

C948 I13128 INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES 24177 \* McGILL UNIVERSITY









عَامَنُ المقلى وُلْجَامِينَ وَ ار پیموری مصنفه فاضل دموالناشها البين حدبن مُحدّبن عَبْدالله وشقى الفاري المعروف بابن عرب تناه خابكيتان الريدصاحب بها درؤائركث رميلك فطركن مالك ينجاح غيره مطبع كارى لابهوين أنهام بوحيد زناته بمركبوري حميا

24177

## بيْدُ إِسْرَالْكَرْالِكَجْيُمُ

الْحِلُ لِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مِنْ الْحِدُ وَ لَكُ بِاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

اللهِ وَخَاتِمُ النَّبِينِ مِهِ فَاخْبُرَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ عِنَ النَّبِسِّ الْمُونِ مِه وَمُنَّائِهِما كَانَ فِي الأَزْلِ وَجَالِكُونُ اليِّنْ رِيْعَتُونَ \* واستعَادَمز عَلَيْكَ اللَّهُ بْنِ وَثَمُّواللِّهِ اللَّهِ وَمِن فِيتُنَدِّ الْمُحْيا والممَاتِ ومن فِتْنَدِّ المَّسِيحِ الدُجَّالَ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ صَلْقٌ تُكُوكِي المِسْكَ الأَذُ فَرَحْ صُدُورِ الكتُ إلرُّادِي عَوْدُلُ فِي لقالِلُهاف دارِ الجرّ عَمُلُتِ الحُسُناتِ مراغكُ الشَّماديخ ٥٠ وعلى اله واصْعَا بِدالَّهُ بِنُ ا فَاضُولُسُيولَ الفَيْتِ فِي الاقَالِلِيرِفِيمُ فَهَا وشَيَّكُ والرُّكَانَ الإِسْلَا فِي الْأَوْلَائِنَ بالإيمًا نِ عَرُقُ هَا بِالْعَدِ لِ والإِحْسَانِ أَكُ تُرْمِّا عَرُقُ هَا \* وَسَـ لَكُمَ سَبُلِمًا عَن الدِدَائِمًا أبدًا كَثِيلِ المَا يعلُ فَلَمّا كَانَ فَ الوَّابِي بِحَ عِبْدَةً لِنَ اعْتَكِرِهِ وتَنْبِيةً لِمَرافِقَكَرِهِ واعلَهُ مَ بِإِنَّ قاطنَ الدُّنيَا سَعَ \* وَإِحْصَادُ لِصُلَى وَمُرْجَضَعَ وَعَلَرْ \* كَيْفَ قُلُمُ اقْتُكَ \* وَنَعَى الْمَ وأم + ويُح عمر + وختل وخائر + وغلب وقه ١٠ وكسر وجب بر وجمع والدّخي ١٠ وتكبرونغه وكيف عبس السرم وضحك واستنشر و وَنَقَلَتُ فِي ٱلْمُوارِهِ مِن الطُّفُولِيَّةِ الْحِلْكِ بَرْدِ الْهَانُ قَلْتُدُامُدُي التَّ الغايرة واختطفته وهوامن مَّا يُكُونُ مَعَالِمُكُ القَصَاءُ والقُلَّةِ فَعَالَطًا مخالس لفضاء

بِمُ المَّاصَفَامِنِ عَيْشُهُ اللَّهُ رَبِهُ وَتَنْغُصَّرِحَةٌ ذَهُبُ عَنْهُ ماحِرَهِ وَمَيِّ إِنَّ ذُلِكَ لَعِبُدَةً لِمِنَ اعْتَبُرِ وَتَذَكِرَةً لِمُراتِّكَة وَتَبُصُرَةً لِمِنَ اسْتُبِمِرُوا من أَعُجُب القَضاياء بَلْمِن أَعْظِم البكريا الفِتْنَكَةُ البِّي كِارُفِيها اللَّبِيْتُ وبِدُ هُشُنُ وَفُحِ حِنْدِ سِهَا الفَطِنُ الأربيبِ وسَيْفَهُ فيها تحكيه الحكايمة وكذل فيها العذير وبها زاله كربية قصّة بتمي وأسرافت + الأعُرَج الكَجَّالِ النَّهِي أَقَامُ الفِتْنَةُ شَرْقًا وَعُرُبًّا عِلَى ساق 1- أَقْبَلَتِ اللُّ نَيا الدَنِيَّةُ عَكَيْهِ فَوَكَّ وسَعِ فِ الأَرْضِ فَأَفْسَدُ فِهِا وأَهْلَكُ الرَّبْ فَيْ وَالنَّسْلُ وَتُدَّمُ حِيرَ عَمَّتُهُ النَّاسَةُ صَعِيدًا لاَ نُونِ غَسُلُ بِسُفِ الطُّغُيانِ كُلُّ أَعْرُجُحُ لِ فَتَقَفَّتُ بَعَاسَتُه بِهِذَا الْغَسُلِ الدُّتُ أَنْ أَذْكُرُ مِنْهَا مَا رَأْنِيتُهُ \* وَأَقُصِ فَ ذَلِكَ مَا رُوِيْتُهُ الْذَكَ الْمُ إِنْ الْمُ الكُبُرَجِ وأُمَّ الْعِبْرِ والدَّا فِيدًا الَّتِي لا يُنهَى القَضَاءُ في وَصْفِها مِلَّا واللهُ أَسَأُ لَدُ إِنْهَا مُ الصِّمُكُ وسُلُوكَ طَي الْحَقِّ و إِنَّهُ وَكَّ لَا جِابِهِ + ومُسَيِّدٌ دُسَغِمِ الْمَامِ الْيُغْضِ أَلاصَابَه وهُوحَسَبِي نِعُ الْوَكِيل فصل في ذكرنسبه وتلهيج استياه برعلى لمالك وا سُمُهُ بِيْنُ بِنَاءِ مُكْنُونَ وَمُتَنَّا وَ فُوقًا وِيَاءِ سَاكِنَةٍ مُتَنَّا وَتَحَمَّا و و ا وِساكِنَا

بينَ مِيْمِ مُضْمُومَةٍ ورَاءٍ مُمُلَةٍ هٰنِ وطَرِقِيةُ أِمْلَ يَعْتُونِ التَّصْرِيفِ زِنَدُ بِنَا رَبِيرُ لِكُنْ كُنَّهُ الالفَاظِ الا بَعْدِ مِيَّد + اذا تك اولَها صَلَى كَانْ اللُّغَاذِ العُربيَّةِ وَحُركُها فِي اللَّ فَانْ على بِنَاءِ أَنْ إِمَا ودُحْرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل شَاءً فِي مِيْدِ انِ لِسَانِهَا \* فَعَالُوا فِي هٰذَا تَا رُهُ يَمُولُ وَلُخُرِي مَرَلَنُكَ \* ولمريَخُ عَلَيْهُمُ فِي ذَٰ لِكَ حَرَجُ ولا ضَنْك ﴿ وَهُو مَا لُنُزُكِّ لِلْكِهِ مِنْ الْمُرْكِ لِلْكِهِ مِنْ تُرْغاي بنِ الغاي ومُسْقِطُ رأسرد لِكَ الغَدّ ارْقُرْبَةُ تُسْمَى خواجة اليغا وهِي مِن أَعْالِ اللِّسِّ بِهِ فَا بَعْكُ هَا اللَّهُ مِن الْحِسِّ ، والكِسُّ مِن بِينَةُ لَيْكَ من مُدُنِ ما وَرَاء النَّمُلُ عِن سَمُرَةُ لَدُ مُؤْمِن ثُلُثِ عِنْ سَمُ فَهِ فِيلَ دُي لَيْلَةً وُلِلُكُ أَنْ شَيَّا شَبِيهُ الْخُوجَ وِتُرَاآى طَاعِرًا في عَنَانِ الْجَوِّدُ تُمِّسَقُطَآ فَضَاءِ الدُوِّهُ ثُمُّ اللَّهُ عَلَى كُنْ صِ النَّسَدُ و نَظَا يُرُمِنُهُ مِثُلُ الْحِرِ والشرب، وتُواكُمرُ حَتَّى مَكَّ البَّدُ وَوالْحُضَر ، وقيل لها سي عُطَ الْ الْمُنْ ضِ وْ لِلْكَ السَّقِيطِ مِ كَانَتُ كُفًّا وْمَمُ لُوَّتُهُنِّنِ مِنِ الدَّمِ الْجَبِيطِ ا فَسَأَلُوا عَنُ احْوَالِهِ الزُّواحِرَةِ القَافَدِ وتَعَيَّمُوا عِن تَأْوِيلِ ذَٰ لِكَ من الكَهْنَاةِ وا هُلِ العِمَافَة 4 فقالَ بَعْضُهُمْ مَكُونَ مُتَرَّطِبًا 4 وقالَعْنَ يَنْشَأُ لِصَّاحُ لِمِيّاء وقالَ قُومٌ بَلُ قَصًّا بَّا سَفًّا كاء وقالَ أَخُرُهُ نَ بِلِ

و المراق

منبع الم

بها

J. J.

1 / 1

7

ان

うつり

إلى يَصِيْرِجُكُّ دَّابِيًّا كا + وتَطَافَرَتُ هَنْ وِ الْأَقُوالَ + الى أَنْ الْ امْنُ الى ماأل +وكانَ هُوُواَبُوهُ من الفَدّادِين + ومن طارِّنفكةِ أوْسار لاعَقُل لَهُمْ ولا دين برقِيل كَانَامن الْحَشْيِم الرَّجَّالَه + والأوُّ باش البطَّالَه + وكانتُ ما وَرَاء النَّهُ يِ مأ واهُمْ + ويَلِكَ الضَّوَاحِ مَسْمًا هُمْ + وقيلَ كانَ أَنُوهُ إِسْكَانًا فَقِيرُلِجِنّا ﴿ وَكَانَ هُوسًا لَأُحَدِ بِكَاجَلُكُ الْمِ ولكِنَّهُ لِلا كَانَ بِمِن القِلَّةِ يَكُرُّم \* وبُسَبِ مِلْكَ الأَجْلِ مِنْفَرَّ ويَضُّم به فَفِيغِضِ اللَّيَالِي سُرَى عَنْمُدُ واحتَّكُهَا \* فَضَيَّهُ الدَّاعِيْ فِي كَيْفِهُ بِسَهِمْ فَأَنْظِكُهَا مِهُ وَثَنَّى عَلَيْهُ لَأَخْ فَيْخِينَهُ فَاخُطُلُهَا \* فَأُزْ دَا دُكُسُمًا عَلَى فَقُوع \* وَلُوْمًا عِلَى تُنْبِي هِ \* وَرُغْبِيكُمْ في الفَساد + وحَنْقًا على العِبادِ والبيلاَ د + وطلك لَدُ في ذٰ لِكَ الأَضْرابُ والنُظُراءُ وعَيْنِي عَزُدِ فَيْ وَالرَّحْزِ فَقِينَ كَلُمُ وَالشَّيَاطِ أَرْ القرا القُرناء بشك عُمَّا سِر حِجَاز شاه \* وقعادى وسُكيًّا ن شاه \* والله كوتيمُول وجاكو وسيف اللهين بخوا د تعبين ولا دُنياطَمُ ولادين وكَانَ مَعُ صَهِيتِي بِينِه + وقِلَّة عَلَ وِهِ وعُلَ دِه + وصَعُفِ سُكُنِ وحالِه وعَدَىم مالهِ ويجاله بينُ كُولُهُمُ أَنَّهُ طَالِبُ لَمُنك ، ومُورِدُ

مُلُوكِ الدُّنيَا مَوارِدَا لَهُلُك ﴿ وَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيَّنَا قُلُونَ عَنْهُ هَٰذَا النَّقُلِّ وينسبونك الحكاثرة الحاقة وقِلة العُقَل دويل نُونْدُ منهم ونقيلُون اليُّك 4. لِيسْنَخُ وامنهُ وَلَقِعَكُواْ عَلَيْه إِنَّ الْعَادِيرَاذَ السَّاعَكُ تُ الْخُقُتِ الْعَاجِيُّ الْحَاذِمِ فَشْعُ فِيهَا يَقُصِلُ و \* والقَصَاءُ يُرْشِدُهُ والقَدُرُ يُنْتُشِدُهُ لا يُوسِنَّكُ من مَجُدُرِ سَبَاعُدُه فِإِنْ للْمُدُرِ تَكُ ربِيًّا وتُرْتبيا إِنَّ الْقُنَاةُ الَّتِي شَاهُكُ تَ رِفْعَنُهَا تَمُوْفَتَكُنْبُ أُنُّوبًا فَانْبُوبًا وكان فى بَكْكِ الكِسِّ شَيْخُ يُسَمَّى شَمْسَ البِّينَ الفَاخُورِيِّ وهُومُعَنَّقُكُ تِلْكَ البلاد م وعَلَيْدِ لِكُلِّ مَنْ قَصَكُ شَيْأً مِن أَمْ لِالبِّينِ والدُّنْيَا المُعْتِا + فَنُكِرَانَ بَيْنَ وَهُوْفَقِيْنَ عَاجِن + بِينَ عِنْ مُوْهُونِ وَذُلَّ نَاجِرٍ لَم يَكُنْ لَهُ سِوىٰ تَوْبُ وَفُرِيِّ إِنَّهُ مِاعَهُ واشْتَرَى بِثَمِنِهِ رَأْسُرِ مايِنِ \* وَقُصِلًا السُّني المُشارَ إليه ، وعَوَّلَ فيها قَصِكَ وعَكِيه ، وقد مربط بطرف عِبْل عُنُيُّ ذُلِكَ الْعَنَاقَ \* فَ بَيُّ عُنْقُ نَفْسِهِ بِالطَّرَفِ لِا خَرِمِ زَلِكَ الرِّمَاقِ إِنَّاق

وجعل تستقط على عصامن جرب حتى دخيل على ذراك الشين المُفِيد وفَصا دُفَهُ وهُو الفُقِي الْمُقَاعُ مَشْخُولُونَ بالدِّزِرْدِ مُسْتُغُوفُ فِيما هُمْ فيهِ من الوَجْدِ والفِكْرِ \* فلا زالَ قائِماً حَتَّى أَفاقُوا من حالِمٌ \* وَسَكَنُوا عن قالِهُم \* فَلمَّا وَقُعُ نَظُرُا لَتُنْيُزِ عَلَيْه \* سامَعَ الْيَقْبِيلِ مَدُنْه + وأَكَبَّ على رِجُلْنُه وَعَكَرَ الشَّيْخُ ساعَه وَتُرْجَعُ رأسَهُ الى الجَاعَه وقالَ كأنَّ هذا الرَّجُلُ بَالُ كُوْضَةُ وَعُوضِكُ وَاسْتُكُ نَا فِي طَلَبِ مِلَا يُساوي عِنْدَاللَّهِ تَعَالَى جِنَاحَ بَعُوضِكَمْ فَكُرَى أَنْ نُمِدٌّ وَكَا يَخُومُكُ ولا تُردّه + فَامَدُّ وَجُ مَالَتُ عَاءِ إِسْعَاقًا لِلطَلْبُهُ + فَاسْبَعْتُ وَضِيْتُهُ وَضِيْنَةً تُعْلَيْهُ \* فَيْجُعُ مِنْ عِنْدِالسَّيْنِ فَحْجَ \* وَعُرْجُ بَعِنْ مُلْعَيْجِ إِلَا ماع جه و جَيْلَ إِنَّهُ كَا زَيِفِ بَعْضِ مُحْتُمُ اللَّهِ فَضَلَّ الطَّرِيْقَ مُوْدِه مِهِ كَاضَلُهَا مَعْنَى وسِيره 4 وكاد يُقْلِكُ عَطَشًا وجُوعالم وسارع لوذلك اُسْبُعادِ فَوَقَّعُ فِي النَّاءِ ذَلِكَ عَلَى خَيْلِ السَّلُطانِ وَقُلُقًا وُ الْجَسَّارُ بالتُّطْفِ الإِحْسَانِ وَ مَانَ يَمِي مِتَنْ يَعِنْ عُرِفَ حَمَا يُصَالِفِهِ مِنْ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ ال ويفرقُ بينَ هِانِهَا وهَجينِها بَحُركُ والنَّظُرِ الى هَيَا تِهَاء فاطَّلَع الجُسَّارُ على ذُلِكَ مِنْكُ \* وَاحْلُ عِلْمُ ذُلِكَ عَنْكُ \* وَزَادُ فِيكِ رَغْنِكُ \* وَطُلُبُ مِنْكُ

دُوامُ الصُّحْمَةُ وجَمَّزُهُ الى السُّلْطَانِ مَحَ افْر الرطليكامِنْه واخبرُهُ بفُضِيلَتِهِ وماشَا هَكُ وُعُنْهِ \* فَانْعُمُ السُّلُطَا رُعَيْنُهِ \* وَصَيْ يِوالْجَسَّا ورد واليه م فلمر نيس الجشاران مات فتولي تعلى وظيفته وكا يِزَال يَرْقَى عِنْك لسُّلُطانِ حَتَّى نَنَّ جَ سَفيقَتُه ﴿ ثُمَّ إِنَّهُ عَاصَبُهَا فَيُغْضِ مَا فَحَتِهِ ومَقَالِهِ فَعَيْرِتُهُ بِماكانَ عَلَيْهِمِنَ أَوَّلِ أَمْ في وحالِه فَلَّ السَّيْفُ مُخَاهِ الْمَا تَغُرُّمَن بَنْنِ بِكَ بِهِ فَلْمِ تُكْتَرِثُ بِهِ وَلَيُنْتِأَ البه : فَضُرُنِهَا صَرِّيَةً أَذْهُنَ بِعِا نَفْسُها: وأَسْلَنْهَا رَمْسُها: ثُمَّ لَرَسُعًا إِلَّا الْخُوجُ والْعِصْيانِ: والْمُرَّدُ والطُّغيَّانِ: الى انَ كانَ مراَمِي هِ ماكان: وكانَ السُّلطَانُ المُنْهُ حُسُلُن: وهُوَمن مَلْتِ المُلْكِ و نَا فِنُ الْكَلِمْتَايُن : وتَخْتُ مُلْكِه مَدِينَةُ بَلْخَ وهِي مِ أَفْضَ بِلِهِ دِ خُلْسَان : ولَكِنْ كَانَتْ بِجَا أَوَامِ جِارِيَّةُ فَعَالِكِ مَا فَ النَّهْرِ الى أَطُوا فِ تُركستان ؛ وقِيلَ كَانَ أَبُنْ أُمِيرُما مُرْعِنْدُ السُّلُطانِ المنكُور: وَهُوَ بِالْجِرَاهُ وَقِ وَالشَّهَا مُقِيِّانِي أَثْمَ إِبِهِ مَشْهُونَ وَيُكُونَ الجمعُ باين هان ه الأقا و بل باعشِبارِ اخْتِلاه فِ الْزَمان م وَسُقُلُ الاَحُوالِ والحِدُ ثَانِ والأَصْحُ أَنَّ أَبَاهُ نَزِ عَاى المُذَكُّونَ كَاتَ فِي مُكَانِ عَالِي وَلَمْنَ سُمِعُ مُ الْعِشْرَةُ وَالنَّشَاط وَارْتَفَعُتْ آسُتُ ألم سُرادٍ وامتك للنسط بساط والله حكاتي فأرد بدوكا منتص العَمَافَةُ والكَمَانُكُ مُرَاتَ مُنَامًا مِمَاذَاقَتُ منه كَفَرُ مَا وعَكَرْتُهُ يَاتُكُونَظُهُ لِهَامِز كَاوُلا دِوالاَحْفَادِهِ مِنْ بُكَةِ جُ الدِلادِ وَمُثْلِكَ العِماد ، ويكونُ صاحِبَ لِقران ، وتَكِن لُ لَهُ مُلُؤُكُ النَّمان ، وذلك هُواْنَا + وقَافَرُبُ الْوَقُتُ دِنَا + فَعَاهِلُهُ فِي اَنْ تَكُونُوا لِيْ ظَهْرُ وَعَصُلًا + وجُنَاحًا ويلًا وأَنْ لا تَسْتَجَيلُوا عَنِيَّ ابْلُ وَالْجَالُوهُ الى ما دُعَا هُمْ النياخ وتقاسمُوا أَنْكُونُوا في السَّواءِ والصِّرّاءِ مَعَلُمُ لاعَلَيْهُ \* ولم يَوالُوا يتعاذبن اطراف مالارم فى كُلّ مقام، ونيقا وَضُونَ فَيْفُرُ عَالْيِر هٰذَاالعَنْ مِن عُيُرلحتِسْامِ التِتام . حَتَى لَسُرُبُرُقَحُ قَاطِرُ عِلْمُ التَّهِ وشام وخاض في عبد ينيه كُلُّ قاريم هِ رَوْمن خاصٍ وعام سِنْعُرُ يد السُّلُطان وعَلِمَ ٱرْخِيلِ فَكُونُ دُفْحِ ٱلْمُكُلِّةِ مِان فَالاَدَانَ يُنْ كَيْدُهُ فِي نَخْرُه ويُرجِ الدُّنْكَامن سَرَّة والعِماد والبالدُ دَمن عاره وعَرِّه + ويُعَلِّ عُوجِبِ ما قِيل zein لايسكرُ الشَّرَفُ الرَّفِيحُ مَرَالُانِي حَتَّى بِدُلْقَ عَلَى جَوَانِمِ الَّكُنُّ ا

فكفاره بذالك بغضرالنّا صحين فخرج وهوى الحضيض العضاز وهُوسَالِمُ فَعَجِ \* وَيُمْكِنُ آنَّهُ وَبَعْضِ هَانِ الْأَوْقَا \* وَأَتْنَاءِهُنِ الحالات ، تُوجَّهُ الى النُّسيخِ سَمُسِل لدِّينِ المُشارِالِيُّهُ ، واسْكُنُّ فَكَ وَكِرَفِهِ اعَوَّلَ عَلَيْهِ \* فَا تِنْذُكُانَ تَقُولُ جَمِيحُ مَا نِلْتُكُمْ رَالْسَلْطَنَدِ \* وَتَحْتُنُ من مُسْتَغُلُقًاتِ الأَمْكِنَكَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ بِلِعُوجَ إِلَّشَيْخِ سَمُسِرَ لِلَّهِ بِإِلْفًا وهِيْ النَّهُ يَهِ زَبِّلِ لِدِّينِ الْخَوَافِي وَمَا لَقِيتُ بُرَّلُهُ لِمَّ السَّمَّالِ لللهُ السَّمَالِ للهُ وسياَّ تِي ذِكْرُ زَيْنِ اللَّاينِ وبَرَكَهُ مُثَّمَّ قَالَ بَيْنُ مَا فَيْنِعَتُ ٱبْوَاكِ السَّعَا والدَّوْلَةِ عَلَيِّ وَلا ضَعِلَتَ عُرْسُ فَتُواتِ الدُّنْيَالِكَ بَالاسِهامِ سِيخِستان \* ومن جينَ لَما بَنِي ذَلِكَ النَّقُصُانِ انْأَفْ از دِيادٍ الى هٰذَ اللا وَان و وانظارِهُ أَنَّ بُدُ قَامَرُج وَخُوجِهِ فَي تِلْكَ الْعِنَّا كانَ فِيا بَنْ السِّبِينِ والسِّعِينِ والسَّبْعِ مِا عُدِهِ وَقَالَ لِي شَيْخِي لِهِمَامُ العالمُ العامِلُ الكاملُ الْكُمَّالُ لفاضِل، فَرَبُلُ للَّهُ وجَيلُ لعَصْره عَلَّا مَذُ الوَرِي اسْتَا ذُاللُّ سَاعِلا عُالدِّين يَشْبُخُ الْحُقِقَانِ وَالْمِكُمَّ قُطُّتُ النَّمَانِ مُ مُثْثِلُ اللَّ وَان \* أَوْعَبُلِ للَّهِ مُحَكِّلٌ مُحَكِّلُ مُحَكِّلٌ مُعَلِّ نَزْ لُ دِمَشْقَ أَدَام اللَّهُ تَعَالَىٰ أَيَّامَ حَيْوِتْهِ وَأَمَلَّ الْاِنْسِرَ م والمُسْلِيْنِ

بميامن بركاتِه في شَهْلِ سَنَةِ سِتِ ثَلَيْنَ وَثَمَا نَمَا تُمَا وَالْ يَعْمُ وَتُمَا السُّلُطان حُسَين ٱلمُن كُور في شَعْبال سنة إحْد ي سُعِبَر سني مائد ومن ذلك لوَقْتِ إِسْتَقَلَّ بِاللَّهِ فَكَا نَتْ ۚ فَاتُكُو فِي سَعْمِ انْ سَنَامُ سَعِيرِتُما على ماسياً تى . فَكُنَّ ةُ استياد بلهِ مُسْتَقِلَةٌ سِتَكُّ وَتُلْتُونَ سَنَمُّ وَذُلِكَ خارج عن مُنَّ وَخُوجِهِ وتَحَمَّمِهِ الحجينِ استِياد مِنْ ولَّانحَجُ صَا و و فعاف ينتر من في بلود ما والنَّهُم ويعامِلُن النَّاسُوالعُلُ وا والعَهْم وَفَيْعَ كَ لَرُفِعِهِم كُلُّ ظاعِن وساكِن وَضَيَّقُوا عَلَيْهِم سِلْكَ المغاني والأماكن 4 فقطعُواجِيعُنْ وصَفَرَمْنِهُمْ ذَلِكَ المكا 4 فاستخلوا بالمُحرَّم في بِلْجُعُواسان حُمنُومًا في نُواجي بِيجِسْتان 4 ولا تُسْأَلُ عكما أفسك في مغاور با وردوماخان وفاكهب بغضرالليّالي وقالضَّ هم السُّغنب \* واشْتُعَلَ فِيهِمِن الجُوعِ اللَّهُب \* فَلَحْلَ حَائِظًا مِنْ حَائِظًا سِجْسَان \* قد اوي اليُهِ بَعْضُ رِعاءِ الضَّأَن \* فاحْتَلُ مَنْهاراً سَاوادْبَرْ فَشَعُ وَبِهِ الرَّاعِي أَبْصُرُ وَالنَّبِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل بَاحْدِهِا فَحِنْهُ \* وَمَا لَا خِلْقِهُ وَلِلَّهِ دَدُّهُ سَاعِدًا أَذَا بُطَلَ مِهِ فَالْفَرْ المُوزُ فَارْضُفَا \* نُمَّ ادْدُلُهُ واحْمَلُهُ والْحِسْلُطَانِ هِلْ مَا السُّمَّيُ بِمَلامِي

حُسَين أَوْصِلُه \* فَعُلُضُ إِنِهُ أَمْرُصِلْهِ \* وَكَانَ للسُّلُطَانِ ابْنُ رَأَيْد غيرُمتين \* يُدُعى ملك غيات الرّبن , فشفَح فيه واستَّوْهَ بَهُمن ابديه و فقال له أنوه وينك لحريص ل دُعَنْكَ ما مَلُ لَ على صَلاَحِك و يُسْفِرُ عَنْ يَحَالِبَكِ فَلَاحِكَ \* وهٰذَا خِمَّا نَيْ حَلَّ فِي مَا دُوُّ الفَسَا \* لِنَيْ عِيْ لِيُهِلِكُنَّ الِعِمَادُ وَالبِلاَ وَ افْعَالِ اللَّهُ وَما عَسْرَانُ يَصِّلُ رَمَن نِصْفِي أدمى \* وقل صب مالة وا هي ومي + ولا شاك أن الحله قل قارب مد فارتكُونَ في موتد السّب و هَمُدُايّاه و فوكل بلمن داواه والى اَنِ اللَّهُ مَلَ جُرْحُكِ: وبَرِئَى قُرْمُكُه وَكَانِ فِي فِكْمِلُمُ الزَّسُلُطَا هراه + من أَفْقَلِ الحُدَامِ وأَضْبَطِ الكُفَّاه + فَوَقَّرَتُ عَنْكَ وحُرْمَتُكُ م وارتفعتُ دُرُحتُهُ وسِمُعتُ كُلَّتُهُ \* فعضى نوآبِ السُّلْطان \* ناسُّهُ الْتُولِّي علر سِجْسِتان و فاستَكْ عَيْمُورَانْ بَيُوجِدُ البُلْمُ وَفَا مَكُ الْيُ ذَلِكَ وعُوَّلَ عَلَيْهُ بِواضًا فَ الدُّنِّهِ طَائِقَةً مِن الأعْوان بِهِ فُوصِلَ السِّيفِيَّا وقَبُضُ عَلَىٰ نَائِبِهَا الْمُتَادِي وَالْعِصْيانِ \* وَاسْتَعْلُصُ أَمُوالَ وَلْكَ البلاد وواخْلُ مَنْ اطاعكُ من الاجناد و وتلا أبدً العِصْلَ بِالْجَهُرِ وَالنَّعَلِّ عِنْ مَعَكُمُ الى مَا وَرَاءَ النَّفُر وَفَيلَ

بلكان + في خِد مَكْ إبن السُّلْطان + الى أَنْ وَدُّعُ أَبُوهُ الحَدِيَّةَ وانتَقَالِ واسْتَقَرُّ لَكُ ه واستَقَلَّ و فعند ذلك هُرَب بَيْنُ الى ما وَراء النَّهُر وقد قُوِيٌّ مِنْ لا الرَّاسُوالظُّهُ وكانَ إِذْ ذاك قلجمَّع عَلَيْدِ رُفَقًا عُع والخازَاليَّه اصْحَابُه الْمُتَّة بِي وعُشَاقٍ ٢ فَا دُسُلَ غِيا نُتَ الدِّيزِ الطَّلِكُ وَاءَهُم وقصلاً نْ يَكْفِو المُسْلِينَ سَرَّهُمُ وعنَّاءَهُمْ . وهِبُعُاتُ نَقَلُكُانِ سُبِّي العنال السيف وصبح اللبن والصيف ذكرعبي وجيرن على فأثره وماي من عبرات بهذالعكر فوصَلَ تِمُن وَهَا عَنُهُ الْيَجْعِينَ وَكَانِ إِذْ ذَاكُ مِثْلُهُمُ طَاعِيا \* وَلَهُ الْيُمْكِنْهُمُ الوَّانِي إِنَّ الطُّلُبَ كَانَ شَيِيهُمُ إِغِياءٍ فَعَالَ تِيمُنَّ لأصْعَا يند النِّياء النَّيَاء + لِيتَعَلَّقُ كُلُّ منكم بعِبَانِ فَرسِيلِهِ ومُعْرَفِيدِ والمنهم ليُلْقِ نَفْسَكُ فِي الماء \* وتَوَاعَلُ واللي مَكان ، وقَالَ تَوَجِّعُوا من عَيْرِوا : فَيْ لَمِ يَأْتِ المُوْعِلِ + لَعِلْمُ الله قَل فَقِل ، فَهَا فَتُواهِمُ وخُولُو و ذلكِ الماءِ العِمَّاجِ والنَّبَّارِ الزِّخَّارِ وَالامواجِ وَتَهَا فُنَ الْفُرَاشِرِ عَلَى السِّرَاجِ وَ ولم يُعْلَمُ واحدُّ منهم حالَ الاخر: ولا اطَّلَعَ مَنْ تَقَلَّ مَ منهم على أَمْرِ

مَنْ تَأْنَمُ \* وَكَا مَكُ وَالْحُوالَ الْمُوتِ \* وشاهدُ والهُوالَ الْعُوتِ \* فَتَعُوا ولَم نَنْقُصُرُ مِنْ واحِل ﴿ واجتمعُ واللَّه ذَاك المُوعِل وزلِك بعدائ أمِنتُ منهم البلاد + والْمَأْنُ في مسَالِكِهاكُلُ رائج وغاد + فَجُعَلُوا بِيَحَبِسَنُينَ الأَخْيَارِ و مِيتَنَعَمُونَ الأَثَارِ و مِحَارِينَ اللَّهُ ورَسُولًا ونُوزُ فِي عِنَادَهُ وَيَقْطَعُنُ سَبِيلَه \* ولم يَزَلُ على ذلك يجُرى وتميشي الى أنُ وصل مكربينة فرُشي \* ذكرماجى لام خبطة في دخل القرشي خراصة فَقَالَ بُومًا لِإِصْعَائِهِ: وقِلْ ضَيَّ بِرِاللَّهُ وُواضُرًا بِلا : وَاخْصَبَ مِنْ هِم رُ بعُمُ الفسادِ واعشب ﴿ إِنَّ بالقُربِ مِنَّا مَلِ بِنَدَّ نَحْشَبِ مِمَلِ بِنَكُ آبي تراب النخشبي رحةُ الله عليَّه مل منةُ مُصُونَه به مُسوع و مُلنونه به المَنْ طَفِرْنَا بِهِ السَّكُونُونَ لَنَاظَهُمَّا ومَلِهِ ذَا ﴿ وَمَلْحًا وَمَعَاذَا ﴿ وَإِنَّ عَاكِمُهَا مُوسى لوحص لناه و واحَلُ نامالُهُ وقلناه وليُقونينا عالهُ من فيول وعُنَّه ﴿ وَكُصُلَ لَنَا فَرَجِّ بِعِدَ شِنَّ ٥ ﴿ وَأَنَا أَعُكُرُ لِهَا مِن مُمَّ الماعِ دُرُمًا: هَايِنَ اللَّحُولِ واسِعًا رَحْباء فَتُمَّر واذَّ يُلَهُمُه و تركوا في مكان خُيلُهُم يُواستَعْلُوا في نَيْلِ مُرَادِهِمْ لَيْكُهُمْ وَوَخُلُولَكِيْسَ

المُل ينكو وقصُ وابكيت الأمبار + يَ فَعَوَّ إِينَ هُمْ فصاد فُوا يَل هُمُ والحَصِارُ اللَّهِ والحَصِارُ وكانَ الأَمِيرُ فِي البُسْمَانِ خَارِجَ البُلُك + فَاخَذُ وَاما وَجُدُ وَالْمُمْزِ أَسُلِكَةِ وعُكَد \* وركوانخيله + وقُلُوامَنُ عَجَدُ امن الأكابِرغيبله \* فَاجْمَعُ عَلَيْهِمُ أَهُلُ البَلَكِ وَأَرْسَلُوا الى الأمارِ فَأَدْرَكُمْ بِالمَكَد 4 فَلْرَاكُمُ عَلِيهِمُ الْبَلْوءُ بِٱطِنَّا وَظَاهِلَ \* وَلَمْ يَحِنُ وَالْمُرْسِوي الْاِسْتِسْلَةُ ناصِرا \* وقال لَهُ أَصْعَابُهُ لَقَدُ ٱلْقَيْنَا بِٱنفُسِنَا الْحَقِيقَةِ الْهَلَاكِ من هذا المجازة فعَالَ لا عَلَيْكُمْ فِعِي مِثْلِ هٰذِ وِ المَاطِنِ يُمْتَحَنُّ الرَّجِلُ ويرازد فأجُمعُواكيد كُوتُمَّاتُواصِفًا وانك فِعُواكُوكا بِالمك بينات بكا واحِدةً زُحْفاء حاطِيز على العُدّة بمن غيرِ تَوَانِ ولاهُدُو به فَانِيَّ أَظُنَّ أَنَّكُ لا يَتْبِتُ لَكُوسَتِي \* وَلا يَقِفُ اما مَكُوحِيٍّ \* فامتَثَلُوا أَمْ يُ ورفعُواالصُّوت، وقصَّدُ والماب خايضين غاراكُون . وهَيُ إعلا العَسَالِ هُجُونُ اللَّيْت + واثدُ فَقُوا وَلا إِنْ فَا قُلَ الْغَيْثُ \* فَفُرِيِّح لَهُمْ عِنْدُفَتِعِ الْمَابِ \* كَامْ لُونْكُ هُ مُسَيِّبُ الْأَسْمَابِ \* فلمربَلُو المَا مُعْمُ الْمُلْ عَلَىٰ الْمُلْ وَلَا نَفْعُهُ مَا هُوفِيهِ مِنْ الْعُلُو وَالْعِلَةُ تُنَّانَتُنُواْ الى مَكَا نِهِرُسالِلين \* ولمريزالُوُّا علىٰ ذُلك عارِّتُن عابِيَانِيْ واحترع عليهم اصابح وانحازاكه في الفساد أضراب في خصار وأفح ان امن ثلث مائله \* وَمِ نَ يَتَكَثَّ يُزُالِيُهُم من أَهُل الثَّرِّفِي مَ فا رسَلُ الشُّلُطانُ البَهِيهُ عَسُكُواْغَيْرُمُلَّازِنِ بِهِمْ فَكُنَّهُ ٥٠ واسْتُوكُا على حِنْ مَا لَحُونُ الْحُونُ الْحُونُ مُعْقِلًا لَكُلُّ مِالدَّحَارُ ٥ مُ قلت به لاَ يُحْوِنُ شَأْنُ الْعَدُّ فِي كَيْنُ وَ مِ فَلَوْعًا صِهَ الْأَسْمَ النَّعْلَا مِ وَقِيلَ مِ انَّ البَعْضَةُ تُلُّ مِي مُقُلَّةً لِأُسَالِ وقِيلَ وَفُرِّمًا فُرْكَتْ مَا لِبَيْنَ وَالشَّاهِ ذكرمر أسرى فننجذ اللكاؤاسعن والعراملواله وأرْسَلَ سيمُولُ إلى وُلا في لَكُشَان و وكانتِ الولايَدُ بعالاَخُونْ وهُ ما بِهِا مُسْتَقِلُون عَلَقَيَّا ذَٰ لِكَ عِن أَسِهِما عَكَازَ السُّلُطَانُ نَرْعَهَا مِن أَنْ نُوما وُتُمَا قُرُّهُما فِيها على أَنْ لَكُونا مرتجبُ أَمْن واستُزُّهنَ ولاد مُاعِنْكُ و فَصِالِ السِّارِي قَهْرِه \* فَكُمَا لِسَلُّهَا يَعْنُ عَلِطَاعِينًا آجاباه ودخار حُتُ كُلتُه + ذكر عوض لغاعلى السلط، وليقنضعضعت منها بَمُ إِنَّ الْمُعُلِّ هُضَتْ مِن مِعِكِ النَّهُ وَعِلْ السُّلُطَازِحُسَانِيٌّ فاستَعَدَّ هُمُ اللَّهُ

وقطع جنان ووقع الحرب بن الجهانين + فانكسرالسُلطان + فراسكُمْمُ أيضًا ذلك لجان دواسمُ حاكِمِمْ فَكُرُ الدينان د فَاجابِوا مُ ادَه وا مُّنْفُوا مَا الآده و وسَلَّطُوهُ على السُّلْطَانِ لِيسْتَغَاْصِ من يكر وبارد كه و واعدُ و بيما هُرَجم وامَدُ و بيطا هُرَاجِم ا ورجعواالى بارد دهم وقل سلوم نمام قيا دهر فقويت بالك شُوكَتُهُ وَسُكُنتِ الْقُلُونِ هَينَتُكُو فَلِي سِكِ السُّلُطَانِ لِآبُ لُكُالْ الْحُلْمِ والإمكان ﴿ وُ الْطُفْلِ وَالْمُوْمِهُ وَقَطْعِ دَايِرَتِهِ \* فِحَكُ لُوْنُونَ عَلَيْنَهُ \* وتُوجَّهُ بِنفُسه اليه 4 بعُسْكِرِجِّ الرج كالبَعْ الزَّفَار 4 حتَّى النَّهِ ال مَكَا رَضِي وَعُلِعًا لِهِ وَهُومِنْكُ فَانِ بَتِ يَعْمَامُ مِنْ فَوَلَكَادُهُ وَالْحَادُةُ والْحَادُةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ والْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادِةُ والْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادِةُ وَالْحَادِةُ والْحَادِةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ والْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ والْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُةُ والْحَادُةُ وَالْحَادُاهُ وَالْحَادُوالِهُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُ والطَّرِيِّ وَيَعْ سَيِيرُ المَارُّ فِي ذَٰ لِكَ مِقْلَارَسَاعَهُ \* وَ فِي وَسُطِ الدُّنْ إِلَ اذاا عُلِو وَاحْمِى فَادَ شَعَى مِثْلَهُ فِي المناعَد وحَوالُهُ حِيَالُ كُلُّ عِنْدِينُهُ قَلْ شَهِ وَقَلَمُهُ قِلْ عَامِ تُنْبِيًّا وَرُسِغٍ وَصِيدًانَ نِقَالَ فِيد نَفْتُ السَّماء واستُ في الماء واحدُ العُسكُرُ في ذلك المربنين الماء واستُ في الماء واحدُ العُسكُرُ في ذلك المربنين الماء منجهة سمرقن ، وتيموعلى لجانب لاخرة وهوكالمضا يُولِ أَعْلَى الله

14.

4

-j-

Trans.

ذكر الجلة التي منعها والخلعة التي بترعها فَقَالَ بَيْ مُن كَاصِعَا لِلِهِ إِنِّي اعْفَ صُناجادٌةً خَفِيلًه السَّالِكُهَا أَبِيَّكُ اللَّهُ البِّيكُ لا تَطَأُ هَا لَخُطًا وَلا يَهْتَدُى الْبَهَا القَطَا وَهُمُ مِنْ كَيْلْنَا وَنَعْنَ فَح في المَسْري خِيلْنا و فَضِيعُ فُرُمن مَ المِّم وه فُرُ المِنْ فِي فَانِ أَدْرَكُناهُمُ الْعُكُورُ فَنَعُنُ فَائِنُ نَ مَعَاجًا بُوجُ الْي ذَٰ لِكَ وَسَرَعُوا فِي قَطْعِ لِلْكَ لِلْكَ وَسَرَعُوا فِي قَطْعِ لِلْكَ والمسالك وسان البُلُمُ اجْمَع وبلَغَ الْفِي المُطْلِع و فَادْ رَكَهُمُ الصَّبَاحُ وَلَمْ لِكُوا الْجَيْسِ وَضَا قَتْ عَلَيْهُمُ الأَنْ بِمَا رَحْبَتْ وَتَنكُدُ لِهِ وَلِعَيْش ولم يُمْكِنْ هُمُ النَّجُوع ، واذَنتِ الشَّمسُ والطُّوعُ عَلَي السَّالَةُ عَ فَوْصَالُوا لِي الْعَسَكُرونِ فِلْ خَدُ وَالتَّحْمِيلُ وَعَنَّمَ على الرَّحِيل \* فَقَالَ اصَّا بُدُ بِيْسُرَالدَّا مِنْ فَعَلْنَا وَيَ فَيَضَالِهِ العَلْقِ حَصَلْنَا و قَنْ فَعَنَّا في الأشُّ إلى والْقَيْنَا مِأَيْمِ بِيَا انْفُسَا الى الْهَرُكِ \* فَقُ الْرَبُّمُو الأضَّ \* تُوجِّهُوْ الْحُوالْعُسْكُو \* وانْزِلُو بِمُنَّاكًى منْ فُمُ عَزْضِيْلُم \* واترُكُوها تَدْعيٰ واقْضُوامن وِرْدِ النَّوْمِ والرَّاحَكُم افَاتَّكُمْ فِي لَلْكُهُ فاتراموا عزخيلهم كأتَّمُ صُعى، وتذكو اخْيولَهُمْ تَرْعَىٰ منع واذاالسَّعَادَة لا خَطْتَكَ عُيُونُها \* مِنْمُ فَالْحَا وِ فِ كُلُّهُنَّ لَمَا زُوْجِ

واصطنى باالعنقاء في حائل + واقتربها الجوالية في عنان + فِعَلَ الْعَسَكُومِ بَعِيمٌ \* ويَعَالُ أَنَّهُم نرِينِ فِي \* حَتَّى ا ذَالسَّ الْكُوا \* رَكِوُاخُيُوا خُيوا الْمُعْواللَّهُ يُوفَحُوا السُّيوفَ فَاعْدَا عُمْ لِمَا يَكُمْ \* وَالْبِينَ اكنا فَهُمْزِ فَ الْعِيْمِ فَقُتَالُوا قَتَاكُ ذَرِيعِ الدوغادُ فُهُ هِ جَرَيًا وَمِرْجِالِهِ وعَمُّ النَّفْ اللَّهُ لِهُمِّهِ ولمرتعِثُ لَمُ الْمَلْ الْبَلاء كَيْفُ دَهِم والصَّلَ الخَبْرُ بالسُّلْطَانِ 4 وقاحْرَجُ التَّلا في عزحيْنِ الْمِكَانِ فِي التَّلا في عزحيْنِ الْمِكَانِ فِي التَّل بُلْخِ، وقدسُلِخُ مزالملكُخُ أَكُّسكُخِ وشُرَعٌ بَيْنُ فِي لَنَهُ والْعَالَ والسُّلْب، تُرْضَبطُ الأَتْقَالَ وجمع الأَمُوال و ولَمَّر عَاعَ النَّاس والمكابع واطاعن وهُرُما بأن راض كان والسنولا على مالك ما في النفر و وسكم على العكاد بالعكبة والقفر ولعدا في تُرتيب الجُنُعُنْ والعسَالِود واستِغْل مِرالحَصُوا والدَّسَالِود وكانَ ناسَب سَمْ قُنْلُ وَأَحَلُ الْأَرْكَانِ \* شَغْطًا يُلْ عَلِي السُّلُطانِ: وكالنَّابُ بِيهُ على أَنْتَ فَا لَمُ اللَّهُ بَيْتُمُ الْمُوالِثُ بَيْتُمُ الْمُوالِثُ بَيْتُمُ الْمُؤْرِمُعَكُ على السُّلُطانِ حُسُين + فَضِي على شير بل الك ، وقاسمُ له المولامات والمَالِك وتَحْمُ النَّه وعُثْلُ بَأْنِي بِلُ يُه فزاد فِي إِكُمْ إِنْ اللَّه اللَّه فزاد فِي إِكُمْ أَمِن

وبالغُ في احترامِه + ذكروحها الالغشان واستيضا عروها نُمَّ إِنَّهُ تَرَكَ عَلَى شَالِ مَعْدَ مَا كُنُوالِيَنْ وَوَصَلَ لَكُنْتَانَ فَاسْتَقْيَلُ مِلْكُ وتَمَثَّا وبأين يدبه وأيُّحفًا و بالهَا يا والحنكم ، وأمَ لمّا و بالجُ يُوشِ الْحَسْم و فسارة مُ مامعه من بلَّخشان والمسان والمان بُلْخِ لِمُا صَرَّعَ السُّلُطَانِ وَتَعَصَّنَ مِنْهُمْ فَاحَالُوالِمِمْنُ كُلِّ مَكَا وَ فَأَخْرَجَ أَذُكَادَهُمُ اللَّهِ بِنَ كَا نُواعِيْكَ هُ فِي الرِّمانِ وَضِي أَعْنَا قَهُمُ عِلَى مَن أَبُولُهُمْ وَلَم يَرِقُ لَهِم وَلا مَزَّعَلَيْهِم وَلُمْ إِنَّهُ فَعَفَ حالُه: وفُلَّ عنه خَيْلُهُ وَحِالُهُ: فَلَالُ مُسْتَسِيلًا للقَضَّأُ والقَّلَمَ \* راضًا عا ذَهَبَ في قَضَاءِ اللهِ ممّا حَلاومَن عَ فَقَبَضَ عليه بَيْم وضِطً الا مُن دِكْتِرَد آمِ أَرِي بَلْخِشَان إليها مُكَّرِّم أَن دِوتُوجِيدُ الْمِثْمُ قُنْلُ ومَعَد السُّلُطَآنُ حُسَانِ، وَذُلِكَ فِي شَعْمَانَ سَنَة الحُلَىٰ سَبعانَ نَعْنَا فَاذُ مِنَ الْفِيرَةُ سِنَبُعُ مَا يَلَا سِنَانِ وَصِلَ لَي سُمُ فَا لَكُ اللَّهِ مِنْ الْفِيرَةُ الْمُنْكُ دار مُلِك وسَرَع في مُحْمِيدِ قُواعِدِ لللَّهِ نَظَمَها في نِطَامِ سِياستِهِ وسِلَكِهِ و كُتْرَانَّهُ قُتَلِ السُّلُطانَ واقامَن حِهَتهِ شَغْضًا يُدْع سِيُورِغا

بِن نَهُيُ سَيْحُونَ وَجَيْعِنْ دِفَقًا مَتْ بَيْنِ الْعَسْكُنْ بِي مُنْ وَالْحَالِكِيْدِ ولم ينفق بدينه في في معامر والمضاربه ولا ذاكت رجالي تَدُهُ : إلى أَن انْطَعَزُ عَسُّكُ تِنْهُ لَهِ فَبِينَا عَسُكُوهُ وَلَا نَفِّلَ \* وعَقَلُ فَوْقَ الخسل دادابرجُل يُقال لَهُ السِّيدُ كَالَةُ قدا قَبل م فقسال له بْهُونُ وهو في غايد الضَّرُ \* ياستيري السِّيلُجُيْشِي أَنَكُسُمْ فَقَالِهُ البَيِّنُ لَا يَخْفُ \* ثُمْرُنُولِ النِّيِّكُ عِن فَرْسِلِهِ فَي قَفْ \* وَلَمْنَ لَفَّا مُلِحِمُيا وركت فرسك السهاء ونفخها في وخبر عك وهم المرفي و وصرح بفوله ياسخي قاجب ى وفصرح بصاليضائيمُ في تابعًا ذٰلِكَ السَّيْنَ التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي وكانَ عَبَاسِيّ الصَّوْبِ ، فَكَا نَّهُ دعَالِم إلى الظِّماء بَعُوت جُون ، فعطَفْتُ عَسَاكِرُهُ عَطَفَلَ البَّعَ عَلَى أَوْلا دِهَا دِواَخَلَ تُفِ الْجُالَلَةِ مَعُ اَضْلادِهِ أَ انْل دها وله يينتَ في عَسْكُر ومن جذَّع ولا فارح و إلا وهو فَيُولُ يَا فَاجَدِي صِاحِ: لَتَمَّانَهُم كُرُّوا كُرْةً واحِدَه بِهِيَّةٍ مُتَعَاقِكَةِ ونَهُلَةٍ مُنْعًا \* فرَجِج جَيْشُ توقاميش مُنْهُزمِين ، وولواً على اعْقارِهِم مُكْبِرِين + فوضح عَسْكُرُ تِيمُ وَمِهِم السُّيُّوف وسَفُوهُمْ بطِنَ الفُتوح كاستا الحَيْفِ وغَيْهُوا لاَمُوالَ والمَواشِي واَسَمْح الوُساط الرُّغُ سِ ولَحَوَاشِي ﴿

المرجع بيمُن الى سم قند، وقد ضَبط أمنى تُركسان وبلا فَهُ فَهُ خُند ٠٠ وعظمُ لَكُ مِنْ السِّيِّكُ كُلُّهُ \* وحَكَّمَهُ في جَمِيعِ ما اسْتُولَى عَلَيْهِ ومَلَّكُهُ وهذاالسَيِّدُ اخْلُفَ العَولُ فيه فمن فائِلِ إِنَّهُ كَانَ مَغْرِبَّا أَيْمُ عَالَى مُعْرِبًّا أَيْمُ عَالَى فَنْ هُبُ الى سَمْ قَنْلُ وَلَسَيِّكُ بِهَا وَعَلَّوْ قَلُ ثُنَّ وَسَاعَى \* وَمَنْ صَالِّي إِنَّهُ كَانِ مِنْ أَهُلِ اللَّهِ مِنْ قِيلًا الشَّهِ فِي ﴿ وَمِنْ هِمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّا فَال المُنْيِفَه + وعلى كُلّ حالِ فارِّنَه كان من ٱلْبَرِالاَعْيَان + في بلادما كا النَّهُم وخُلسان ٨٨ سيمًا وقد أمَنَّ بَيْنَ بَهْنَ وِالنَّعْلُ ٥٠ وخَلْصَهُ بِهِٰنَ ٥ التَّطِيفَةِ المُصادِ فَقِ للقضاءِ والمُّدَرِمن هذه السُّنَّكُ ٥٠ وقال لهبُّهُورُ تَمَنَّ عَلَيْهِ وَاحْتُكُم لَدَيْهِ فَقَالَ لِدِيامُوكُا فَالْمِيرِةِ إِنَّ أَوْقَافَ الْمُكْتُرِ الشَّرِقُيْنِ فِي الأَقَالِيهِ حَثاير \* ومنجُمُلُةٍ ذَٰ لِكَ اندَحَى فَمَا لِكِ خُرانسان وأنا وأولادي من جُمْلَةِ مُسْتَحِقٌ ذَالِكَ ٱلاحِسَان واذا أجيم أصلُ ذلك وخصيه دوع فصمه وحصيه دومبطت أوقافه ٠ ومَصَارِفُ ذٰلِكَ وصِلْ فُلهُ مِلَانَتَ حَصِّبَى حَصِّلْةً أَوْلادى اقلَّمْز هٰن والعُصِبَةِ في هٰذِ االوادِي ۚ فَاقْطِعْ بِي ايَّاهَا فَاقْطُعَ لَهُ إيَّاهَا مِم مُضافاتها وأعمالها وقرُاها وهي الى الآن في يكرب في ولاده مد

1

ين الم

علا

7

15.

الفار الفار

(e) 16-17.

خَجُ مِن تل الْجَاعِكَةِ طَائِفَكُ فَكُ عُلَا لَنَاسًا وَخَهُوا مِع

النائِكُ أَظْهُ وَالْخُالْفُكُ وَمَا يُرْجُوبَ يُمُولِكُ وَقُلِ الْفُطْ الْمُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنافِقِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

ويخبطت امن و وسوس مقامه و فيحتاج الى بختها يومهيل عد وتَحْرُب وتَشْيِد فَيْقُتُلُ ويَعْزِل \* ويُعُمْطِي كِنْ ل وَتُعْرِيكِ مَالِكِه + وتُوظيلِ مَسَالِكِهِ + فَيَعُونُ عَلَى عِكْرِهِمْ + ويَؤْنُونَ الى خَتْلُهُ مُكرهم وتكنَّ تُ هٰذه القَضِّيةُ خُوَّامن سِنْع مِل وع فضاق بيني ذُرْعًا بالأشراد والدُعّار ، فأعُلَ الجيلة في اغتيالِهم ، ولَفِّ اذَا فُمْ واسبتيصالِ فَمْ فَهُ عُسُح سُولاً ودَعاالَيْهِ الخَارِيْقَ كَبايراً و وصَغيراد وصَنَّفَاكِ إِسَ اصَّنافا به وجعك كُلَّ ذي عَلَ الى عامِله مُضافا \* وَمَّيْزَا وُلْئِكَ الدُعَّارَمَعُ رُوسًا رَهُم على حِلَهُ وَفَعَلَم عِهم ما فَعُلَهُ \* أَنُوشِرُ إِنَ بِ كَيْقُبِا دُ بِالْمُلْاحِلَ عِدَالْصِكُ لَكُ فِي اَغَنْ لِالْطُرافِ ٱنْصَالَه وَقُنْ مَعِهُمُ أَنَّ كُلُّ مِنَ أَرْسَلُهُ اليهم يُولُونَهُ دَمَارا ، ويكون إِرْسَالُهُ اليهِم عَلَى قُتُلِهِ شِعِاراً \* نُمَّالِنَّهُ جَعَلَ بِيُ عُونُ أُسَرَالنَّاسِ عِد وكَيْسْ قِيهِمْ بِيكُ الكَأْسِ ويخَنَّ لَمُ عليهم أَنْحَدُ اللِّياس واذا نفَصَتِ النُّونَاكُ من أوليُّكِ الدُعّارِ إلى لَمَد دسَقاهُ كأسَهُ وخلَع عليه وأشا أَنْ يَتُوجُّهُ بِهِ الى نَوْ الرَّصِكَ فَاذَا وَصِلَ البَّهِمِ خَلْعُوْاعِنَهُ خِلْعَتُهُ لِلَّهِ وتُوبُ الْكِيْوَةِ فَهُتَكُوم وسَكِبُواعْسَعُلُ قَابِلِ فِي بُوطَةِ الْفَنَاءِ فَسَكُوم \*

الى أنْ أَيْ على لْخِرْم دواستُوفى مذالِكَ قَطْع دابِرهم ومَعَا أَثَارَهُمُ مُ واطُّفاأَنارَهم + فصَفَتْ لدالمشارع + وخالا مُللُّهُ عن مجان بي ومُنازِع ولمريني لد في ما وَراء النَّهْرِ عُانِعٌ وَلامُلافِع مِن ن فصل في تفصيل مالك م قال وما بأن عم الحمالة فَن ذَٰ إِلِكَ سَمُ قَنْدُ وَوَلا مِا تُهَا \* وهِي سَنْعَةُ قُومًا مَاتِ وا نَكَ كَا زَ وجهاتُها، وهي لِسُعَةُ تومانات التومانُ عِبَانٌ عَايُخُرُجُ عَسَرة الاف مُقَاتِلِ وفِي ما وَراءِ النَّهْرِ من المُدُنِ المُشْهُورَ عِهِ والأَماكِنِ المُعْتَكِرَةِ المذكل مَهِ سَمْ مَنْ وُسُقُ مَا قَدِيمًا على ما زَعَمُ الشَاعَشَى فَيْسَنَاء وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى عَمْلِ لسُّلُطَانَ وَ صَلالِ البِّينَ قُبُلَ جنكنوخان ورأيتُ مُلَّسُون هامن جِهِ الغرب قصبةُ مناها يَمُن + وسلما ومشق ومسافيها عزسم فبالكومن نضف يقع والناس الى الأن يَغْفِهُ سَمْ مِنْ الْعَيْقَةَ ويُغْرِحُنَّ دَرًا هِمَ وفُ لُوسًاسِلِّتُهُا بالخطِّ الكُونِي سِنْكُنُ الفُلُوسَ ويُخْرُجُنَ مَنْهَا فِضَّكُم ومن مُكُنِ مَا وَراء النَّهِ مَرْغِينان ؞ وهي كانت التَّخْتُ قَابِيًّا وبها كا اللك خان ومنها خرج الشَّيْخُ لِجَلِيلُ لَعَ لَا مَدُّرُهُ اللَّهِ بِالْمُغَنِيا

صاحب المالية رَجِهُ اللهُ تعالى وجَعِنْدُ وهِ على ساحِل سَيْعِي ب وترورنُ وهر على ساحل جَيْعُونَ و وَنَعْشَرُ فِي هُو يَعْشَى المن كوره به والكُسُّ وبُخارا والدُكان وهِي أَمَاكِنْ مَثْنَهُ وَم وغيرُ ذَ لِكَ من لا ياتِ بَكُنْ انْ وَمَا لِكُ خُوارَزُمُ اصْبِلِيرُ صَفَانِيانَ \* الى غيرِ ذَالِكِ مِن الأمراف الواسِعك + والأكناف الشَّاسِعك + و في عُرُف هِمْ ما وَراء بَعِيْ اللَّهِ السُّرُوتُ إِن وماكانَ في هذا الطُّرُفِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا الغُرْبِ إِيُّوان \* وكُمْ أَقْسَكُم كَيْكَا وْسروا فْراسِيَابِ الْبِلاد + كَانْتَ تُولِانُ لِأَفْرُ السِيَاحِ إِيْرَانِ لِكِيْكَا وُس زِكْيَةً إِن وع إِنَّ هُوَمَغُن إِيْرَانَ \* ذكراسكء مافعل من السلط بالقهريع لاستقصاده ا ولَمُ آصَفَتْ لد عَالِكُ ما وَراء النَّهُر و ذَلَّتُ لاَ وَأَمِع جَوَا مِحُ اللَّهُ هُر ١٠ شُرَع في اسيِّغُل صِ البيلاء واسينزقا والعاد، وجعك مَنشِهُ با فَامِل الحيل لاَ شُرَكَ وَلَهُ وَهَا قَ لِيصَطَا دَ بِنَ لِكِ مُلُوكَ لَا قَالِيرِ وَسَلَّالِيَ الأفاق ﴿ فَأَقُلُ مَا صَاهُ اللَّغُولَ وَصِافًا هِم ﴿ وَهَا دَ نَهُمُ وَهَا دَا هُمْ ١٠ وتُنَوَّجُ بِبِنْنِتِ قُمُ لِلَّهِ زِمِلَهِ مِنْ وَصَادَا مِنَّا مُرتَبِعَ تَرَجُمُ و دُركِ هِمْ مَ وهُمْ جِيرانُهُ من جِهَا التَّنْ أَنْ ولا تَبَايْنَ بينه وبينهم ولا غُوق ا ادالعِلَّةُ وهِيَ الْمُنْ وَهُمَ الْمُعَاهُرَةُ وَالْمُعَافَرَةُ وَالْمُعَافَدَةُ حَاصِلَةٌ لِلْمُصَانِ وَللِلَةُ وَالْمُعَافَةُ فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُمْ وَخُرَةً فَي كُلنا اللَّهُ وَلَنَايْنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُنْ وَخُرَةً فَي كُلنّا اللَّهُ وَلَنَايُنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُنْ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَنَايُنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُنْ وَخُرَةً وَكُلنّا اللّهُ وَلَنَايُنَ \* فَامِن سَرَّهُ مُنْ وَخُرِقُ مُنْ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَنَايُنَ \* فَالْمِن سَرِّهُ مُنْ وَخُرِقُ مُنْ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَا لَنْ اللّهُ وَلَا لَكُونَ مُنْ اللّهُ وَلَا لَكُونَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا لَكُونَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ لَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَكُونَا لِلللّهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَا لَلْكُونُ لَهُ لَا لَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ لَلّهُ وَلَيْ لَا لِللّهُ وَلَا لِلْكُونَا لِللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَهُ لَهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَا لِللّهُ لَا لِلللّهُ وَلَا لِللْهُ لَا لِللّهُ وَلَا لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لَلْمُ لَا لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لِللللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لَا لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لَا لَا لِلللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلّهُ لَلْمُ لَا لِللْهُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لِللللّهُ لَلّهُ لِلللللّهُ لِلْمُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُلْلِمُ لَا لِللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْ

ذكرتهميمه الغ فأوقصك الاطراف اولامالك خوال غِينَ أُمِنَ مَكُ هُم وسَكَّ بِالمُصَالِكَةِ تَعْنَ هُم وصَدَّم العَثْم وعلى التوجيل الى مَالِكِ خُوارَم ﴿ وَهُمْ عُلِّورُوعُ عُرَّا بِالشَّامِ ﴿ وَمُنَا بِيْنَ مِيَّمْ شِيكِ قُواعِدِ الرسْلامِ ويَغْتُهُمُ مَلِ يُنْخُرُ جُرُجَانِ وهِمِن أَعْظُمِ البُلْان وهُنْ إِلَمْلُكُ وَاتُمْدُنِ عَظْيَهُ وَوَلَا يَا تَجْسِيْهُ \* تَحْتُهَا مُجْمَعُ الفُضِارَ عن ومَحطُّ رِحالِ العُلَاء بومَقُّ الظُرْفاء والشَّع اء بومُور دُ الأدباء والكبراء ومعدن في جال الاعتزال وبينوع جياراهل التَّعْقِيقِ مِن أَدْما بِالمُعْلَى والصَّلِولِ فِي الْمُعَاكِثِ مِنْ أَدْما بِالمُعْلَى والصَّلُولِ فِي الْمُعَالَمُ مِنْ ويُجُونُ وَضَا كِلِها مُسْتَنِيْرَهُ \* واسْتُمُسُلُطًا نِهَا حُسَيْنَ صُوفِي \* وهومن الا عُتقِاداتِ الباطِلَةِ عُوْفي ومُكُنُ ما وراء النَّهُ وَضَعَام قَرْبُ مِن بَعْضَ يُونِّهَاكُمُّهَا مَنْنِيَّةُ بِاللَّيْنِ وَلَا بُجِّ عَلَى لَمُ رُضْء واَهْلُ خُوارَزم كَاهُلِ سَمُرْقُنُكُ فِي اللَّطَافَة \* وَأَفْضِكُ مِن أَهُ لِسَمِّقُكُمُ

ذكرعوده ثانياالى خوارزم

أَثُتُم اللّهُ سَرَّحْ الْمَ الْحَنَمُ \* وكُرَّ تَانِيًا الْحَخُوارَزُم \* بالسنِعلُادِ مَام \* وكَرَّ تَانِيًا الْحَخُوارَزُم \* بالسنِعلُادِ مَام وَكَارُسُلُطانُهُا اَيُضًا عَالِيًّا \* وا قَام لَجَميلَة بِكُرِ ها خاطِبا \* فَحَاصَرُها \* وضائح ها وسُلُ وَعَلَى اعْمَاقِ مَسَالِكُهِا التَّلَاهُ بِسِب \* فَحَرَجُ اللّهُ وَجُلُمِن فَعَامَ مَا الْمَالِي اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ما طَلَب فِي مُقَابِلُة ما يُريكُون اَسدِ وسَلَب فَطَلَبَ مِندُ خِل عِائَتَى نَعْلِ فَصَلَه فِي مُقَابِلُة ما يُريكُون اَسدِ وسَلَب فَطَلَبَ مِندُ وَيُلا طِفْهُ ويُمانِعُه \* فَضَلَه بِهُ وَيُلا طِفْهُ ويُمانِعُه \* حَتَّى صِالْحَهُ عَلَى دُبُع سُوالِهِ \* وقامَ المُصَالِدُ بِنْ لِلَكَ مِن ماله وصَلَحالِه \* وقامَ المُصَالِدُ بِنْ لِلْكَ مِن ماله وصَلَحالِه \* وَوَدَنَ له ذلك في الحال \* وأَخَنَ بَيمُن في المَّالِ في الحال \* وأَخَنَ بَيمُن في التَّرْ عال \* وكَفَّ عن لانتي

شَيَاطِيزَجُنْدِود وعَنْم على النَّوَيُّ فِي الْهُمْ قَنْدِه

وكرمراسلته ملك غيلث الدين شلطاز هراه اللن ما معمر الصلي المعمر المعمر الصلي المعمر ا

تُعْرِلِهُ لُسَكُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ حَبْمَ عَلَا شَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى كَانَ مُغَيتُهُ عِلَا اللَّهُ عِلَى كُلُ نَفْسِ حَبْمَ عَلَى اللَّهُ عِلَى كُلِّ نَفْسِ حَبْمَ عَلَى اللَّهُ عِلَى كُلِّ نَفْسِ حَبْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

نُوَّعُ الوُقُوفِ بَيْن يديد، فأرْسل الحَسْمِ الْ وسُكَّانِ فُراه و. فاجتمعوا هُوصوا سِنْ عَمْ حُولَ هُرَّه \* وحَقَرَخُنْكُ قَاحُولَ السِّمَاتِينِ \* مُحِيطًا ما لرَّعَالِع وصَعَفَاتِ المسَاكِين ، وحَصَرَ نَفْسَكُ في القَلْعَمْدُونِ انْ يَكُونَ لِهِ بِذَالِكَ مُنْعَلَمْ وَذَٰ لِكَ لَرُكَا لَذِي كَالَّةِ رَأَيْهِ أَوَّا وَإِنَّ وَجُهُونِ قُرِيجَيْك ، وقِلَّة عقْلِ وانعِكا سِرْفِكِع ودُولَيِّل بقلت ، ننع مَنْ لَمِرْضًا وَفُسَّعُنَا الْفُلْكُ لِهِ يَخْطِفْ لُمْ فِي مَلْ بِيرِهِ مَلْمُ لِمُونَ فلمرتكَّ تُرِثُ بِيمُولُ لله يِقِتالِ وحِصارة ولْكُوْلِكَ لَكُ بله الحَسَالُودُ الرَّ مادار ومُكَتَّ بِيمُنُ في لَم مَن والتَّعَل وعَدُقُ فَي الضِّين مِي السَّعَكَم واضْطَرَبَ الرَّجُ سُروالحَ واشي وبارَتِ الأَنْعَامُ والمَاشِي عُصَّا البِلَنُ بِالزِّحَامِ و هُلَكَتِ الْحَوَاجُرُوالْعَوَامِ \* وأَصْنَا هُمُ السَّعَبِ \* وعَلاهُم الصُّراخُ والصَّعَب، فأرسَلُ إليَّه السُّلُطَان، بطُلْتُ مِنْدُ المَّالَ وَعِلْمُ النَّهُ المُنْنُقُ لِسِبَيْهِ وَأَنَّهُ اعَانَهُ اوَّلَّا فَبُلِّي بِعِو فَلَكُّو سَابِقَةً العِرْفان، ومااسُلُ وُلِيَد من لِحْسان وطلَبَ منه تَاكِيك الأمانِ بَلاَيْان وَ فَكُفَ لِدِيهُ فَ إِنَّهُ يَخْفَظُ لِهِ الزِّمَامُ القَّدِيمِ و أَنْ لا يُراقَ لددم ولا يُحَيَّ قَ لداد بيم و مَنْ فرج اليد، ودَخَل عليه، و مَثْلُ كَابِنَ

الله يَعَالَى والرادَة والكَالِي الله يَعَلَّمُ والعَمْلِينَ الله والمُعَوانِ والمُعَالِمُ اللهُ المُعْدَانِ اللهُ المُعْدَانِ اللهُ المُعْدَانِ اللهُ الله

 مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ الأَنْطَاف + عَلِلاً عَامِلِه + كَبَ بُرًا فَاضِلْه + ذَاكْرَاماتٍ ظاهِرَه وولاياتٍ باهِي + وكلِمات زاهِي + ومقاماتٍ طاهِي، ومُكَاسِّفاتٍ صَادِقَهُ \* ومُعَامِرُ تِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْصِلْةِ فِاطْقَهُ \* يدُعُ السِّيخِ ذَيْنَ البِّينِ ابَانَكُولِ يطائِر اجْتِهَادِهِ في حَظِّيرَ والقُلْسِ أَعْلَىٰ وَكُلْ وَفَقُصُلْ اللَّهِ مُنْ رُؤُيتُهُ \* وَتُوجُّكُ اللَّهُ وَجَاعَتُهُ وَقَالُوا للشيخ إنَّ يَهُوكَ قادِمُ عليك \* ووامِلُ اليك يَقْصِلُ نُحْ يَتَكَ \* ويُدْجُونُرِكْتُكُ \* فَلِمْ عَيْنِ الشِّيخُ لِلْفُظِلُ \* وَلاَزْعَ لِلْ الْكِ كَمْلُكُ فَوْصَلَ مِيمُولُ النَّهِ \* ونُرُلُ عِن قُرْسِيهِ ودَخُلُ عَلَيْهِ والشَّيْخِ مَشْغُولٌ بِحَالِهِ عَلَى عَادَتِكُ حِالِسَّ فِي وَكُرِعِ عَلَى اللهِ خَلَا اسْتَ هَاللَّهُ عَامَ السَّيخُ فَاحْلُ وَدُبَ بِيمُوحُ مُنْكُبًّا عَلَى رِجْلِينُ \* فَوْضَعَ السَّيْنُ عِلْيَ اللَّهُ يك يْهِ وَقَالَ بِيمُ فَ لَوْلَا انَّ اللَّيْنَ فَي دُفَّعَ يَكُ يُلُوعِ وَظُنْهِ مِي سُبُعَاتٍ كَنْ لُكُ انْرُضْ \* ولَقُلْ نُصَّى مُ النَّالسَاءَ وَقَعْظَ انْرُضْ \* وانَا سَيْنُهُ الْمُضِمْتُ الشَّكَ رَضَّ وَتُولِيُّهُ جِلَسَ بِينَ يَكُى وَلِكَ المُنْتَعَدُ على ركُنْتِي كُلُادُ بِ وقال له بالمُلُو طَفِلْتِ فِي الْحُافَةُ وَعِلْسَبِيلِ لا سُتِقَامِ لاالمناظرة كالسِّيدى السَّيْخ لِمَا اللَّهُ مَا وَكُمْ الْعَلُ لِوَالْمُ الْعَلُ لِوَالْمُ اللَّهُ الْعَلْ الْ

الى الجَوْرِوا لا عُنسِاف وفقال له الشِّيخُ المُناهُمُ وَنَقَتُ مُنا بِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فلم يأتَرُ والسَاطَّنَاكَ عليهم فنجمن فَنُور ومن عندالشَّي في وقد فَامَتْ منك الحُدَا بُكْم وقال مَلْكُتُ الدُّنْيَا ورُتِ الكَعْبِك وهٰلا الشَّيْخُ هُوَالْمُوعُنُ بِنِ كُرِهِ وُتُمَّانَّ تِهِمُ فَبَضَ عَلَى مُلْكَ هَلِ مُوحًا على ما مَلَكَتُ يِلاه + وصَبَطَولا ما نِها جانِيًا حانبا + وقُرْكَ كِكُلِّ جانِب نائيا + وتُوجُّهُ الى سَمْرُةُ نْ كَافِلُ بِعِالَمُكُنَهُ وَحَبُسِ السُّلُطَانَ فِي المَهِ بِينَا وأوصك عليه بابها ووكل بفيظ لصحابها واخداف اليهم السك الحفاء النَّهَا مَنْ الشِّلْ وَالْعِلْطُ وَذَٰ لِكَ لِحَلُّفِهِ أَنْ لا يُرْتَى دَمَهُ وَأَن يتفظله ذِممه و فامرين له دما و ولينه فتلك في المالسرجوما وظام ذكرعوده الى خراسان وتخريد كولانسجستان تُقْمَّعادَ الخَرُاسَانِ، وقَنْعُ عَلَمُ الْمِنْتِقَاعِ مِنْسِعْتِمَانِ ، فَحَرَجَ البَيْهُ اَهُلُهَا طَالِبِينَ الصُّلُحُ والصِّلاحِ فَآجًا بِهُمُ الى ذٰلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَكِنْ بالسِّارِهِ \* وَأَخْرَجُ اللَّهُ مَاعِندُ هُمْ مِن عُكَّا و رَجُوا بِلْ لك الفَّرَجَ من تُلِكَ الشِّنَّ وَ \* فَكُفَّةُ مُ لَنَّبَ عليهم فَسَاماتِ بالغِلاَ أَنْ مَلِّ عَدُتُ مِزَالسَّلِحِ فَارِعَكَ \* فَلَمَّا تَحَقَّقَ ذَلكَ مِنْهُمْ وَصِّحَ السَّيْ فَهِمْ

فَاضِافَ هِمْ جَنُودُ للناياعنُ بَكُرَةِ ابِيهِمُ نُقْرُحُ كَ المَكِينَةُ فَ لَمِيْتُوبِهِا شَيْحُ ولامكار \* ومَحَاها فلم يُهِنْ لَهَاعَيْنٌ ولا أَثْرٌ \* ورَحَلُ عَنْهَا ولَيْسُ بِهَا داعٍ وَلا مُجْسِب \* وما فَعَلَ ذاك بِهِمُ الآلا نَّهُ أَوَّا مِنْهُمُ أُصِيب \* وذكر لِالشَّيْءُ الفَقيهُ زَبْنُ الدِّينِ عَبْدُ الدَّطِيفِ بنُ مُحدِّرِبن آبى الفَتْ عِلْكُومَانِيَّ الْحَنْفِيّ نَزِيلُ دِمشْقَ بِالْمَدُ رَسَةِ الْجَفْفِيَّةُ وَيُسْتَلِّع ثُلْتٍ وَثَلَتْنَ وَتَمَانِ مائه م أَنَّ اللَّهِ بَن تَخَلُّ صُوامِن الْقُتُلِ مِزَامُ لِ سعِيسْتان + جَنِي يَدِيدو عَيْسَدَ اوسُوع بَطِيفَ لِدِمن اللهِ تَعَالَ الْمُنَّانِ + كُمَّا تراْجَعُوالِيُهَا مَعْلَكُرْجَوع بَيْمَى عَنْهَا و الرادُ وا انْ يُجْعِدُ ابِهَا فَاصَلُّوا يَوْمَ المُعُنْقِ ومااهتُكُ وااليه دِحَتَّ أَرْسَلُوا الى كِرمانَ مَن دَلَّهُمْ عَلَيْهُ مِ ذكرقص دلك الغلار مالك سبروار وانقادهااليا تُقْرُلُا أَنَّا ربِسِجِ سَانَ ما أَنَّا رج قَصُل بعِسَاكِع مَدِينًا لَهُ سُنْزُواره وكانَ والبها يُنْ عُرِيسَ الجُولِي مُسْتَقِلًا بالإمَانَ وهُورا فِضِيء فما أُمْكُنُهُ إِلَّا الإطاعمة واستِقْبالهُ من الهكا يا والخنكم بالستطاعة فَاقَرُّعُ عَلَى وَلا بَيْنِ وَوَادَ فِي رِعالَيْهِ \* فَصِلْ وَكَانَ مِن عَادَةٍ بِيمُورَ ومَكْنِ ﴿ أَنَّهُ كَا فِي أُوِّلِ أُمْنِ ﴿ اذَا نَزُلَ بِأَحَالٍ مُسْتَضِيقًا اسْتَنْسَبَهُ وَحَفِظَ

اسمة ونسبك وقال له اذاللغك أنيّ استُولَت وعلى المالك استَقلّت فأينى بعَادِمَةِ كَلَّا دِفَاتِي أَكُا فِيكَ إِذَا دِفَكُمَّا انتَشْرَ ذِكُنْ دوشَاعَ أَمْنُ م وَفَشَا فِي اللَّهُ نَبِاخُكُرُهُ وَخُبُرُهُ \* هُرُعُتِ النَّاسُوالِعِلَ يُمِ البيهِ \* و و فَلَ تُ مزكِلِ فِي عَمِيقِ عَلَيْهُ وَكَانَ بُنْذِلُ كُلُّ الْحَدِي مَأْذِلْلَهُ و بُعِيلُهُ مُنْ تَبْلُهُ د ذكرماجي لن لك الناع سنروارم الشريف محل رأس وكان في مكرينة سُنْزُوا و رَجُلُ شَرَفْ مِزَالُسَّطَارِ \* مُكْرُعي السيدُ مُحِيَّالِسَّر مَعَمُجًا عَدُّ مِرَالِرِّجِالِ كَلْهِمْ دُعَّارِهِ بُسِمُّونَ السَّيْ مِدَ اِللَّيْةُ لَعْنِ الشُطار + وكانَ هٰذَالسَّنَّ رُجُلاً مُشْهُول اللهِ بِالْمَأْثِر والْفَضَائِل مَنْ لُورا \* فَقَالَ بَيْنُ عَلَى بِهِ \* فَإِنَّى مَاجِئِتُ كِمَّ بِسَبِهِ وَقَلَنْتُ مُتَشَوِّقًا ليه \* ومُنْشَوِّقًا لِعِلْمِ مالْكَ يَه \* فَلَعُقُ لِلهِ فَلَحُلَ عَلَيُهُ فَقًا الميد واعتَّنْقُهُ \* وقا بل ببشَرُغُ مُنْظُلِقَهُ \* وَٱلْرُمَةُ وَادُنَاهُ \*. وقال فِجُعْلَةِ نِحُواه \* ما سَيِّد والسِّيدُ قُلْ لِي كَيْفَ اَسْتَغِلْصُ مَالِكَ خُلِسانَ ولَحُوبِها \* وأَنَّى الْحَيْ هَا أَدَانِيهَا أَفَّا صِيها \* وما ذا أَفْعَلَ مُ حَتِّرِينَةً لِي مِنْ اللا مُرد وأَزْتَقِي هِنِ اللَّسْلَكَ الصِّعْبَ الوَعْدِ فَقَال لة السَّدُ يامُولا نا الأمار ، أنا رجل فَقيرُ وَ قاير من الي الرَّسُولَ \*

مِن إِن انا وهٰذ الفَضُول وانيّ وإنّ قِيلَ لِي شَرِهنِ \* رجلٌ عاجُرُضِهِ ف لاطاقَةً لِي مُوَارِدًا لَهُلُكَ \* ومَنْ أَنَا حَتِي النَّسَاوَ فَ لَمَالِحِ المُلُكُ مِد وَمَنْ دَاخَلَ الْمُوْكُ اوخارجهم مِدَاوَعا رَضِهُم في أُمُوحِ هِي مِد اومازَجُهُم كانكالعائم في مُحْمَم البَحْرَيْن وكالجانِم فَيُنْتَظِيم الكُبْشُيْن، والخارِجُ عن لغُنكُ لِكَان، وشُنَّانَ ما بانَ المَا مُوبِ والطَّيّ فقالَ له لابد أنْ تَدُ لِّنِي على هنزه الطَّربيَّة ، وتُخْبِد إِنَّ عن الْحَازِ الى عندِه الْجَقِيقُه + وَلَوْكُا أَنْبَنِي تَعْرَسَتُ فِيكَ ذَالِكَ ١٠ وَتُكَهَّنْتُ أَنَّ برأيكَ تُقْتَلُى المسَالِكَ ولَوْلا انَّكَ اهْلُ لَهْنِ و المُعْ فَقَهُ ما فَهْتُ لك بينت شُفَك و ولا استَغْنَيْتُ عَنْكَ استِغْنَاءَ الثَّفَاءِ عن الرَّفَظُ فَا فواساتي المَاسِيَّكِ وقضايا يَ كُلَّها قِياسِيِّه وَفَالَ ذَلِكَ النُّهِيرِ أَيُّها الامارد أوتُسْمَحُ في هٰذامقالتي وتُتَبِّحُ اشَارَتِي وقَالِما استَشْتَاكُ اللا يَتَّعِكَ و ولا جاريُّنك الله لا مُشِي معك + فقال إن أردْن أنْ يُصْفُولَكِ الْمُشْرِبِ وَتَنَالَ الْمَالِكَ مِن غَيْرِ أَنْ تَتُعَب ﴿ فَعَلْمُكَ بُولْجُهُ عَلَى ابن المُوسِيدِ الطُوسيدِ قُطُبِ وَلَكِ مِنْ وَالْمَ الْمَا لِكَ مِد ومُركز دائِرة طن والمسَالِك + فإنْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ بظاهِ المِيكُرْبِياطِينِهِ

الامعك وإنْ وَلِي عَنْكَ نُوجِهِمْ فَلَنْ يَفِيدًا كَ غَيْرُهُ وَلَرْسَفْعَكَ فَكُنْ على استعار ب خاطع وحُضُور و الناك اللغ حاهد والله دحل ملك وظاهِرُهُ و ماطِنه واحد، وإنّ طاعةَ النّاسِر مَنُوطَةُ بطاعتِه، وأفعالَ لكلّ مُرْ يُوطَةً اشارتِه و فما فعل فعلُ أفانوان حطَّحطُوان رَحل رحكُوا بد وكان هذا الرَّجُلُ أعْنى خواجَه على المُذْكُورُ رَحُلُا شيعياء مُوالمَّاعليَّا يَضِي السكَّةَ باسم لم تُنكَى عَشراً ماماء ويُخطُبُ بأسما عِمِمْ وكانُ شَهُمًا هُاما بِ نُتَرَّفالَ السِّيدُ بِالْمِيرِ أَهُ عُجُواجِهُ عَلَى فِاللِّيكُ دُعُوتُك وحَضَرُ حَضَرَاك بِ فَلُو تُلْرُكُ مِن انْواع الاجْتِرَامِ وَالتَّوْقِيرِ عِ وَلَا زُوامِ وَالتَّكِيرِ \* شَيْلًا لِا وَاوْصِلْهُ إِيَّاهِ \* فَإِنَّهُ يَعْظُلُكُ ذَلِكَ مُرْعَاةً وانْزِلُهُ مَنْزِلَةَ المُلُولِ العظِامِ فِي التَّعْظِيمِ والنَّوْقِيرِ والاَحْترامِ ولاسَّا معه شُنامً عِلْمَ بِعِشْمَتِك وَإِنَّ ذَلِك كله عائِلٌ الْحُوْمَتِكَ عَظْمَتِك م تُتَمِيْمُ يَ السَّبُ الْمُزعِنَاحِ بَيْمَى وجَعَّزُ قاصِلَ واللَّهِ اللَّهُ اللَّ يْقُولُ لِم إِنَّهُ قِل مُهَّلُ لُهُ أُونُ مِن الْمَاعُ وَ فَالْ مِنْ مُ اللَّهُ وَلَا يَتُوفَّفُ عزالطَّاعَة ولا يَقُعُ لُ عَزَالَتَ جَيْدِ الدِّيْدِ ولا ساعَك \* ويكُونُ مُسْتَرَجَالِيا أمِنًا سَطَى إِنَّهُ وَلَكِيلُ وَالْمَالِ وَ فَاسْتَعَلَّى حُواجِمُ عَلَى لَقُدُمْ مِ

9.

4

3.

-

3/3

140

\$ ...

7 .

وكيار ن وبارد دَ الرِّي والعِلْق وامتلاً ت منه القُلُوبُ والأسماع 4 وخا فَهُ القريمُ البَعِيدُ وعَلَم الخَصْوصِ شَاه شَجُّاع عِوكُلَّ هَلْ الْي مُلَّا فِي مُلَّا قَصِيره وايام حَال بَي سَبِيره ونَخُوامِن سَنتَانُ وبَعُلُقُرُك السُّلُطان ذكر مراسلة ذلا الشجاع أسلطان عراق العجابوالفوارساه وَلَمَاصَفَتْ لِهِ بِلاَ دُخُواسانْ وَاذْعَنَ لِطَاعِتِهِ كُلُّ قاصِ ودان الله راسل شاه شَجُاع سَلُطانَ شِيرازَ وعِل وَالْعِيمَة يَطُلُبُ منه الطّاعَكُ وَلَا نَقِيآ وإرسال الأموال والخالم ب ومن جُلُةً كِنَا بِله وتحوى خطابيه + انَّ اللهُ نَعَالَىٰ سَلَّطَهٰ عِلِيكُم وعلى ظَلَّةُ الحُكَّام ﴿ والْجَائِرِينَ مِن مُلُوْكِ الأمام في بن على من با دانى و دعكر نى على من خالفنى وعادانى م وقل رأيت وسمِعت + فإن أجبت واطعت فبها ونغمت + والآفاعل أَنَّ فِي قُلُهُ فِي ثُلْتُكَةَ أَشْمَاء جِهِ الْخَرَابُ والقَّيْطُ والْوِ ماء جِهِ وانْتُمُ كُلُّ ذ لك عائِلًا عُلَيْك ، ومَنْسُوبُ إِلَيْك ، فلم يسَيُّعُ شاه شَجُاء إِلَّا مُها دنتُه وميها دانك ومُهاه بله ومُها فاتك ورُوّج انتُكُم انتُكُم انتُكُ ولم يَتَرُّذُ لِكَ الْشُرُورُكُ لُ وَثِ النَّرُ وَ وَ فَانْقَبَضَ ثَلِكَ الْمُاسَطَةُ الوالسطكة انساد الواسطه وتترس الخطائة وتتخرب إلما شطه وقات

لدُنها مُضِمّناً فاحن زدهاه وكزمنه عاوجل اذاا سنتحبت كأمي غرواسطك واعلمرمأ بن طِباع الإنس قلي المُثابِ من الجُفاءِ ومن مُكُر ومن دَخَل فلا تَشِقُ منهُمُ يُومًا بواسط لية ولترع بنفسك فيه غكرمتكل فَا يَعْمَا رَجُلُ اللَّهُ مِنَا وواحِدُ ها مَنْ لا يُعَوِّلُ فِي اللهُ نَياعِلُ رَمُل ومَتُعنِانِ الكَارِ مِه في هٰذَا المقَامِ الْحُرِيْمَاعِن المَامِ ولَكُرِبَّتُ رِياَضُ لَحُدَّةُ زَاهِمٌ عَهِ وَارْ مَاضُ المُوجَةِ وَعَامِرَ وَهُولُ المُاسَلَةِ وَالمُصَا بَانَ الطَّى فَيْنِ سَائِرَ عِد واستُمَّ اعلى ذُلك مِن عَيْرِنزاعِ والله أَنْ تُوُفِّي شَاه شُعاع ﴿ وَكَانَ شَاهُ شَعِاعِ هٰ لَا رَجُلاً عَالِمَا فَاضِلِهِ ، يُقَنُّ لَأَكُّمَّ تَقْرُلُ شَارِقًا كَا مِلْ وله شِعْرُ التِي وَادَبُ فَارِقَ فَ مِن شِعْجِ العَيُ بِي عله ما قيل الا إنَّ عَصْدِي فِ العَلَمِ مَعُولُ الْ واسْبَابِ صَابِرِي لا تَزَالُ تَزُولُ اَصُونُ هُوَاهِ اكْلَّمَا ذَرَّ شَارِقً الْوَكِرْ مَانِهِ قِدْ يَنِمُ عُولُ ومنْ لمريَدُ قُصِرْفَ لصَّابَدِ فِي لصِّبا عَلِمْتُ يقَيْنًا إِنَّهُ لَجَسَمُولُ ابات ومن شعره الفارسي

ع الزينم ويرب برتوبد بل ای بکام عاشقاج نشکل ورزجورت وم زنم خونم سيل لززيادت غا فلعيث م مارع كر ديم بانعسالوكيل المركاد المركاد المركاد وهُوشًا وسُتِعَاع بَرْمُحُكِّ بَرْمُطَعِّدُ وَأَبْعُ كَانَ مِن أَفُوادِ النَّاسِ مِن أَهْلِ الْبَرِ يَسُكُنُ خَوَاحِي يَزُدوابرقُ عِداباسِ سَنَج بدريخًا فُهُ القَهِ عَالَمَهُ الْبَعِيْدُ ويُدْجُوعُ وكانَ قدننَع بان يزد وشايرا زَنْحَل مِيمَن عَبَ إل خفاجة سَنَّ على سالِكِي الطريقَةِ حَقِيقَةَ المَعَازِهِ يُلْعَيْجَال لُوكِ إِفْقُ الْغُنَّى وا مَا دُ الصُّعلُوكَ لا يُبالى مالرِجَالِ قَلَّتْ اللَّهُ الدِّيكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل ا ذالكُواكِ على رئيسِ إِنْ الْتَأْرَتُ \* فَأَمَا وَطَائِفَةٌ مِزَ البِلِاد بِواَهْلُكَ الْحُرْتُ والنَّسُلُ واللَّهُ لا يُحِتُّ الفَسَاد لِهِ فَكُمنَ لِهِ ابْوِ شَجًّا عِنْ بَعْضُر وَهُلَا وَتِقَاعً تْم قابَلُهُ مُواجِهَهُ وكا فَحَدُ مُشَافَهُ لَهُ وَاذَلَهُ فَصَرَ عَمَا وَقَطْحُ وَأَسْهُ وَ وانتزعة فقصك مرأسه السلطان فقدمه على سائر الاعوان وأقطعه اماكن عِنَّ وْقُرِّيهُ وَحَعُلَهُ عُنَّا كِكُلِّ سَنَاهِ وَكَانَ لَهُ عِنَّا أَوْلادَ وَاقَالِمِ ا وأَحْفَا فَ كُلُّ منهم رَبِينُ مُطَاع دِفَمِن أَوْلا دِهِ شَاه مُظَفَّر وشَاه مُحُمِّع شَاه الشُّاعِ فَصِارُكُلُّ مِنْ هُم ذَاكُمُ فِي مَا فِلْ وَ وَيُلِمُعُظِّيةِ الْفِلْ وَوَلَيْمُ الْفِلْ وَ وَلَي مُعُظِّيةِ الْفِلْ وَوَلَي مُعُظِّيةِ الْفِلْ وَقِلْ مُعُظِّيةِ الْفِلْ وَقِلْ مُعُظِّيةِ الْفِلْ وَقِلْ مُعُظِّيةِ الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلِي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَيْ مُعُظِّيةً الْفِلْ وَلَي مُعُلِّيةً الْفِيلُ وَلَي مُعُلِّيةً الْفِيلُ وَلَي مُعْلِقِيلُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ لَلَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ الللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِيلُ اللَّهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّلْمِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَي

للسلطان ولدينت في وراء ، في الموالللك في في في فلما أقب عليه رائِلُ الْمُنِيَّةِ اَجَابَهُ ووَلَيْ مُكْبِرا وَلَو يُعَقِّبُ \* وَكَانَ إِذْ ذَاكَ قُلْتَبْتُ اوْتَا دُ مُعِدّ بْرِمُطُغِّر لِمُ تَعَدَّمُ فِي السَّلُطُنَةِ ومَنْ سِواهُ تَأْخُي ﴿ فَصَارَ في مَالِكِ عِراقِ الْعِصَدِم المُلِكَ المُطاع + واستَقَلَّ مِن عَكِّر تَشَاقِ وَنِدِاعُ وتُصَرُّفَ فِي المالِكِ كَيْفُ شَاءِ وردّاهُ اللهُ فِلْعَدَّ قُلِ اللَّهُمُّ مالِكَ الْمُلْكِ تُوَعَى الْمُلْكِ مَنْ تَشَاء بدوماتَ في حيوتِه وَلَكُ وُشَاه مُظفَّر المشهر وخَلُّفُ لَكُ وُشَاه مَنْصُل و تُمَّرَّمَى بَيْنَ شَاه شَجَاع و مَانَ أَسِيلً مِالْبِرَاء والشُّرَّهُ وِمَالاَخْيْرُ فِيهِ وَقَبْضَرِ عِلْحَ أَسِهِ وَقَهُمُ وَ فِعَدُ بَكُرْ يُمَثَيْلُ وَأَعْل بِهُرُه + و تَعَكَّنُ مَزِ السَّلُطَنَةِ وَاستَقْرِه وَكَانَ بِهِ مَرْضُ حُرِيمِ البَقْتُ وَ بَعِيْثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقِلُ رُعَلَى الصَّوْمِ لا في السُغُرُ ولا في الحَضَرُ وكا كُنْ أُمَّا يُدْعُوالله الْعَفُولِ وَأَنْ لا يجمعُ بديد وبالرب يُما الْمُعَالِدُ فَلَمَّا ادْرُكُهُ الأَجَلِ وطوى فَرَا شُرالِقُ بِ مِنْهُ سِاطَ الامَلِ الصَرْمَنُ له من لا قارب و الأولاد ، و قَسَّمُ عليهم المالكُ والبلاد ، فولَّ إِنْهُ لصُلْه زُيْزَالعابدين دِشْهِرِازُوهِي كُرْسِيُّ الْمُلْكِ مَفْصِلُالوافِدِينَ وأقطع أنماه السُّلُطان احدَولامات كِرْمان ، وأعظى مز آجيد شاه

العليْرُ دُوابن كفيه شاه منص اصفهان، وأسْنَكُ وصِيتُهُ ذلك إلى تِمُورِدِ وخُلَّنُ ذَٰلِكَ فِي رِقِّ مَنْشُقُ ﴿ وَانْتَهَا عَلَى ذَٰ لِكِ مِنْضُرَ بَمْعُكُ وَلَا اللَّهُ عُهُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللل فَقُصِكُ شَاه منصَّى زيز العابديز وتَبض علية واستُول على شيراز وفجعه بكريميته وخالف عد ونقض حبل عهده ونعل محاسه ما فعلَهُ أَبُوعُ بِحِبّ ه بوهِ بُلُ هٰ ف القَصْيَّة مُدُودٍ ولا شَتَعَالُ مُقْضَا وايرامه يُخْرُجُ عزالمَقَصُود عِفانمُعَصرت بمي وامتنعَص وتجسَعَ الغُصُصُ ارتَفُصَ ولكِن ارتَقَبُ ذلك انتِها ذالفُصَ الدانية ذكرتوجه تيموا مزة ثالثه الىخوارزم بالعساكوالعاسنة تُمْ إِنَّ بِيمُونَ جَدَّ دَالْحُنُّم \* وصَمَّمُ الْمُنْمَ على النَّوَجُّنِدُ الىخُوارْزُم : وتوجَّ الى مَلْكُ البلاد ومن خراسانَ على طيريق استراكا ووكان سَلُطا نَها أَيْضًا عَارِّمًا \* فَارَادَانَ يُولِّ عَلَيْهُمُ مِن جِهَتِهِ نَامِّا وَمُحْجَ اليه حسنُ المن كُنُ مِالْحَالَ واشارَى مِنْهُ الشَّرُ وَوالمُقَاعِكَ 4 وقال له يامولانا كلم مليه كُلّناعندك آسارة وليكرْسلطانما عائب

واذا اقيم علينا من جِعَتِكَ نائِب 4 تُقرر رَجَع إلينا السُّلُطان 4 فاو بُدّ أَنْ يَقِعُ بَيْنَهُمُ أَشَنَّأَ نِ واذاكانَ الأَمْرِكَنَ إِوَدُمًّا يَصِلُ لِيَهِ مِنْهُ أَذَى فيكن ذلك سبب تاكيا لعك وهدويز داد بينكما الحفاوالفساوة فيفيض حُنقُك على السّلِين، ويقعُ فسادٌ واللهُ لا يُحِتُّ المُفْسِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ المُفْسِينَ واللهُ لا يُحِتُّ المُفْسِينَ المُنْ المُفْسِينَ المُفْسِينِ المُفْسِينَ المُف مهُ أَنْ حُسَانِ مُوفِي صارَ نائِماكُ وَكُلُّ الْخَلْقِ يَجِبُ عليه أَنْ مُوا خِلْ مَتَكَ وَجَانَبُك ، ورأَ يُكُ أعلىٰ واتّباعُ مُرْسُومِكَ أوْلَىٰ ، فَسَمِعَ يَمُنُ كَلَا مَه و قَبِلَ قُولِه و قُوْضُ للرجيلِ خِيامَه و كان يحسَن اللُّذَكُورِابِنُ عَيْرُفالِح وله عَلُ عَيْرُصالِح وَكُأُنَّدُ فَلَكَ مَخِطَّيْةٍ مِرْحَظّايا السُّلُطان؛ وذاعُ ذٰلك في المكان، وفاح ذَفُرُهُ في أنفِ الزمان؛ فلمربَعْتُدُّ بذالك الفِعُلِ القَبِيحِ صَن وقالَ إِنَّ إِعْلِ السُّلُطانِ مِنَا واَيُّ مِنَن تَعَيْثُ حَمَيْتُ بِلَدُ وُمزك لِي ظَلُومٍ كَفّاد و مِنْ لْتُ في ذلك مالى ووَحاهَتِي ثَلْتُ مِرار و فلا بُدّانُ يُقابِلَ هٰذِه المُصَالِحَةُ والعُفَى جَهِدَةِ وَلَن يُوالْسُاعَكُه \* فَلَمَّا أَبَ السُّلُطانُ مِن سَفَع \* واطَّلُمَ على حقيقة الأثمر وخَائِرة قَبْضَ على حَسَن دولَكِ و وَقَتْلَهُمُاه والقاهالال يَدَي اَسَدِ قَهْرِه فَا كُلَّهُ مَا وَخَرَّبَ دِيا رُهُمَا وَنَقَ لَ لَيْحُ أَسْلُمُ كاقيل 4 نشعر

مَنْ وَلِقَتْ لِحُنْهُ مَا مِلْهُ مَا فَلِيسُكُ إِلَمَاءً عَلَى لِمُنْهُ مِ فَامَّا شَاه شَجُاع فَاطَّنَ قُولُهُ ورَمَاه \* وها دُن بَيْنَ كَاذُكُر وهَاداه \* وأمَّا السُّلُطانُ أَحَدُ فَأَحِابَ بِحَوَابِ مَهُلَ \* و قَالَ هٰذَا الْأَسَّلُ لَاعْجُ الجُغْتَائِيُ ماعسًا وُأَنْ يَفْعَل، ومِنْ أَيْنُ ومِنْ أَيْنَ للرُعْجَ الجُغْتَائِي آنُ يطَأُ العِلْ قَيْنُ وَإِنَّ بَيْنَهُ وَ بِإِنْ هَلْ وِ الْبِلادِ وَ لَكُوْ الْقُتَادِ وَلَكُرْ بِإِنَّ مَكَانِ ومَكَان + فَأَدُ يَعْلِ الْعِلْ قَكْرُ اسَان + وَلَذِيْ عُقِدَتُ عَلَى التَّوَقُّلِ الى د ما د نا نِشَهُ \* لَتَحَلَّنَ بِهِ مُنتَهُ \* ولَدُحَلَّنَ عَنْهُ أَمِنْتُهُ \* فارِّنا قِوْمُ كَنَا اليَّاسُ والنَّبْلِ وَم والعُلَّ أَهُ والعِلَّه م واللَّ وُلَكُ والنَّيْلَ وَلنَاسُلُ التَشَا مُخُ والْمَا بِي حَتَّى كَانَّهُ قَالَ فِينَا الْمُتَّبِيِّ ﴿ يَخُنُ قِنْ مِلْحِنِّ فِي رِيِّ فَاسِ فَوْقَ طَابُرِلِهَا شَعْنُ صُرَالِجِالِ \* فَلَمَّا عَلِمُ ذَلكَ منهم شَاه وَلِي \* وَأَنْقُنَ أَنَّ كُلَّا مِنْهُماعِن سِّجُوع خَلَى \* قَالَ أَمَّا أَنَّا فَواللَّهِ لا وَا قِفْنَهُ \* لَغُمْ صادق ونَفْرِ مُطْيَنَةً \* فَلِنْ ظَفْتُ مُعْنَتُ مِهُ لَأَنْ نَ يَكُما في الا مُصارِد ولاَحْعَلْنَكُما عِنْدُ أَكْرُولِ لا تَصَادِدُ وَانْظُفِي لِي فَلَا عَلَيْ ما يَصِلُ لَنَكُامِ و فلينزلنَ العَضَاءُ الطامُ والبَادِءُ العامُّ عَلَيْكُاءِ تُمَّرُ السَّنَعَلَ لِنْقَارِّهِ

واستُسْلَم لقد رِالله تعالى وقضائله وللاتراأي الحسمان واتصلت المُراشَقَةُ مَا نَصْرُ فِالطِّعانِ مِثْنَتُ شَاهِ وَلِي سَامَعَ لِمَا اللَّهُ مِن سَرِّع وَهُمْ عِلْمُ وَقُلْ اللَّهُ بُرِكُا لَا يُحْطَما وَأَى مِن كُنَّ وَفَعْ عِوْبَعُ السُّنَّةُ في العِلْ رَمِّلُم يُطَاقُ و تُوحَدُّ الى الرِّي إذْ ما امكنهُ النَّوحُّ لهُ اللَّالِمُ إِنَّ اللَّم وكان بها المدرستقل بدعى محتج كاردمتم فالجث كومتداف يِتْكَ الْعُرَى لا مُصادد وكان كُرَّا سَعُ اعاد ومَلِكًا مُطاعاد ومَعَ ولك فإنَّه دارى تِنْمُم به فاعيمِنْهُ مَعْضِرًا لا مُنْ به وخافَ سُطُوتُهُ وباسكه وفعتك شاه ولى وأرسل لرته عور راسك مد ذكوماجرى لا يكوالشاسياني من لوقايعم وكان بضرولا بات ما زندكان + رَجُلْ سُمَّى آباب رُولا مِن قُرْيَة تُدُعىٰ شَاسبان \* وكانَ في الحُرُوب \* كالاَسَالِ لَعَضُوب \* وكان

قداً ما دُوا بَا رَدُ الْجَالِمُ الْعَ فِيرَمن عَسَاكِوالسَّارِ وِ اذَا نَمَّىٰ فِي لَجَالُ اللَّهِ لا تشت له الرِّمال + واذا وَضِعَ العامه + أقام فيهم القيامه + ولاذالَ يُكُمنُ بانَ الرّوابي والجمال و يُعنَدُ لُ الحَدُوجُ والا يُطال م حَقَّهُ الدُّن تُفْرُبُ بِهِ الأَمْثَالِ ﴿ وَتُدْعَكُ مِنْهُ الفَرَائِصُ ولو فِي طَيْفِ

المَيال، فَكَانَ القَائِلُ مُنْهِم بِقُولُ لَمُرْكُوبِهِ اذَاعَ لَقَ عليه اوسقاه . فَأَخْرَ عَزِلِلَاءِ اوَحَفِلُ مِزَالْمِي لَا وَجِكُمُ أَنَّ اَبَا بَكُو السَّاسِيا بِي في الماءِ اوبانُ العَلِيقِ مَرَاه \* وقِيلَ لمرتيضَّ عُسْكُرْتِيمُ فَي مُدَّةَ السِيلائِيلُ مَعَكُنْرَةُ مُرُجُوبِهِ ومَصافاتِه واللَّائِكِهُ واللَّامن تُلْتُذَا نَفارِدِ اَضَّرُوا بِع ونعساكِوهِ غائدً الإخرار وأوردُواكَتْبراً مِنهم مَوارِ دَالنّار واحْكُمْ ابُو بَكُرِ الشَّاسِيانِي ، و تَا نِيهِم سَيِّدِي عَلَّى الكُودِيُّ وَتَالِنَّهُمُ الْسَيَّةِ التُركُما بي دِفَامَّا أَبُوبَكُرِ هٰذَا فَذَكُرُ وَالنَّهُ فِي بَضِ مَضَائِقِ مَازِنْدُ لَانَّ تَعْلَى عليهِ الْحُعْمَا يَ مُكُلِّ مَكَان دوسَدٌ واعليه وَجُهُ الْحُنْكُم مَان دوسَدٌ واعليه وَجُهُ الْحُنْكُم وشَدُّ واحْبُلُ المُقْنَصِ فِي أَجُمَّا فِي الْمُحْفِ مُقَامِلُهُ جُرُف بِمِقْلًا تَسْلَيْدٍ أَذْرُعٍ مَا بَأِنَ الْجُونِ الْحَالِحُونَ كُأَنَّ قَعُوهُ حُبُّ النَّهَ يَدِه اووادٍ فَي تَعْرِ السَّعليه فاتلَ أبُولِكُم عزجواجه المُفْهَر وطفر وطمَر من المك الْجُرْفَيِّنِ الى الْاَحْرِة باعليه مرالسِّيل، ح والمِعْفَرة ولمرسَّلُ منهم ضَرّاء او عَمَا كما نَجَا مَّا تَبَّطُ تُنتّرا تُصَّلَ مِعانْسِيتِهِ وأَمَا دُهُمْ ونقُلَ الى طاحُن الفناء منهم مزاستكمل دياسهم وحصا دَهُم فترماادري . أَمْوَ الى ماذا لَ وَكَيْفَ تَقَلَّبُ مِن فِلْ الْمُوالِ وَأَمَّا سَيِّى عَلَّى الْكُود

فَانْهِ كَانَ الْمِيرَافِي مِلْ وِالكُنْدِ مَعَهُ طائِفةٌ مِن الْخِيلِ الْجُنْدِ والرِّيجالِ غَيْرَالُحُهِ في جِبالِ عاصِيكه وامَاكِنَ وَعَ وَ مُتَقَاصِيكه وَكَا رَيْحُهُ هُو وجَاعَتُهُ ومِن شَكْلَتِهُ طَاعَتُه و يَتُركُ عَلَى قِرالمَا أَتِي مِنْ هُولِهِ وانْق بدُنْمٌ سَيْنٌ على عسَاكِو بَيْنَ الغارات بدويُدُ رِكُ فِيهم لْلُسُلِلِينَ النّادات، ونَقْتُطِعُ من حواستُ فِيم، وما يُكِنَّدُ من مَواسْ فِيمُ دُنْتَ رُدِعُ الى أوكا عديمًا قضي من أوطل \* ولم مَزَلُ على ذلك السّاتِ فرحِوعَ تِيمُنَى وبَعِنْكَانُ ماتِ دِالى أَنْ أَدْرَكْتُهُ الْوَفَاقُ فَفَاتَ دِوا مَّا أُمَّةُ الْنَرْكُمُا فَإِنَّهُ كَانَ مِن تُرَاكِكِ قَرَا بَاغِ وَلِمُ إِنْبَانِ قِد وَضِعَ كُلُّ مِنْ هَاعَلَى قُلُ بِيهُورَائِي داع + وكانتِ الْحُرُد بُ والنِّزال + سينهم و بان أبملوا شاه وعَساكِوالْجُغْتَاي لاتزال \* وأفنوا من جاعَيْهُمْ عَلَا دُلا يُحْمَى \* وحانيا فات الإستنقصاء الى أنْ عَدُدُ واحِدُمن المُستَعِينَ البِهِ فطلب غِيَّ تَصُمُّهُ و دَلَّ عُسُكُوا مَهِ إِن شاه عليهم وبيَّ تُوهُمُ لِيلام واراً من درجوس بالمدخ استُشْهِكُ التُلْتُةُ في سَبِيلِ اللهُ رحِهُمُ الله، واصعت فِتُنَدِّ تُشْمِيتُ الأعْلَاءِ واللَّيْ مِنْهُ عَنْنَ مِلُ المَوَالِي مِد

خُوارزُم عَذَاب، كماأن تابيخ خُراب دِمشْق خُراب ۴ ذكرماكان ذلك الجان راسل به شاه ولي مبر نُمَّالِنَّهُ لِمَاكَانَ تُوحَيَّهُ الى خُراسان واسَل شاه وَلِي أَمِيرِ مَمَا يِكِ مازِنْدرا وكاتب الأعراء المُستقلِّينَ من الك المكان عنهم اسكُنْدُ دُالجي لا بين وارشيون وابراهِمُ الْقَبِي م واستلْعا هُمُ الى حَضْرَتِه كما هُوجارى عادَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَّهُمُ مُرَّةِ الراهِم وارشِيون ل واسكُنُكُ ر م وتَأْتَّى عُلَيْدِ شَاهُ ولي ذلكِ الغَضْفَرِ ، فلم تُلْتَفِتْ الى خِطا يه وخَشْرَ ذكر مراسلة شاه ولى ساره طان العراق وماوفها في ذلك من الشقاق وعدم الأنفاق + تْمِارْسُلُ شَاه وَلِي الى شَاء شَجُاع سُلُطانِ عِراقِ الْعِجَمْ كِرْمَان والى السُّلُطانِ احْكَ بزالِشْيخِ أُونُسِ مُتُوكِي عِراقِ العُرَبِ وأَدْربِ عِان بد يُخبِرُهُ ابورُوْدِخِطابِه، وصُلُ فَجَوابِه، تُتَمَّ قَالَ أَنَا تَعْمُ كَالِهِ وإن انْتَظُمُ الْمْرِى الْمَتَظُمُ الْمُرْكُمُ الْمُوكِدُ وَإِنْ نَزُلَ فِي مِنْكُ بِارْتَقَلَمْ وَإِنَّهَا بَمَالِكِكُما لاحِقُه + فإنْ ساعَدُ تُمانِي مِكْ د الفُيْتُكُم اهْذَا النَّذَكُ والآفَصْران

وظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبِي الشُّكُّ مَضِاضَةً + على المُزِّعِ من وَقُعِ الحُسَامِ المُهُنَّدِ اذكانَ هذا مالا قارب فيلكم + فما ذا الذي أبقية للرياعد + ذكو توجه تبمول اليعراق البجم بوخوض شاهنم غاردلك ليع الخضم ولَمْ الْوُفِي شَاه شِيمًا عِدوو تَع بِينَ اهْلِه كَمَا مَنْ يَزِاع . واستَقَرَّا مُرْج ارْت العَدَم على شاه منصَّى وخَلُصَتْ عَالِكُ مازِنْد لان وولا يَتُعَالِقُول \* وكان شاه شَعَاع قد أوْصِي العِيمُولُ بُولَكُ و زُيْرِ العابدينَ حَمَا ذُكْرِ ووكَلَ امْ وُاللَّهِ وحَدَبَّهُ عَلَى شَاه مِنصُلَ طَرِيقًا مِمَا فَعَلَهُ مِن ابر عَيْدِ زَيْنِ الْعَالِدِينِ فَاحَتَّمُ مِنْ لَكُ وَمَشْلَى عَلَيْهِ وَاسْتَكَّ شَاهُ مِنْصُوبِ المارين وعاديماديه وعاديمادير وعاينه واقام كلمنهم يُفْظُ حانِيه بفَعْماً لِمُلاقاتِم وَمُنَاهُ بَعُوالْفَي فارس كار في العُدَّه ب بعدان حمين المدينة وحوركها بالأهدة المكينة + ورثب خالها وتبطكها وحرفن على التصائر والترتص أهلها دفقال له أكايرا عمانها م

والنَّ وسَمَّانِها ٤ كَأَنَّا مِكَ فِي الْمُقْتَعَمَّة وسَكَّالِحُ بِ قِي الْعَبَمَ و وقد منعنا ، من الوصول النياء ودافقنا ، عن المجوم علينا ورُتَّما جُنْلُا له رِجاً لا وأَنْظِلْنا من عَسْكُوه أَنْظًا لا و تُعْرَا ذا تَصْنَعُ أَنْتَ با لَفَيْ لا - " مع هَذَا الْعَامِ الْمُنْوَاكِمِ الْمُتَوَاكِينِ \* وَدُبِّمَا يُحَلِّي عَقْدُ كَ \* اويُفَلُّ جُنْدُك و فرو ترى لِنَفْسِكَ في الصِّجَاء ولا طَلَكَ الْحَرُورِوالَّيْجَاء و وتُتَرَكُنَا لِمُ على عَهِم وبعِدَ أَنْ رَلْتُ بِنَامِعِهُم الفَدَم و ولا يَسْفَعُنَا بعِلْ المحلائة النَّدُم. ولا يُحَدُّم بِنَا إِذِ ذَاكَ هَا الكَّنْ لِللَّا الْعَنْ لِ وَالنَّبْ لِي والأسْ فوضع بك وعلى ديوسك شاه منص وقال هذا الألف في الكا السّادسة مزار من يَقُرمن بَهُ عَامًا أَمَا فَا قَامِلُ وحُنْدى \* فان خَذَ لَنِي حُنْدِى قَاتُلُتُ مُرِئُ مِنْ لَتُ فِي ذَلِكُ حَدِّى حَجْدَةً وعاننيتُ عليه وَكُلُولِتُوانَ نَهُرتُ نِلْتُ قَصْدِي وان تُبَلْتُ فل عَلَيْ عِنْ نَقِي بَعْدِي وَكُمْ فِي أَنَاكَنتُ الحَاضِرِيهِ والخَاطِرَ فَ خَاطِر

الشاعر وحان قال

ذاهم القي بان عينية عرمة وتكب عزد عي العواقب عامنا \* وقيلَ إِنَّ شَاه منصَّى فَرَّق رِجالُهُ على قلاء عِلى بدوارَاد مَنْ للك حفظ

مُكُند فضاع في ضِماعِه لِمُرْجَمِ فَيُسَاءَ شِيازُ وَاخَادُ هَالِهِ وَافْلُودَ كَبِهِ هَا وَأَوْلا دَها بِ وَقَالِ إِنَّ هَٰذَا عَكُ وُّنْفَيلِ بِ وَهُوْ إِنْ كَانَ خَارِحِيًّا فَهُو فِي بِلادِ نا دَخِيلِ \* فَالرَّأْيُ أَنِّ لا أَخْصِرُ مِعِهُ فِي مِكَان \* وَلا أَقَالِلُهُ بضراب اوطعان بمل أنتقل في الجوانب بدواتسكط أنا ورعاما ي عليه مركب ابن فنصفح النا وهم ونقطم اطرافه و وواظه بالنَّهَا بِهِ بُرَاقِهُ مَا لِلَّيْلِ ﴿ وَنُعِدُّلُهُ مَا اسْتَطَعْنَا مِنْ قُوعٌ وَمِن رَبَاطِ الْحَيْلُ وكُلُّما وَحُلْ نَامِنُهُ عِلْمُ مِنْ مِنْ مِنْ الْقَفَا وَالْعُ مِنْ قِالُ فَ نَنظِيهُ وَانْحُ مِي نرمي لمدولرة بخالحه وم في تح جهد ولسليه الجوعد ونمنعه الوقع فتَشْتُكُ عليه للمُفائق و وتنسَدُّ عليه الطُّرُي والطَّرائق و غيرانَّ القَمْلُ منكرما أَخْرُ رِدِوما نُجُرِكُ القِفارِدِ ونُسُورَ النِقَارِدِ أَنْ تَحْتَفِظُ وَا بضُبْطِ الأسْواد ولا تَغْفَلُواعنها أناء اللَّيْل واطَّرافَ النَّهَار وفاسيَّة ما دُمتُ بَعِيلًا عَنْكُمْ لا يَلْ نُواحِلُ منهم منكمة وانْ حاصرُ وكُمْ فَفِيكُمْ كِفَا بَهُ \* وأَسُتُوحُ عِكُمُ اللَّهِ فَيَ نَعُمُ الوقائل \* و غايَةُ ماتكونوا في هذن ه البُوساء مِعْدارُما واعكَ اللهُ تعالى نَسَّلُهُ مُوسى ، ويله هذا الرائي ماكان امتنه و وحه هذا القصل ماكان كحسنه و تقرانه حج داهما وقصك

## ذكر دققة قصل تعلت ونقضت دم ابرمه شأمنص عن عقل حان حلت

فبينًا هُوعِنْكَ ما بِإلْمَكِ بِينِةَ جائزِ وَ نَظْرَتُهُ سِعَادِ أَمْنَ مَسُوما الْجَائِزُ فَلَادَتْهُ بِاللَّهِ مِهِ وَاذْتُكُ بِالكَرْمِ وَنَادَتُ بِلِسَالِ لَاعْجَامِ وَاطْوُالْكَ هٰذَاتركشر بحرام درعي أمُوالنَا \* ويَخَلَّمُ في دِمائِنا \* وفارَقَنا أَهُمُ ماغن اليه في عَاليبِ اعْلَائِناء جمل اللهُ حَلَ السِّلاح عليه حراما به ولا النبيخ لله قصل اولا اسعف للمراما به فقلحت زنادة وجُرحتُ فَيْ الدَه و وَالْبَحِتُ بِالرَّنْ عَضِيم و وَلَحْرَةِ الْلَيْسِ تَلَا بَرُهِ شُواظُ لَهُبِهِ \* وَثَارَتُ نَفْسُهُ كُلَّ بِيُّه \* وَأَخَلُ تُهُ حَبَّدُ الجَاهِلِيَّةُ حُتّى ذَهُبُ لُبُّ ذلك الرَّجُلِ الحازم وعَلِطَ فأمْسل هُ هُولغَكَظِهِ مُلَّهِ فَتَنى عِنَانَ عُمِلَهِ وَكُوْأَسْنَانَ أَزْمِلهِ وَأَقْسَمُ لا يُبْرِحُ عِزَالْقًا وَمُله \* ولا يَنْجِعُ في مُجْلِسِ قَصَاءِ الْحُرْبِ عِن مُلْ ذَمَكَةِ المُصادَمَة \* ويُحْجَلُ ذلك دأبكُ صَمَاحًا ومَسَاءً وعِشَاءُ الى أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ النَّصْرَ لِمِنَ اللَّهُ النَّصْرَ لِمِنَاءُ نفرقابل ورتب أبطاله وقاتل وكان في عسكرشاه منص و أميار خُلْطُ مُنَاطِرُ لِيَمِي \* يِنْ عَيْ مُحَمِّد بَرْنِينِ النَّينِ \* مِنْ الْفِرْجُ

المُعْتَابِين + وجُلِّ الْعِمارِكِكان مَعَكَم + فسارًا لى تَيْمَى وَالْعُرَاجِنْدِ تَبِعَه + فلم يَتُومِنِهم إلا دُونَ الانف + فمأفِّ الحِدَّامن هم من الَّرْحُف بِ فَشِبَتَ شَاهِ مَنْصُى مِ بَعْدُ أَنْ تَضْعُضُعَتْ مَنْكُمْ فلم يَذَلُ بْلِدَانُ الْمُعْمَاءِ مُنْ مُطِهِ و زِنَا وُ الْحُرُبِ تُوْرِي إِذْ مُنْقَلِح \* وشرار السيهام تنظ أبرء وشمارال أنسيمنا ببل الشيؤة وتُقطّفُ فتتَناتُرْ عَتِي أَقْلَ جُيْتُ اللَّيْل وَشَمَّرُ لَلَّهَ عَلَيْ مُنَالِنَّا اللَّهُ اللَّ فَالْحِرُكُلُ مِنْهُمُ الْيُ وَكُنُّ مِهُ وَاعْلَ شَاهُ مِنْصُورٌ فَحَدُرُهُ فِي مَكْرُهُ مِ ذكرما نقلعن شاهنص وماوقع بعساتمو من لح ب الومل + تحت جغر الليل فَعَنَا لَى فُرَسِحِفُول مِن بَازِالْخَيْفُل مِ اجْمَعُ مِن دُهُمْ فَعَ \* وَادْمُعُ من عَضْرِجْهُم \* وأَتَى بِهِا عَسْكُواً لَعَدُ وَدِ وقِد اَخَذَ اللَّيْلُ فِ طُنُ وَ مِنْتُرْدُبِطُ فِي ذَنَيِهِا قِنْ رَّامِنِ النَّمَا مِن مِلْفُوْفَةً فِي قِطْعَةِ مَلَّهُ وشَكَّ هَا شَكَّ ةُ اعْلَم وَنَا فَهَا \* وَمِنَّوْبُ رَأْسَهَا نَخُوْ ٱلْعَكُ وِ وساقَهَا \* فِيَا الفرس في العسكر واضطربت بد واختطت النّاسر واحترست انساست جَدا وِلُ السيوفِ فِي بُطُونِ تَلِكَ النَّعُورِوا نَسَرَبُتْ بِحَتَّى كُأْنَّ السَّاعَةَ

اقَتُرَبَتُ وَالسَّمَاءَ عليهم بالشُّهب انقلبَتُ و والاَرْضَرِيهِ مِهدَّدَ وَالاَرْضَرِيهِ مِهدَّدَ وَالمَدَّتُ وَالسَّمَاءَ عليهم بالشُّهب انقلبَتُ و والمُخلِق عليهم والمَعْ والمَعْ فَي حَواليَهْ مِنْ مَن المُعلِق عليهم فَي المُعلِق عليهم فَي المُعلِق عليهم في المُعلِق المُعلق عليهم في المُعلق المُعل

الليلُ داج والكِباشُ سَنُتُطِعُ نِطاحَ جِدٌ مِا الاها تَصْطَلِمْ فَقَائِمٌ وَقَاعِدُ ومُشْطِعُ فَ فَنَ عَجَا بِالسِهِ فَقَدْ دَبِحُ فَقَائِمٌ وقاعِدُ ومُشْطِعُ فَ فَنَ عَجَا بِالسِهِ فَقَدْ دَبِحُ قِعَائِمٌ وَقَاعِدُ ومُشْطِعُ فَعَالِمٌ فَي نَفْسٍ فَلاً قِلَا فَي نَفْسٍ فَلا قَلَا فَي نَفْسٍ فَلا قَلَا فَي نَفْسٍ فَلا قَلَا فَي نَفْسٍ فَلا قَلْمَ اللهِ فَي نَفْسٍ فَلا قَلْمُ اللهِ فَي نَفْسٍ فَلا اللهِ فَي نَفْسٍ فَي فَلْ اللهِ فَي نَفْسٍ فَلا اللهِ فَيْ فَي فَلْ اللهِ فَي نَفْسٍ فَلا اللهِ فَي نَفْسٍ فَلْ اللّهُ فَي نَفْسٍ فَاللّهُ فَي نَفْسٍ فَلْ اللّهُ فَي نَفْسُ فَلْ اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَيْ اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي نَفْسُ فَي اللّهِ فَي فَلْ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُوْضُ اللّيْلُ خِيامَه و دفع النّها رُاعُلُو مُه يَعِلُوا البَارِء كَيْفُ دَها هُمْ وَكَيْتَ اللّيْلُ لَم لَكُنُ فادَى ذُراهُمُ و نُتَرّانَ شاه منصُ لَا صِحَ وقد قَلَ ناصِرُه وفُلَّ مُوازِرُه وفانْتَخَبُ مِن جَاعَتِهِ فِي عَد وَغُواً

من خَمْسِ مِا نَه ﴿ فِعَلَ سَمُولُ بِهِمْ صَوْلَةُ الْأَسَلَ و مَيْخُونُ بِهِمُ عَلَى اللَّهُ وَمَيْنَدٌ وَمَا مَا مَهُمُ لَحَدٌ على احد ، و مَمِيْلُ بَسْرَةً و مَمْنَدٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَمْنَدٌ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَهُمُ لَحَدٌ على احد ، و مَمِيْلُ بَسْرَةً و مَمْنَدٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

وبنتسب ويَصِيحُ انَاشَاه منصُ الصَّابِلُكُ تَسِب وَلَاهُمُ بِلَي مِلْ يُلَا يُحْمَرُاً مُسْتَنْغِرَه وَرَّتُ مِن قَسُوحَ ة وقص كَمَكَانًا فِيهِ تِهُمَ فَهُرَبُ مِنْ وَدَخَاعِكُ

واختفى ملينهن وغُطِي بكِساء دِفا درُنكُ وَقُلُن يَخْنُحُم ﴿ والشَّرُنَ

الى طائِفة من العسكر المُصْطَلَعُ وْقُلْنَ هُنَاكَ بِعَيْدُكُ وبِبِنَ اولِئِكَ طِلْبُدَكُ وَمِنْ الْعَسْكر المُصْطَلَعُ وْقُلْنَ هُنَاكَ عِلْمَ وَقَصِكَ حَيْثُ الشَّرْتُ طلِلْبَدُكُ وَقَصَكَ حَيْثُ الشَّرْتُ الله عَلَيْدَ وَقَصَلَ حَيْثُ السَّرِي وَحَلَّقَتُ عليه وَقَلَ المَسْكِو وَحَلَّقَتُ عليه وَقَلْ المَسْكِودُ وَحَلَّقَتُ عليه وَقَلْ المُسْكِودُ وَحَلَّقَتُ عليه وَقُلْ المُسْكِودُ وَحَلَّقَتُ عليه وَقُلْ المُسْكِودُ وَحَلَقَتُ عليه وَقُلْ المُسْكِودُ وَحَلَقَتُ عليه وَقُلْ المُسْكِودُ وَلَمْ المُعْلَقُ المُسْكِودُ وَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ فَيْ الْعُلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقُلْ اللّهُ الْعَلَيْدُ وَقُلْ الْعُلْمُ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقُلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا المُعْلَقُ وَلَيْ اللّهُ المُعْلَقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ وَعِلْمُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ اللّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُلْلُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِق

وماحُزَّاعُناقَ الرِّجالِ سِوَى لِنِسا وَايُّ بِلَاءِ مِالُهُنَّ بِهِ إَبْلاَءُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُورِ فَا لَكُ اللَّهُ الْمُلِا وَكُمْ اللَّهُ مُكُوهُ اللَّهِ عَلَى الوَرك ولم مَا يُحْدَرُ المُورِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُو الْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُو الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

يَدُاللّهِ وَوَّتُهٰى فَعُلَّتُ بَدَاهُمُ وهٰنِى يَدِى فَهِم بَسَيْفَيُن تَضْرِ فصار كُلَّمَا قصك رَعُلَةً من قالت الرِعال وافترقت اما مَهُ يَمُينًا وشِمَا اللهِ الشِمال وليكن من المُل الشِمال وليكن من المُل الشِمال وليكن من المُل الشِمال وليكن المَا مُكن عَن من اللهِ الفَتى فَاعَظُمُ ما يَحَبُني عليه والجِمِادُهُ حَتَى انْفَكُتُهُ الْحَرْبُ وحُبُنُكِ لَتُ مَن الطَّعْنِ والضَّرْب وحُبُنُكِ لَتُ اللهُ مِن الطَّعْنِ والضَّرْب وحُبُنُكِ لَتُ ابطًالُه، وعُرِلُتُ خَيْلُه ي حالُه، وتعَلَّرُتُمْ كُلِّ جِهَ إِخُوالُه، وسُكَّ طَرَائِقُه + وسُدُّتُ مَضَائِقَهُ + وخَرِسَتُ شَعَاشِقُه + وَجَرِسَتُ مَالِقُهُ وخَولُتْ بَوَارِقُهُ \* وَهُمُلُ تُ بِيَا ذِ قُهُ \* وحُصَّرِ عَبَاحُهُ \* وحُصَّرِ عَبَاحُهُ \* وخف مِراحُه وانعَلُه حراحُه وسكَّتْ هُمُهُنَّه وسكَّنْتُ غَمْخُمتُه \* فَا نَفَرُ عَزَا صَحَابِهِ \* وقد أَ ذَاهُ الْجِرَاحُ وَأَوْدِي بِهِ ١٠ ولمريني معك في ذلك البحرة سوى نفرين آحدُهُا يُدْعَىٰ تُوكُّلُ وَالأَخْرُ مِهُ لَرْ فَخُرِدِ واحَّذَ هُ اللَّهُ شِهِ وعَلَبِ عليه العَطَشْ ونَشَّفَ الرَّهُمُ ۗ والوَهُ كُلُهُ وطُلَبَ شُرْبَةً ماءٍ فما وَجَكَ ولو وَجَدَما يَسُلُ بِهِ رَقِيلًا لمَا قَدُ رَاحَدُ أَنْ بَقِطْعُ عَلِيهِ طَرِيقِهِ \* فَرَأَى الْأَوْلَ \* طُرْحَ نَفْسِهِ بِانَ القَتْلَىٰ وَاطَّح بِينَاهُمُ تَفْعَد و رَحِي الْهُبِينَدُ وسَيِّبَ فَرَسَد وَقِرَاتُوكُلُ وعَافَ عُرُالَّانِين وبدمن الراحِ عُومُن سبَّعين + وعُرَّبعد ذيك حتى بلغ يستعين وكان الأنطال والمصارعين وفتراجع جيسش إِيمُوا وَتُضِامٌ ، وانتَعَشَ بعِدُ أَنْ بَلْغُ مُوَّادِدَ الْجِمَام ، وذلك بعدانُ قُلَمنهم ملا يُعِدُّ وأُفِي لَيْلُهُ ونَهَازًا ملا يُحْمَىٰ ولا يُحُدُّ وطَفِقَ بَيْمُورْفِي القُلْقَ + والضَّجُرُولُهُ دُق + لِفَقَّدُشًا ومنصَّى، وعَكِم الوُقَيْ

على حال ذلك الأسك المُصلى 4 أَهُوَ في الأَصْاءِ فَيَشْني وَكُرُم 4 المِلْتِقُلُ الى دا رِالفَنَاءِ فَأَمْنُ مَكْرُهُ \* فَأَمْرَبَّفُتِيسَ الْحِرْجَى \* والتَّنْقِيبِ عَنْكُ بَيْنَ القَتْلَ والطُرْحي المانَ كادَتِ الشَّمسُ تَتُواري بالحِجابِ ويُغَدُّ حُسامُ الصِّياءِ من الظَّلامِ في قِيلِ \* فِعِنْ لَمَا خُمَّ دِينا دُالْبَيْنَاءُ عَتَ ذَيْلِ مُلْاً وَ الضِّياء لِهِ ومَكَ نَسَّاجُ القُدْ تَعِ فَجَوَّالْفَضَاءِ سَلَا واللَّيْلِ اذا سَجِي و وَنَتْرَعلى سَطْحِ هٰنِ اللَّه دِيمِ المِينا + دَرَاهِم كَوَالْبِهِ الزَّهْمُ ا والسَّعَ الظِّلامُ والسَّق عِلْوَاحِلْمزالِخِتَامِ عَلَى شَالَهُ مَنْصُلُ وبد أَذْ نَى رَمَقِ مِ فَلَسُنَبَّتَ شَاهِ مِنْ صَلَّى لِذَلك الأنسان ، مَلِ السَّيْطانِ الحُوَّانِ \* و نا داهُ الأَمَان الأَمَان الأَمَان \* أَنَاشًا مِنْصُونِ \* فَاكْتُمْ عَنَّى هَلْ ال الأمي + وخُذْمِتْي هٰنِهِ الجَوَاهِر + وخافِتْ في قَضِيَّتي ولا تُعَاهِر. كَأَنَّ لا رَّا يِنتُكَ ولا رَأْيَتَنِي ، ولا عَزْقَاكَ ولا عَ فَتَني ؛ وانْ كَفَيْتَ مَكَا نِي ﴿ وَنَقُلْتَنِي الْيَالِخُوا نِي وَأَعْنَا ﴿ كُنْتَ كُرُّاعِتُقَعَ بِعِلْمَا الشَّكُولَ وَ ومن بَعْلِ ما أَمَا تَبِي آَخَيا \* وَكُنْتَ تَرَى مَكَافًا \* وَتَغَيِّمُ مِهَافًا \* تَمَّاخُرِجُ لَهُ مِن الْجُواهِرِ وَ مَا يَكُفِيلُهِ وَذُرِيتُهُ الْيَ يُوْمِ الْأَخِرِ وَكَالَ فِے وَصَّتِهٔ واستِکْشَافِ عُصَّتِه ﴿ كَالْمُسْتَغِيثِ بِعَرُوعِيْنَدُكُوْبَيْنِ ۖ فَإَعَلَّهُ

ان و تُنَاعليٰ شَاه منصُول وحَ أَسكُ وأَتيْ لِد الى تِيمُور وحكي لَدُ ماحرى بتنج يزالشُنَرَى فما صَلَّ قَلَه + ولا في كلَّ مِله استُوتَقَلُّ مُل اخرج من قَائِلِه وشُحُوبِهِ مِنْ عَمْ فَكُوبِهِ فَعُرَفُعُ بِشَامُه 4 كَانْتُ وَجِهِهِ عَلا مَه \* فَلَمَّا عِلْمُ انَّهُ شَاه منصُوبِ بَعَنْنِه \* وتَمَّا يُؤلُّهُ مِيدُ نُ ذَلكُ من مينه وتحيَّف وتحرَّق لِقَتْلِ شا منص و تأسَّف وتُرسَّأَلَ ذلك الرَّجُلُ عن مُحْتِدعٍ وع اللهِ ق للهِ \* وعزف كيته و ذويه \* وغُنُدُومِهِ وَمُرتبَّهُ \* فَلَمَّا اسْتَوْضِحُ اَحْانَ \* عَلِم يَحَانَ في حانَ \* ارسُلُ مُوسُومُ المُنتُ لِي سَاكِ اللَّانَ فِقَتَلَ الْمَلْهُ وَأَوْلاَدَةُ وَاعْوا وأنْصارَه واللهُ واحْفادَه + وأخْتانَهُ وأَصْهارَ ، وَمَلَّهُ سَرَّمَتُ لَدِ و عَالْنَاكُ + وصَادَرُ نَخُلُومُهُ وَقَلْهُ وَخُرَّبَ دِمانَ + نَمارسُلُ لَ طَرافِ مَالِلهُ مُطَالَعًا \* يَذُكُرُ فِهَاصُيَّ مَلِ المَصَاقَاتُ والْمُواقِعَا \* وماشاهكهن وكتبات شاه منصى ونتبايته وغيشيا يدغم كتالح ب وضُرُباتِم \* وماحص في واقِعة القِيّال على الحُدِيدُ صَفِّ مُرسَاديًّا وكَيْفَ ذُلْزِلَتِ العَلْدِيمَا ووَلُولَتِ النِّسَاءُ في خَسْتِعِ مُجُرَاتِهِ بِعِياداتٍ هائِلَه، وكلمات منادين الفصاحة والبلاغة عائِله وهذ والمالطالة

تُقرُّ في المحافِل والمسَّا هِلَ وَتُتَّلِّي في المصّادِر والموارد بيستَكُمنها ذو واللا داب، ويعتني بجفيط الكُتّاب والصِّبانُ في الكِتاب، رأيت في أَخْمَا رِ يَعْضُ لِكُعُتُنِينَ + اللَّهُ في شَوَّال سَنَةُ خَمْدُ وَسِيْعِينَ 4 وردرسُولُ صاحبيط مديُّ ذرنسُلطانَ مِصْر بالاعلام التَّيْني و قَلَسًاه منصى دواتَّهُ نُولِّ عَلَىٰ شَيراز وسائرالبلاد، وأرْسَلَ رأسَهُ الى حَالِم بَغْلُ اد وَامْحُ بِالطَّاعَلَ وَهُو وَمَنْ مَعَدُ مِنْ لِجَاعَلُ و وَأَرْسُلّ الله خلِعَهُ . وأَن تَضْرَبُ السِّكَّةُ ماسمه و يَغُطُبُ مَذَ لِكَ الْمُعَالِمُ السِّكَةُ مَعْلَمُ فَلِسِرْخِلُعِنَّهُ وَأَمْرُو مُمْتَنَارٌ كُلًّا بِمِ أَمْرٍ \* وَانَّكُ عَلَقَ رَاسَرَشَاهُ م معن ماطافوابد على السُن ، وما أَخُرُ لَا لِكِ صِمَّة ذكوما وقعمل لامق والشور بعل قعة شامنصو فاستُولىٰ بَيْمَى على مَالِكِ فارِسُ أرض عِل وَالْعِجَ مد وراسلَ مَنْ دانا مُمن أقارِبِشاه سُعِاع ومُلُوكِ لِهُ مَم واستَال الحَواطِر به وأمُّزُ البادِي والحاضر ، ورَحَلُ فجاز ، مكرينَةُ شيراز ، وضبط أخوالهاد وفررفها خبلها ورجالهادونادئ بالامان للقامى والدّان؛ فليَّتْ دُعُونَهُ مُلُوكُ البلاد؛ ولمسَيْعُهُم مَعَدُ إِلَّا لاطاعة

والانقياد + فوصل إليه سلطان أبواسخة في شيرحان + فانغم وخلع على من من يُود وعصى سلطان أبواسخة في شيرحان + فانغم وخلع على من الطاعه وانقاد + ولم يَبَعَ فَي لِمُن الطَّعه والعِناد + ولم يَبَعَ بينه وباي أَطَاعه والوم من اطاعه ليوقع بدالك من عصل + وطرح على شيا وتوجه العصا + واكرم من اطاعه ليوقع بدالك من عصل به وطرح على شيا وتوجه المان بالم مان + واحل المن برالعابين الذي من من من في المنا وتوجه المن المنا والمن المنا والمنا والمن المنا والمن المنا والمن المنا والمن المنا والمن المنا والمنا والمنا

ذكوماصنع الزمان عنلحلوله باصبها

فَلْمَاوصَلُ لَى احِبَان + وكَانتُ مَرْكُ بَرِالبُلُلان + مَسُمُلُوّةً الأَفاضِلُ مَصُلُوّةً الأَفاضِلُ مَصُلُوّةً الأَفاضِلُ مَصُلُوّةً الأَفاضِلُ المَصْلُومِ + والسّادَةِ مَصُلُونَةً الأَعْلَى بِهِ وَالْعَسَلِ الْمِحْتِ عَادِاللّهَايَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ قَلْ اللّهُ مَن فَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ ا

كُرْبِيمُوْر ب وَيَحْدُرُونَ مَن سَرِّوا كَيْ مُحُدُّ ود به في عَوْلُهم ما دُمْتُ فِي مَكْ لَكُور وَ فَي عَوْلُ وَلَا مِن الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَالْقُولُ قَدْحُقٌ \* فَلِيَقْبُضِرُكُلُّ مِنكُم عَلَى نَزِيلِه \* وَلِكُتَّكُمْ مِنكُم لِسَهِ بِي رَا وهُزيله \* فَاتَّفَ عُواعِي هٰنَ الرَّائِي الْمُعْكُوسِ \* وَالْأَمْرِ الْمُنْكُوسِ فِوالطَّالِمِ المنعوس + وقصرواايليك أنظارهم السّه قيمه + عزقصارى هذي الأمو الوَجْمَه + وكُمَّا تُعَرُّ والعَنانُ مِن تُوبِرُنُورِه + وأُمدُلُ الجُوَّاة قُـمُه بَسَمُّوره \* ومُضَىٰ هُرِيعُ مُزِلِليَّ ل \* ضرَبُ الرَّبَيْرُ الطَبُ إِنْ كُلُّ بالمُسْتَغَاصِانَ لُويل \* فَقَتَلُوا هُم وكانُوا غَوًّا من سِتَّنَةِ الله ف فاصحوا وقد عُرْسُوا في دُوْجِ الْحِصْيانِ أَعْصالَ الحَيْلاف + فَأَثَّرُ ذُلك لهم المُوْرَيْعِنْكَ لَكُوْر + وبانَ لَهُمُ البُوْرُ فَاصِحُوا بُولًا بِهِ ذَا البُور + ولمَّا سُلِّ الْغَيْنُ حُسَامَه + وحَسَرُ النَّهَارُ لِنَامَه + مِلْغَ بَيْنُ ذَلَكَ الصَّنْعُ المُشْتُومُ فَغُواللَّتَ يُطانُ منه في الخَيْشُوم ، فارتحل من فَوْرِه ، واستلَّ عَضْبَ غَضْهُ وَشَلْحِنْكُ جُورًى + وتُوسِّهُ الْمَالِينَةُ مُزْفِحِوا + مصراع تُسفَك + وبالحرُمُاتِ أَنْ تُفْتَك + وبالأرُواحِ أَرْشُلُب + وبالأموال ان سُفَ + وبالعُرُان آن شُخْ ب و بالذُرُ وع آن مُحَرُّف + ومِ لَفُروع أَنْ يَخُرُق \* ومِ لا طُفْ الِ أَنْ تَظْرُح \* ومِ الاَحْسُاد

أَنْ يُجْرَح + وبالكَعْرَاضَ تُنْكُم \* وبالنَّا مِمَ أَزْسُنْكُمُ ولا شُكَّم + وأَنْ تُكُوني سِاطُ الرَّحَة + و نُيْسَرَ مِسْمُ النِّقَة + فلا نُرْحُمُ لَـ الْكِلادِ + ولاصِّغيرُ لِصَغرِه + ولا يُوقُّو عَالِمُ لِعِلْه + ولاذ وادَبِ لِفَصْلُه وحِلْه + ولا شَرْفُ لِسَمْهِ ولا مُنعِنُ لِحَسَمِهِ ولا غَرِي لِغُرْثُهُ ولا قِرْثُ لقرابته وقُونته ولامسام لاشار مبدولاذ في المامر ولاضعن لفنفؤ رِمُّنْ هُود اخِلُ لِمُلَّك \* وأمَّا أهُلُ المُه بِيَاةِ فَعَلِمُوا إِنَّهُ لِسرَ لِلْمِيالِ عَجَالَ \* فَضُلَّ عِزْضِما بِ قِمَّال \* وأَنَّ فَبُولَ الأعْن ارِجُال \* واتَّ ليسرين بعيم مزكني المنون + مال ولا بين + ولا يقب ل منهم في تلك السّاعد + ولا نَفْعُهُم عَلْ لُ ولا شَفَاعَد خَصَّ والحَمُونِ الإصْطباء وتلاتُعُوا دُروعَ الاعْتِاء وقلقُواسِ هامُ القَضاءِ من حايا المنايا يحرّ سُلير المراد + واستَقْتَلُواضَر ماتِ العَدَلُ + من سُيُوفِ الخُتُوبِ بِاغْمَا وَالنَّفُويضِ الانْقِمَاد + فاطلَقُ في مَيَادِين رقابه معناز الحسام البياد وحعل مقابر فم بطن الأكا والطباع وحَواصِلَ الاطباء والاذالتُ عَواصِفُ الفنَّاءِ يَحَيُّهُ مِزَالاتِ الوَّحِ

يتى و حصرُوا عَلَا دَالْقُتُلْ فِكَانَ لَخُوسِتِ مِلْ رِمِنْ أُمَّةِ بِوُسُ مِنْ فاستَغَاثَ بَعِضَ البُصَرَاءِ \* بواحِيهِ من رُؤُسِ للْأَمَلِ \* وقال التَقتَّةُ فالبقية \* والرعاية في الرِّعية فقال ذلك ألا مير \* للسّائل الفي فيرَّا جمعوا لَعِضَ لَا طُفالِ عند بِعُضِ القُلُ ﴿ فَلَعَلَّ انْ يَلِينَ قَلْبُهُ عند رُوْيَة إِلْمُر شَيًّا مَاعَسَى ولعَكُ \* فامتَتَكُوا ما به اهن في وضع شخ مة من الأطَفَالِ منه على لمرتز يتركب داك الاميرمع تهمورواخناب على تلك الاطُّعَالِ وَمَنَّ \* شَمُّ قَالَ انظُمْ إِيَّعَادِم \* نظرال الحِم لِلَ المُرْحُوم + فَقَالَ مَا هُوَ لاء + الطُّرَحاء الاستقياء + فقال اطْفالْ مُعْصِونًا وامُّهُ مُحُومُونَ مَحْجُومُونَ ﴿ اسْتِحَالِقَتْلِ بِوَالِدِيهِ ﴿ وَحَلَّ عَضَبُ مُولًا نَا الاميرعلى اكابرهم ودويهم وميستر حيون بعواطفك المكؤكية وصِغَرِهِمْ \* وسِينُسَنُفِعُ فَ الدِّكَ بِنَاهِمُ وضَعُفِهِ وَيُتَمْ إِمْ وَفَقْرِهُمْ وَكُنْهِمْ انُ رُحُمُ ذَهُمُ \* وَتُنْقِي عَلَى مَنْ بَقِي لَهُم \* فَلَوْ بِجِهِ إِما \* ولا ابناء خيكابا+ نفرمال بعينان فركسه عليه ولم يُظْهِرانة بصرهم وَلانظُولِكُمُ إِنْهُ وَمَالَتُ مِعَهُ مَلْكُ الْجُنُودُ وَالْعَسَاكِمَ ﴿ حَتَّى اتَّمِنْهُمْ على لا قُلِ وَلَا خِنَا ﴿ فِعَكُمْ طُعُمُنَّ لِلسَّنَا بِكَ \* وَدُقَّةٌ تَحَتَ اقْلِمِ اولئك المرال واوسق الاحال ومالد لجعاالهم قنا بماقت نال ﴿ وَكُمْ بَانَ هَانَ هَا الْأُمُلِ وَالقَضَايا + من دَوَالِهِ ﴿ وللايا + واخار وحكايات وتجهيزسل ما + وتُولِيَةٍ وعن الله وإِذَا وَلَيْ فى صورةِجيةٌ وجيًّا في صُورة هِزُل وبناءٍ وهن وصَيِّ ورد وتعاير غامج تخزيب عامع وتفان وتعانه والخراف وتوازه ومباحثات مع عُلْمًاء \* ومُناظَلِ بِ مَعَ كِبراء \* ورَفْع وَضَاء \* ووضع شرَفاء \* وتَعْيِد قواعد وتقرُّيبِ أَبَاعِد وتبعيلا دان ؛ ويردِزمُ ل سِيمُ الكِقام وداني الى عنيه ذلك ويمالايكاد يخود ولايمنيط ببيوان ولادفتن ذكر ضبط ف المغرو الجتاء وعاص لمن فتلك إلهاكرواتي وكمأوصل الهمقنارسل ابنابنه عمد سلطان بريهانك با مَعْ سَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنَّهُ \* وَمَفْانُ فِيهِ كَلِيُّهُ وَهُوُ وَراءِ سَيْحُونَ شَرَّاقًا سَواجِ آخِذًا فَ بِحُور مَا الصالحُلُ و الجتًا والخطاء نحوًا من مَرِيْرَيْ شَهْرُ لِه عن مَالِكِ مَاوَكُم النَّهُدُ 4 مَنْ كَا مُنَالِكَ الْوَهُ كَ وَالْبِقَاعِيدِ وَبِوَافِيهِ جِملَةً مِن القَلْعِ ﴿ وَافْضًا لِلَّهُ سُمَّى اشْبارة ونَهُ وَافيه حِصْنًا حِمْيِمًا مَعَكَّا للنَّهُنِ

والغارة بدوخطب من بناتِ اللولِ ملكة أُخْ كَاثُوكانتِ الأول تُنعى الْمُلِكَةُ الكُبْرِي وَلا حَلِى الملكّةَ الصُّغْرَى \* فَأَجَابَهُمُ مَلِهُم الْ عاسال \* واناب إلى ماطلبة منه بالاطاعة وبنال وارتجت منه اقالم المعل والخطاء وَذلك لِما بَلَغَ المُومِيمُ افتك و في كُلُّ طَلَّ فِي و بَبَّك من الدِ الاسلام وسطاء وكان السَّفِيْرُف ذلك الله دا دلخاسيف الديالانة تُ وهُوَالناى استَخُلُصَ امُولَ دمستَى وَتَزَلَ في دارابي مَشْكُور دواهَرَ تِيُورُسِناءِمنِينَةٍ عل طرقنِ سيح ب من ذلك المحاب + وعقالالها جنرًاعلى مَثْن النَّهِ مِالْمُلِّينِي والمرَّكِ فِوسَمَّا هاسْنَاه رُخيه وهيئ مَاكِنَ رُخيه \* وسَبَبُ تَكِيدةِ ابنهِ شَاءُرُخ لِمِنْ اللهِيم \* ووَسُمِ فَنَا الْمِنِيَّةِ فِي الْمُوسَمُ مِهِ اللَّهُ كَانَ عَلَى عَادِتَه \* مَشْغُولًا بِلْعُالِيَّنُظُرُ مُعَ بِعُضَ حَاسِيْتِهُ \* و قدا مَل بِيناء هذه والمدينية على هذا الشاحل وكانت احدى خطايا لا معه وهي حامل و في على خصه شاه رخاج فلُ بِلُ حَمِيْمُهُ لِنَالِكِ وَارْتِيْء وبَيْنَمَاحَصُه قدوقَم في الأين 4 ذامسين ين عاء الحن بن احده اليين العدوالاحر يسترى بمًام عِارَةِ البلك، فسما ها هاكين الانمان،

## ووستمها جاناين الوسنمين 4

ذكرعود ذلك الافعوان الى مالك فارس وخل سان وفتسكه باولدعل فالعجة واستصفائه تلافالولاما تالام نفرعادة بَعِنُكُ تَبَهُيْكِ المِلادِ ولتوطيد قواعد مما لك تُركستان 4 الى بلادِ خُراسان 4 فاستَقْبَلَهُ أَكُلُولُهُ والأَمَاعِ 4 والسَّلاطِينُ الْوَزَّلِ وسارعُوا إليه من كُلُّ جانِب + عَابِينَ راجِلِ ورلكِب + مُلَبِّينَ دَعُوتَه + حاذ رين سطوته دمغتنين خِلْمته وسلى الانجاد والاغوارة والأكل اد والقِفارة والقرع وسكافا \* والذرى قطافا + ولقا العاصيد و وبطواب يل ام لا كل ناصير + مُنتَتِل او إم لا عُحتن ذُواجِم ١٠ عاقدى نطاق عبوديَّتِم بانامل الإخلاص + تابع لائد مهناته على عايب الولاء والإخصاص فينهام من معذي من المُطِيعِين \* ومن كانواف الشواهي مُمُتَنِعِيْنَ مَنبِعِيْنَ وُرُجُّكُمِيْمُ سكنْ وَالْجِكُلُ إِن الْحَكُ مُلُولِ مَا زِندادِك وَارشِيونِل لَفارسَلُوهِ وَللهِ الاسكُ الْغَضُان + صاحب السَّواع العاصية القال الاسكُ الْغُضَّان + صاحب السَّواع الشَّاع العاصية القال ال وابراهم القيرصاحب النبيه + والمُعَنُّ لكُل شِلَّ أَوْ اطَاعِمُ السُّلُطَّا

ابواسخى من شيرجان ، فاجمَّعُ عِنْكُ مِن مُلُوكِ عِلْقِ الْعِيكِمِ سبعَةً عَشَنُهُ المَا بَأْنِ سُلطانِ ابنِ سُلطانِ ابنِ الْحِي سُلطان بِهُ كُلَّمُ في مَالِكِهِ مَلِكُ مُطَاعِ مِثْلُ سُلُطَانِ لَحَلَّجَى شَاه شِيحًا عَهِ وشَاه يَعِي ابن آخِي شَاه شَعُ لَي سِوي مُلُوكِ ما زِنْكَ ران \* وسِوي ا رشيوند وإيراهِمَ ومُلُوكِ نُرُاسان \* ولَمَا سَلَكَ السُّلُطانَ ابواسِحْقَ عَطَاعاً رِبِهِ فِي الطَّاعَا وعِلَ على ذٰلك الطُّنْ لِهِ خَلَّفَ سِلْكِ وِشَاكِ جَانِ نَائِبًا بِقِالُ لَهُ كُورِ رَنَّا فَاتَّفَقُ فِي بَعْضِرِ أَكُمَّ إِيمُ مِهِ انَّهُ اجْتُمْعَ عِنْكَ إِنَّهُ وَلَاءِ المُلُوكُ العِظامِ فَكَا نُوعَنْكَ ه + في خَيْمَاتُ لَدُ وهُو بَبْيَاهُمُ وَحُلَ ه \* فَاشَارُوا حِلْهُ بُهُمُ الْشَأَ يى وقد أمُكَّنتِ الفُرصَه ﴿ أَنْ نَقِتُلُهُ ويرفَعُ عزالِعا لِمُ هَذْ والْغُصَّلَا ۚ فَاجًا بَعْضُ وامتَنْعُ بَعْض وقالَ لَمِنْ رَضِي بِنَ لِكُمْنَ لَمِيْرِض 4 إنْ لَم تَكُفُّوا وعن هٰذَا المَقَالَ تُعَفَّوا واخْدُتُهُ بَهْذَه المَقَالَة والمُلْعَثُهُ على هٰذه الحاله و فا مُننَّعُواعن هٰذا الَّواي المتين الفِكر الرَّصين ولاختلا ولاَ بِذَالُونَ مُعْتِلِفِينَ ، وكَأَنَّهُ طَالَعُ الْحُوالَهُمُ اوتُقْرِسَ أَقُوالَهُمْ مِهِ فَاسَّهَا فِي نَفْسِهِ وَلِمِ يُنْ إِهِ اللَّهُمُ أَمْدُمَكُتُ آيًّا مَا \* وَجِلُسَ لِلنَّاسِ مُلُوبِيًّا عامّاء وقد لبِس ثِياً بَاحْمُوا \* ودُعاهُ وَلاءِ المُلُوكَ السَّبِعَدُ عَشَرُ طُوّا \*

تَمام نُقْتِلُواجَبِيعًا في ساعَتِي والمِدَةِ صَالِماء نَمْ لِأَا يَا دَهُم صَلَط بالردهم . وجمع طريقَهُمْ وتلادهم وقَتَل أوْلادهم ولْحْفادْهُمْ وأَقَام في مَالِكِهم اولاده، وأَمْراء هُ وأَحْفاده وأسْباطهُ ولَجْناده وسنتُ قُبُله هؤلاء اللو وفَتُكِد \* وتَمْزُيقِد سِأْرَحيكُونِهم وهَتُكِد \* انَّ بلادً العجيم كانت لاتخلو عن المُلوكِ الأكابِر+ ومَنْ وَدِتُ المُلْكَ والسَّلْطَنَةُ كابِرَاعن كابِر وهي مالِكُ واسِعَهُ ١٠ طُرافَعُ اشَاسِعَهُ مُدُنَّهَا وافِرَهُ وقُراهامَتُكَاثِرَه ١ واوتا دأوتا دِها راسِغَه وعرانانُ اطُوا دِها شَامِخُه و مُغَنَّ رائت قِلاعِها مَا شِيزَه، ومُفْمَراتُ مَكامِنِها ومَعادِنِها غارُ بارِزة، وكُواسِرُ أَكَاسِها كَاسِرٌه + ونُواشِحُوارِجِهاللطَّعْلِ أَشِرُه \* وَمُورُدُعَّا رَهَا طامع وبُورُشُطَّادها طافره وتَعَابِينُ ٱبْطالِها في جَلَّا ولِ الجِدِلْ ظاهِرَه \* وعَالِيهُ أَمَّا لِهَا في بِحَارِ الضِّرابِ قاهِره \* فَظُرْبَيْنُ بِعَ يُنِ بَصِيرِته + في وَ ذيلَةِ نَا مُلِهِ وَمِلْ وَ فِكُرْتُهِ + فَرَايَ اللَّهُ لا يُزُولُهُ وُرُدُعا من شُوكَة عارض و ولا يَصْفُو ورُ دُ تَغْرِفا يُضِعا مزشارِبٍ مِعَادضٍ \* وَلا يِشْبُ لِهِ فِي بُنْيانِ مَا لِكِهِ السَّاسُ مُحَكَّمِهِ ولا بِينْبُ لِهِ فَيُشَا ممالكهاغراس سيعتم وكان قصد وأبقاء مبابنها وإجراء اموره على ما ا قصنهُ النُّهُ وَ أَبِحَنكُ يُرْخَانِنَّكُ فِيها لِهِ فَلْمُ أَيِّنْ عُلُ فَلْا حَارِ لِسَاطَنَةِ فى بَسِيطِ أَدْضِها \* وَسُوْقُ أَنْهَا رِا وَأَمِرِه فِي ضَرائِب مَالِكِها مُولِها وعُضِها \* إِنَّا بَقُلِع عَلَا لِيقِ انسَابِ إِنَّا بِرِها \* وكُسْرِ فَوَا دِمِ لَشْنَابِ احساب اكاسرها و فسكى في استيصال فرعهم أمرام و واجتهك في إهُلُوكِ حُرُّتِهِم ونَسُلِهم وجعل لا يَسْمَعُ لَهُمْ بَازْدَةٍ نَطْفَةٍ في الرّ رَجِم لِلَّا قُلْعَها و وَلا بَشْمٌ منهم دائِحُذُ زَهْرَةٍ في لِيِّ كَبِينِ إِلَّا قُطَعِها وقِيل الله كانَ في مُجْلِسٍ فيه اسكُنْدُرُ الجَارِ وكَأَنَّهُ كَانَ بَحُلِسَ نشاط ومقام النِتْراح والنبساط و فسألَ اسكُنْلُ رع في ذلك المُحْضَر و وال إِنْ حَكَمَر القضاءُ بإفساد بننيتي، من تراهُ يتعرض لا ولا دي و دُرِيَّتي، فأجابه وهُو في حالَةِ الشَّعْجِ و وَ وَلَ حَلَّتُ عليه وِما غُدُ و وُضِعَ سِلَّ الْمَقْلِ منها فوقَ السَّطْمِ الرُّكُ مُن يُنَاذِعُ الله ذَكَ المشَائم المَاوار شِيونال وإبراهِم وفانُ يَجَامن مِخَالِيبي منهم أَحَل وفانْكُ لا يَعْلُصُ مِن أَنَّا بِ ابراً هِم كُلُسك \* وإنّ أفلت أحكُ منهم من ذلك البنك ، فانَّكُ لا مخرَج لدمن شِياكِ ارشِيونَلْ وكان ارشِيوند وابراهِمُ عائِبَانْ " يَتُعَرَّضَ تَيْنَ لا سُكُنْكُ دَنْضَرُ وِوشَيْنَ وَادادَ بالإُبقاءِ عليه ودورُعَكُ

مُن كَيْ مَالِنَهُ لِ أَلْفَاظُهُ وَلَقَلَهِ وَالْحَاظُهُ وَاسْقَهُ وَ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ قَانَقَه \* وَأَرْبَابُ الْأَلْبَابِ لَهُ عَاشِقَه \* حَرَكًا ثُرُ وَالْقَافِ سَأَلِنَهُ \* ولفتًا تُدُ لِلْحُلْقِ فاتنبِهِ ٤ كما قيل نَسَيْرُ عَبِيرِ فِي عِنْ لاللَّهُ ما عِ وَيُثَالُ نُورِ فِي الْهِ يَمِهُواعِ عِد وعَمْنُ إِذْ ذَاكَ سِتَّةُ أَعُوام وَلَكِنْ مُفْتَاتِنَ بِمَالْحَاصُ الْعَامُ فَعُرُم اللَّكُوعِلَى إِثَّار فِعِما + والْحاقِصِما بأسْل فِعاب ولمرتكَّنفَ من تِلْكَ اللُّهُ وَ بِانْهَاصارَتْ يَنْكِهُ وَلا رُقُّ لا مِعْمِ البِّي حَرِيبَ دِيارُها نَكُونِهَا مُخَدَّدة كُرِيهُ + ولم بكن له ملافع + ولا عنها ما نع + فطلك من الجلاِّدِينَ مُنْ يَعْتَدُ في ذلك عَلَيْه به فلم تَطِبُ نَفْسُرُ آحَدِ أَنْ تَمَتَكُ يِدُهُ مِكُنَّ وَإِلَيْهُ ﴿ وَمُضْرِعِكَ ذَلْكُ مُلَّهُ \* وَالْخُلْقُ سِبَبِ إِمْلَاهُ القَصِيَّةِ فِي ضِيِّ شِكَّةً حَتَّوا وَجُدُ واعْبُدًا السَّحَدِيُّ أَنْ للدَادِءِمُ صَلَّا وكُأنَّ الشَّيَاطِينَ لَاعْبَكَه + والعَفارِيتُ لَرُهُونُ وَحَفَكَه + وَقُوْبُ لَيْل القَهْرِمِن سلاسول دِو انتسِبُ ، وأصل الشُّبِين التِّي طَلْعُهُ أَكَانَّهُ رَوُّسُ الشَّيَاطِينِ من حَبَّةِ فُوادِهِ نَبَتَ فَنِيُّ لَهُ يُسْتَلَنَّ عِنْكُ صَدَىٰ صَوْتِدِ منوارلتايران ويستنسن عِنْكَ خَيَالِ صُورَتِهِ مُشَاهِكَ أَو العِيلان وقلت

29

زمانية النابان تكره وجهد رجان تراه ستعل حهانم قِي نَزْعَ اللَّهُ مِن قُلْمُ الْمُحْكَمِ وَجِبَلَ فُوادَهُ عَلِيلًا يَمْمُ وَارْعُبُوعُ في أن يُختُلُعُها و وقتُلُعًا \* وكانتُ عَلَنُ سُلِّمَانِ خان رَمِلًا ٤٠ وقدُ سكنَ في جِعُرِ دايتُهِ وتَهَكَّلُ \* فدُخلَ عليهِ ذلك الطَّالِمُ \* من ساعِتَه واغتاله وهُوراقِل في حِجْر دابته وفَرَبه في جنيه بَغْنِيرَ لِمُ انْفَكُ وَمِنَ الْمُحَنَّ الْأَخْرِ فَادِ تَفْعَ الْقَبِيرِ وَالْوُلُولُهُ وَوَقَعَ العَجِيمُ فِي النَّاسِ وَالنَّذِلُلُهُ \* وَلَكُمُّ المَاتُمُ أُمَّةُ الوالِهَةَ وَاهْلَهَا \* وطَفِيَّ النَّاسُرِينَكِونَ عليها وَلَها والظَّاهِلُ لَّ هٰذِهِ الأُمُولِ بَكَانَتُ بإشَّا رَةٍ. بِيمُن + وعَسْكُو ذلك الظُّلُومِ الكِّفَّادِ + ماكانَ يَغْلُوعِزمِيتْ لِهِذ والنَّنْرُو والأشرارة و لوكان فاعِلُهُ مِنْ عَالِرِهِم \* لَكِنْ لعلَّةِ المُصاحبَةِ والمُرافعَةِ كان يَسِيْرُنسيْرِهِم \*

+216-

لَاّارِ تَحَلَّمِن الشَّامِ يَحُنُونِهِ الْعَسْدِيْرِه لِكَانَ مِعَ وَلِمِدِ مِنْهُم اَسِلْرَةً كَشَفَتُ اَبْدِي النَّوَائِيْ فِياعَ عِصْمَنْ هِالْمِلْمُهَا وَعَلَىٰ مِنْ مَا الْمِنْتُ لَهَا الْمُ

وكان نائبها لله عي شاه الما الفكتر في المرح ها يخوص عَشْرِسِنِين بد وهُم ما مأن ظاعِنبُن عنها وعليها مقيمان، وهربي تفتح لطالبهاباياً وعالنر كا يُمْلِكُ خاطِبُها مِنْهَا خِطَاماً وَكَانَ تِهِمُونَ وَلَيْ كِرُمَانِ وِشَخْصًا يُدُ عَىٰ امَّاكُومُ وَإِنَّهِ السُّلطان وَ فَكَانَ هُوَالْمُشَا وَالْهُ \* وَمِزَ الْعَسْكَرَ مُوالْمُعُولُ عَلَيْهِ وللَّا يَحَقُّو كُومِ رزمزشاه مِنصُ وَفا تَرَجُ وَخَلَ لَكُ الأنْصِارُواْ عَجْنَهُ الانتِصارُو فانتر . وكانَ آبُوالغَسْنَعِيرُ اسِلُهُ كُلُّ ساعَةً ويُتَكُفُّلُ لَهُ عِنْدُ بَيْنُ مِ الشَّفَاعَد \* أَذْعَزُ للصَّلْح \* واستَعْلَ للْ للثُ ابا الفَتْحِه و نزل منزاً مِيّا عَلِيهُم و سَكَّراكِ فَزالَيْهِم و فَنوّا يِكَ كُوْعِلَيْد لكُون عَقُب الصُّلِع لَم يَنْحُل عَلْي يَكُنْه و فَقَتَلَهُ مزساعَته و. ولمرمَلْتِفَتُ الى أَوِ الفَيْخِ وشَفَاعَتِهِ مِنْ أَخْدِ بَمُونُ بِذَلِكُ و كَانَ فى بَعْضُرِ الْمَالِكَ + فَغُضِبَ عَكُيْ فَعُصْبًا سَكِ يِدًا وَلَكِزُ وَاتَ النَّدَارُك فصل مِا يُحكَىٰ عن المِدكُوُ لهٰذا مُتُولِّي كِنْهَان اللهُ كَانَ لِهَاللَّسُلُطَا احكارَخِي شاه شَجُاع ولكانِ صَغِيران بد أَحُلُ هُا يُدُعى سُلطان مَهْبِي وَالْأَخْرُسُكُمُ أَن خَان \* وَكَانَ سُلُمُان خَان في عَايَاةٍ الحُسْزُ والنَّطَافَل \* حاوماً مُعانِيَ المَلَاحَة والظَّرَافَة مُعَتَّى بالكَالَ اللَّهُ اللَّالَ ا

رَضِيع فَفَطَمْتها وَلُمَّا قَرُواالي عَلَى حَمْلَتِ البُنْتُ تَأِنَّ أَنْانَ الأوَّاهِ ولما بهلامن المضّ للنّ كَي مَسَّنكُ وتَبْكي مومَعَ مُحِمَّ لَي مربع في المربع الم مُنطَوع والفَساد ومُعْتَوعلى النَّكَاد ومُعْيُولٌ على الغارطيَّة والقساوه .. مُعْمُولٌ مِزالفَظا ظِلَّة والعَمَاوَة ﴿مُمْتَائِعُ مِنِ الْمُدَا ﴿ مُتَصَلِّعُ مِنِ الأَذِي لمرتَخِلُقِ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قُلْبِهِ مِن الرَّحْمَةُ شَيّاً فَيُنْ تَزَّع \* ولم يُود عُلِيانَهُ لفُظاً من الخُدْرِ فَيْسُمَّعُ لِم فَاحَدُ مَلْكُ الْبِنْتُ مِن أُوتِها فِلْ رَفِي وَفِيها نَّهُ إِنَّمَا احْدُهُ الْبِغُفِّفَ مِن هُمِّها وكانتُ وَكِيلًا عَلَى جَل مُم انقطَعَ ساعةً عزاليَّقتَل دِثْر وصَلَ ونَكُ وُخَالِكُ و فَهُمَّهُ تُلُهُ عَالِيه : ١ فاستكنتنفت أمما حالها وفال مالى ومالها وفهوى عفلها ووهي فطحت نَفْسُها ﴿ وَيَحْتُ مُحُومًا ﴿ فَأَخَذَتُها وانقَلَبُ ۚ وَأَنَتُ بِهَا وَرَكِبُ فَمَا وَلَهَا منهامَّةً أُخْرِي على أَنْ لا سُومَها ضَرّاء تُرغات عنها ورَجَع ، وقد صَنَع كَمَا صِنَعَ \* فَالْقَتْ نَفْسُهَا تَا نِيْكَ \* وعَدَثَ اليها تَا نِيْكَ وَمَاءَتُ وهِي عَانِيَهِ وَقُمُونَ حُتُونِهَا دانِيَهُ \* وَكِيتُ وَاَخَذَا تَهَا \* وَوَضَعَنُهَا على كِيْدها الَّتِي مِنْهَا فَكُنْ نُهَا لِهَا فَاخْذُ هَا مِنْهَا مَرَّةً تَا لِتُهِ لِسَتَّلَةِ في الفَّسا دِعا بَتْه ومكف لها يَمِينًا حانِثَه \* إنَّه يُحْلُهُا وبَنُوع ولاعَسُّها

ذُلك سَبِيًّا لِمُعَا وَشَيِّهِ و ذَرِيعَةً لِمُحَارَبَيْرَ مَلِكِ الْعِراقِ ومُناوَسِّيّاةً

والفَّنُ جَيْشًا كُرَّا را + بَلْ جُحُرًّا زُخًا را + فتلا مَا بصِلْ ونِيلَى + على مدَ سَلَ

سُلطانيّه وضَّ وَكُلُّ مِنْهُاصاحِبَدُ الضَّرْبِ وسَلَّهُ لَخُرُهُ الْسِنَةُ الأسِتَّةِ وسهامُ الحُرْب: واستُكَّ بْحُرالْجِعْمًا ئَى مزافْ واج أمُواجِه واصطدَم + فانكسَر في فساطلِه قنسًا تُجنُدِ سنتائي فانهزم + ووسلُ كُلُّهم الى بغداد. وتشَّتُوا في البيلاد فالسّر السُّلطازُ احدُ سنتا في القِنعَا وأَشْهُرُهُ فِي بغداد بعدانُ ضَرَبَهُ واوحِعَهُ وكُفَّ بَيْمُ وُعزِعناده به وقفل متوجها الى بلاده + ذكرسكن ذلك الزعزء الثائر وهدود لك البح المائر الاطراف فيعطها كمايريل ويك بربها الدوائرة نَمِانٌ سِيمُونَ خَرَجُ مَرْسَمُرُفُلُالى ضَوَاجِها و وجعلَ يَتَقَلُّ في جَوانِها ونواجيها وبني حواليها قصبات بهساهر بأسبماء كما والمكز والأهمات وقدصَفَت له سم فهند وولاما تُها به و مَالِكُ ماوراء لنقر وجهانها وتركستان مافهامن البارد ونائبها مزجه تل بُكُعَىٰ خُدَايداد وخُوارُزُمُ البِّي بِهِافَتَكُ وسَطاه وكاشروهي في يَحُرُ مَالِكِ الْخَطَاءِ وَبَلَّخُسُنَا نُ هِي مَالِكُ على حِلَّ هِ، عن مَالِكُ مُرْمَلًا مُتَاعِدَه، وأَقَالِيمُ خُراسان، وغالِثُ مَالِكِ ما زِنْدُ دان م ورسما اروزاولستان طبرستان دوالريُّ وغَرُبي واستراباد دوسما اروزاولستان طبرستان دوالریُّ وغَرُبي واستراباد دوسما الله وسائرُ تلک البلاد وجال الغور المهنب وغرادُ الجروفار شائم الره و معادل دولا من المالاح و معادل و معادل و معادم من هذه المالاح لله و معادم المالاح الله و معادم المالاح الله و معادم المالاح الله و معادم المعادم ا

عَوْجِ مِكَان بِغِولَ دَلْكَ الظلوم الكفولمن عساكره في ويغوص عليامي تم يقي بشرور ومزجل ذلك غوصه ما وراء النهروخرة جكمن بلاد اللولي .

مُوتِ بُينَاتُ ويُصِيبُ يَسْرَه به ويَنْوى جَهُمَّ والقَصْدُ نَشْرَه به يُنَا يَكُونُ له في المَشَارِقِ بَيَادِقُ فَيَالِق لِي الْذَكْمَ له في الغُرْبِ بوارِقُ ابِوائتي بَيْنَا نَعَاتُ طُبُولِهُ وضَمَاتُ اعْوادِهِ تُقْرَعُ في حِصا والعِرا وَواصِهان وشيراز واذابر أنات أوتاره وبوقات أبواقه نشمح في مخالف الرُّومِ ومقام الرهاوي وركب الجاز ، ف مِزْ ذلك انه مُكَّتَ في سم قِن مشخولًا با نِشاء السَماتِين وعارَة القُصُوب وقل مِنتُ منه البلادُ واطمأ نَّتِ النُّغُورِ فِكُمَّا انتَهَتُ أُمُورُه وبلَّغَ الكَمَالَ قُصُون \* أَمْرِ بِحَدُم جُنْدِه \* الى سمر قندِه \* نَم أَمَهُمُ أَن بَعِنْعُوالبِهِ قَاد نِسَرابِتَكَ عَهَا \* وعلى صُوح في من التَّركيدِ التَّفْرَي إِخْلَاعَهَا \* فَيُلْبِسُونَهَا ولِيبِلاُونِ ﴿ وَمَا مَانَّكَ الْحَالِينَ يَصِالُونَ \* لَيْكُونَ ذَلْك لهم شِعاله وقل كان أرْصَكَ له في كُلِّ جِهَةٍ مزَّ عَالِكِهِ خُشالٍ تُمْرِكُ من سمرق من + وأَشَاعَ الله قاصِلُ حُجُنُد + وبلا دِالتَّرْكُ وحَنْد + تَمِ أَنَّهُ إِنكَ مَس + في دُرْدُ ورِعَسُكُره وانقمس + كَأَنَّه في لُكَّتْ بَحُوانغمس به ولم نشعرًا حَكُ إِنْ عَطَفَ وَ وَلا أَتَّى قَصِدًا لَخَتَطَفَ \* وَلا ذَالَ في تأويب وإِسَاد ، وجَوْب بلاد بعُل بلاد بيخرى حَرْى الرّاكب، ويسارُ سَابُرًا الكَوَاكِب؛ ويُطْنَحُ ما وَقَفَ وكُلَّ مِن يَجَائِبُ الجَّنَائِبِ حَتَّى نَبُغُ من بلا دِ اللَّور ، ولم يَكُنْ لاَ حَلِي بهُ شُعُن ، وهِي بلا دُعامِ عَ خُدُلْهُا

مُتَكَا يِزُه \* وَقُوْلِهُهُ اوافِنَ \* اسمُ قَلْعَتْمَ ابزوجِ فِه وَ حَلِيْهُ اعْزُ الدينِ العَمَّاسِي وَفَلْعَنَّهُا وَإِنْ كَانَتُ فِي الْحَضِيضِ لَكِزَكَانَتُ تَمَّا مِي مَبْاعَتِهَا حُصُونَ الجبال الرَّواسي وهي مُعاودةٌ هَنَان و مُناظِقٌ عراز العرب كاذرسمان و فأحاط بالقُلْعَة وماحواليها وحاصر ملكها المُتَولِي عليها + وَلِمَّا كَا زَصَاحِبُها بِلْأَعَلَى د + وَلا عُلَى دِولا أَهْسِلْنِ ولامك و حكان في صُلَ إِللَّهُ كُلِّلِ الْمُتَسِبِ \* وَأَمَّا وُاللَّهُ مِنْ مَيْتُ لا يَخْتَسِب لِلسَّعْهُ إِلَّا طُلَبُ الأَمَان + والأَنْقيادُله والأَنْقيادُله والأَنْقيادُله فَازُل اللَّهِ وسَلَّمُ قَادُه \* فَقَبَضَر عليه وضِبَطَ بادده \* نُمارسكُهُ الى سم قِنْلُ وحبُسُكُ و وَسُنَّى عليهِ نَفْسَهُ و نَفْسَهُ و نَفْسَهُ و نَفْسَهُ وَنُفْسَهُ وَنُفْسَهُ وَنُفْسَهُ ورَقَعُ عنه مانا به + وصالحَهُ على جُكِ مِن الْخَيْلِ والبِغالِ وردَّهُ الى بلادِ واستناكه ولما استغلصرذلك إلكفى ولايات تلك الكفنى وأصل السَّيْرَالي مَكَنَان وفي أَقْرَب زَمَان وفِصَلَ إِلَيْهَا وأَهُلُهَا عَافِلُون عِد فِي عَما الباسُرِيَا مَا وَهُمَ عَائِلُونَ ، فَحَجَ البِهِ مِنْهَا رَجُلُ شَرِفَ بِقُالُ لِهِ مُعْتَىٰ وكان عِنْ لَالُوكِ مُصْطَفْ لَكُيْمُ مُنْهَاي فَشَفَح فِيهِم فشَقَّعَهُ على أَن يتَّنْ أَوْامالَ الأَمَان به وليشْتُرُو بأَمُوالِهِم مامَّر عليهم

بهمزاكارُواح والأنكان+فامتنكواامُ وفعلوا+ ووزع إذلا عجمعي والحِزَائِينِهِ نَقَلُوا وَفَاعَتُهُ نَفِسَهُ الْجَانِينَهُ وَأَنْ طُنْحُ عَلَيْمِ اللَّهِ مَّ تَانِيكِ فَحْجُ الدِّهِ ذَلِكِ الرَّجِلُ لِجَلِيل \* و وَقَتَ في مقامِ الشَّفَاعِمَةُ مَقَامُ البايئسر اللَّذِبِيلِ + فَقَيلَ شَفَاعَتُه ، ووَهُنَهُ جَاعَتُه \* تمانه سكرك عمكانه وجَثْم حتى تلاحق به عَسْكُرهُ والتّأم م. ابتلاء تخزبب دلك كخرب اذربيحات مالك عراق لعن وكمَّا بَكُمُ السُّلُطَانَ احْرَبِنَ السِّبِيخِ أُولَيْنَ مَا فَعُلُهُ نَعَنِعُ رَعَا يَاجِ بِرانَهُ. اللُّورِوهَ لَمْ أَن ذٰلك الأوكِس ﴿ عَلِمَ انَّهُ لا يُلُّ له مِن قَصْدِ مُلْكِيِّه ودِيًّا لِأَنْدُهُوكَا داهُ بِالشِّرِهِ طَنَحَ عَلَى شِرارِهِ طَائِرِشِرا بِ \* وَأَنَّ عَسْكُرُهُ وإنْ كَانَ كَالشَّنْيُالِهَامِرِ فَإِنَّهُ كَا مُقَاوَمَةُ لِهِ بَعْنِ وَتَبَّارِهِ مِ وَأَنَّدُ أَذَا جَاءَ نَهُ أُسِّهِ بِطُلُ نَهِ رُعِيسَىٰ + وَلا مُقَالِلَةُ لِسَحْجَ فِرْعُنْ مَحَ عصامُوسی + قلت + شعر شعر السَّيْلُ يَقُلُّعُ مَا يَكُفًا مُرْسَعِي \* بِإِرْ يَجِالِ ومِنْكُ الصَّغُوبُ فَعُطُرُ حَمْلِوافِي عُبَابَ الْمُعْرَسْظُ و من اصْعَالُ ولا يَسْقَىٰ له أَتُدُ فاستَعَكَّ للبَارِءِ قَبُلُ نُزولِهِ وتَأَمَّبَ لَهُ قُبُلُ عُلُولِهِ وتَأَمَّبَ لَهُ قُبُلُ عُلُولِه وتَشَمَّر للبزيم

وعِلْمُ أَنَّ إِيابَهُ سَالِمَا نِصْفُ الْعَيْمَ وَاقْتَصْرَ مِن نَسِيطِ فِقدِ الْمُعَاتَلُهِ والمُقابَكَةِ على الوَّج يز+ وصَّمُ على النُّهُ على النَّه على الوَّج ين مَالِكِ مَعْدُ ا دُوالعِلْق وتَبْرِيز وقال لنَفْسِه النَّجاء النَّاء وجَهَّزَما يَخَافُ عليهُ صُحِبُةُ ابنِهِ السُّلطانِ طاهِرالي قُلْعَةِ النَّبَاء \* وارسُلَ الى بَيمُورالاَسُّعارَةِ الْعِياء فعزذلك ماترجمتك وهو شعر لئن كانت يدى والحرب شلَّا ، فرجيلي في العَزِيمة عن يرْعُجا م تْمِرْقُصُكُ البِلِادَ الشَّامِيُّه \* وذلك في سَنَةِ خمس وسَعِينْ سَبُعْانُه في حَيلُونَ المَلكِ الطَّاهِرَ أَنِي سَعِيدَ بَرْقُقَ رَحِمُ اللَّهُ نَعَالَ فُوصِلَ بَيْمَى الى تُلْزِيزِ ونَهُبِ بِهِا الَّذَالِيلَ والعَرِيزِ ووَسَّمَهُ الى قُلْعَةِ النَّجَاء العَسَاكِرُ لإِنَّهَا كَانَتُ مَعْقِلَ السُّلطانِ احْكُ وبِهَا وَلَكُهُ وزُوْجَتُهُ والنَّخَائِرُ وتوحَّهُ هُوَالِي نَغِلُا د ونَهَ بِهَا \* ولم يَخْ بُهَا ولَكِنْ سَلَيَهَا سَلَيَهَا سَلَّهَا وَكَا الوالى بالنَّجَاء رَجُلَّ شَهِ بِيَ الباسِرِينُ عَي النُّونَ \* عِنْكَ السُّكُطان احلماً من ولَهُ إليهِ رُكُن + ومعهُ جَاعَةُ من أَهْلِ النَّجِ يُن و اولى الماس والشِّك + تخوامن تُلْتَا عَلِي رَجُلٍ في العِكّ ٥٠ وكان يُنْزِلُ بهيم التُّونَ بداذانه عنى اللَّيلُ في السُّكُون بدوكَيْنُ الغانَّ على تلك لعساكِر

والمكانِ المُسْكُونِ + فوهن امرالعَسْكُر + فَأَنْلِغُوا سَيْمَى هٰنَ الْحَكَر به فَامَلُّهُمْ سِنْعِوا رُبِّعِينِ الف مُقاتِلِ مُشْهُن لِمُحَارِبَعِ قِوا مُرَّاء كَبِيرُهُمْ يُدُعىٰ قبلغ بَيمُن \* فوصَلُواالى العَّلْعَلْةِ ولم يَكُنُ إِذَا ذَا كَ التَّنَّ فيها, وكا قَلْ حُرِجُ النَّاسُ لِلْخَارِةِ عَلَى مَنْ فَي ضَوالِيهِ إِنْ فَيَشْاهُ وَرَاجِع + اذا بِالنَّقِعِ سَاطِع \* فَلَمَا اطَّلُعُ طِلْعُ الْخَارِ \* قَالَ أَبْنَ الْمُقَرِ \* فَقِيلَ كَلَّوْكُ وَزَرْ + فَعَلِّمُ انْهُ لا مُلْحًا عَن اللَّهِ الْاللَّهِ . فَتُبْتَ جاشُهُ و حاشِيَّتُهُ وتُوكِّلُ عليهُ وقال إِنَّ الرُّؤُسَرِ فِي مِثْلِ هٰ اللَّقَامِ النَّمَالِكُولُولُ تُخْتَ الأَعْلامِ \* فَاحْتُمُوالْ يَحُوفُلْ الْمِيامِ \* فَإِمَّا أَنْ تَبَلُّغُوا اوْتَمُوتُوا علىظهِرالخيلِ وأَنْتَم كِوام وإذُه يَنْجِينُكُمْ مِن هٰ الكُنْب وسوَى الطَّعْزِالصَّادِةِ والضَّرْبِ \* قلت \* سُعر كُوماً مُنْ والا مُنْ لَيْماً فَكُما واللهِ بعد المُؤْتِ مُونُ فتَعاصَلُ وابهِمْ في صادِقَه ، وعَنهية على حصول الخلاص من الله نعا والْفِه + وقد الماطوابهم لِعاطَة النَّبِكَةِ بالسَّكَلَة وصارُوا في وسَعِهم كالمغزّل فى الفَلْكُه، وقصِكُ والرّائية وحامِلِها، ومَن ينّها وذو يها. فساعَكُ هم ساعِدُ سَعُكِ اللِّحِيَّان بنُصُرِتُهِ \* وحَلَّ نَهُم القُبْصُ لِلَّاخِلُ

النكسرعُقُلِيّه في الله الما على الما تقردات البياض من الدِّ ماعِمُن الله المعرف المواعلى الما تقردات البياض من الدِّم فلاح و في المحترف المعرف المع

## الحُرْرافواء منها دبها \* صفح قلعة المناء

لُسُّا وَالشَّمَاطِيزِعُيُّ بَنْهُ الْآَوَاجِمُ مِبْطَمِن تلك القلولُ وسَرك سُرىٰ طَيْفِ الْخَيَالِ \* ودَبُّ دبيب السَّيْمِ في اللَّهِ \* والماءِ في العُرد والنَّارِ فِي الْفَحْمِ مِن دُرْبِ لِم تَنُوهَهُ الظُّنُونِ بِعَنْ مِزْ الْانْزَاهُ العُينَ به محلتُ لا يُشعُرُ به الحكريس به ولايتُ والعسكس ولانزالُ بَنْلُوعليهم ا ماتِ الإغفاء + و مِنْفُثُ بطلسُما تِلهُ أَلا شَرْجُعَاء + و مَنْفَتُ بارقت حتىٰ يكوم له في الحيّ مضرب فيقتل ونسلك ونيف ويقور فيكرَّسالِما و وَيُرُّعَا نِما و فلم يَزِلُ ذُلك دَأَيُهُمْ وَاللَّهُ حَتَّى اعْجَزِيمُ وَل أَصْعَابِهُ وَ فَلْمُ يُرْبَيُّونُ أُوفَقُ مِن الْتِحِالِ وَ لَضِيقًا لِمُحَالَ وَعُمْرًا لَمُنَالَ و فارتحلُ عَنْها بعدَ أَنْ رُبُّ عليها للحِصارِ النَّزك + واستَمَـرّ الحصارُ مُكَّةً طويلةً والفضاء كَيْوُلُ لد اصارُ فارتَّا لَنْ يَغُرُكُ فيل إنَّها مَكْتُ فِي الْحِصار اثْنَتَى عَشْرَ سِنَةً وسَنَ اخْدِه لَهَا نَّ النَّذِينَ المَنْ كُور كان له أنَّ بالفِسْنِي مَنْ الْمُولِدِ فَعَصَلَ بَشِيْكُ دِبِانَ أُمِّ السُّلُطانِ طاهر خيانه اوجبت عليهماما يحيث على العاهر بد فاطلع على ذلك طاهِرُ برُالسُّلطازِلحَكِ وَفَيْضَرِعلِهِ إِ وَقَلَهُما سارِكًا فِي ذَلك الرَّأْ مِي كلاحك وكان إذ والعَ التَّوَكُ عزالقَلْعَكِمْ عَالِمًا \* قَلْ حَرَجُ مِنْهَا و

وقصد الخارة جانباء فلمَّا رجع التَّونُ اعْلَقُوا ما القلَّعَة عليه + ورموا ماخِنْهِ من فوز السُّور الله + ولفار في خاره + وعجره ومجن + فقالَ جزَالُمُ اللهُ احسَرًا كَجَلِي + وجعَلَ حَظَّكُمُ مزالَعَ في ات أَوْفَ رَ الأَجْرَاء + لوَلْنْتُ عَالِمًا فِعْلَه + او حاضً أَفْتُلُه + لَعَامَلْتُهُ مِعَاهُوا هُواهُ له + وَفَعَلْتُ بِهِ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ وَاحِلُ بِهِمَنِ الزَّمَانِ دَوَاهِيهِ وَلاَ رُبِّكُمْ الع برفيه ولأشُهُرْتُه في خَلْتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ويُربَّتِهِ وَمَادَيْتُ عليهِ هٰذَاجْزَاءُمُزَيُّغُنُّ وَلَيَّ نِعُلَمَتِهِ \* نَمِطلَكَ اللُّخُلِ، فَقَطَعُنُ عَزَالُصُولِ فقالَ امَّا أَجِي فإنه جَنَّ فِلْ اوْتُمْ عَلَى الْحِنَّاءِ وَامَّا الْمَا فَقُلِّي عَلَى الْوَفَّا عِمْ ا مزالاً إِلَى الى حيز وَفَاه ، ولم أزَّلْ مُوالى وَليَّكُمْ ، ومعادي عَلُ وَكُمْ \* فَإِنْ طُنْ مَنُ مَنُ إِفَا لِي أَنْزَادُهُ مِنْ \* وَإِنْ رَدَدُ نُتُمُ رُغْبَةُ وَفِيكُمْ فَفِيمَنَ أَرْغَبُ \* فَقَالُوا دُسِّما أَدْ دُكُتُكَ الْحِمْلَةُ \* وكِفْتُكَ الْعُصِّنِيهِ \* فَتَكَ كَرُّتَ آخَاكَ \* وَتَفَكَّرُتَ شَكَّ لَكَ يعدُرُخًا فَنَعْمَتُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْتَ وَاعْدِ مَحْتَ بعدُما اسْتَقَمْتُ وَتُلَّدُمِنُكَ ماصفاء وناهيك قِصّة الأخوش مَعَ ذات الصّفاء وقلت

ويُمْكِنُ وَصْلُ الْحِبْلُ مِعَلَانِقِطَالِحِلْهِ وِلِكَّنْهُ يَنْقَى فِعْقُدُهُ الرَّبِطِ وَالسَّأَ لهم أيمانًا وانْ قله دانٌّ كليماتِه وُعُهُودَهُ صادِقه \* فقالُواله لا تُنظِلُ فسلحييت ومالك عِنْكَ نا مَقِيلٌ ولا مَبِيت، فارجُع رَحينُ جِئْت، وهٰن ٱزْمُ العَهْلِ مِنْكَ غَضِبْتُ أُمْ رَضِيت \* فَاحْلُ بَلُمْ دَهُيٍّ وِمَّا كُلُّ مِلْ وَ لَلْمَدُّ وَحُسْرَهِ عِلْيَانَّهُ انْفُلْعُمْ مِ وَطَاعَكِ مَنْ لَمِيْرِفْ قُلُ عَالَمُ مِنْ فَتَكُلَّا وَعُبْسُرُونَوْ لَيْ وَسُتِّبَ فُرْسِكُ وماله وفرَّقَ خَلِهُ ورحاله ، ولمَّالم كُنْ لهملُها سُوي قُلْعَةِ النَّهَا مِهِ وفلخُ حَبْثُ مِن مِدُ و والقَتِ النَّارَ في كمل و ضرَبَ أَخَاسًا لأَسْل اس و فِيمَن لِقَيْصِكُ ومزالنًا سِ بِتَمِأُوري بِرأَ بِلِهِ الزَّنْ عِنْصِلَا مَدِسِنَةً مَرْنُل و وَكَانَتُ يَخْتَ مُكْمِرِتِهُ وَفِيهَا وَا مِنْ نَهُ فِي فَسَأَلُهَا وَقَصِلَ حَالِمُهَا \* لا بِسَّالِيْك \* وَمَارِكًا مالًا وولَدَا \* وَلَمَّا الصَّل مِحَالِمِهَا الخير داحاطمه المحانولغي فاضطرب افسعر داضط م واعتكر واخْلُ الحُلُاد ووام المُفرِّ فقيلَ إنه وَحْلُ ه مزعَ أيروال وعُلَّ هَا فَجَمَ عَقُلُهُ اللَّهِ \* وَدَخَلِ اللَّهِ ثُا عَلِيهِ \* فَأَخَذَ فِي النَّفِيسِينَ عن أمور و بترقطع رأسكُ وأرسكُ الى تيمور و فتعرولا الدي

وانتكى وتأسَّفَ عليه وبكي + وأرسل الى قاتِلهِ فعن له بتمصادره وَقُلُّهُ \* نَمْ إِنَّ السُّلطانَ طاهِلَ لَمَّا أَمْدُ ثَ هٰذَا الحِدَثِ وَنَخْسَر نِهْ لِذَه الْخَبَائِثِ وَالْخَبَثُ مِ لَمُ كَلِنْهُ إِلا قَامَلُهُ فَاذِنَ بِالرَّاحِيلِ وَامَّ بِعَاعِتَهِ قِبْلَةَ التَّوْمِلِ إِذْ نَشْنَ عَنْهُ مُخَدَّداتُ الفَّلْعَةِ فَعَيْدَ عن إنْ الْمُعَانِ تَعْمُسِنِها وهُنِّنَ في افْتِضَامِلَ نَكَارِهَا وعُونِها . وَقُلَّ مِنْنُهُ وانفل + فسل مُناعَهُ مِنْها وانسل فذَلَّ لِمُورَ صِعا بُهَا وفُرِيجَ ل من غَايْرِمُعالِكَ إِنْ مِانْهَا. فَرَكَّ فِيها مَنْ بَيْوَيْهِ مِن لَا عَوان + وَوَ يكِ لِحِلَّةَ الْمُا وَرَةِ النَّبْيُ الراهِ لِمَ حَاكِمَ شُرْج ان \* ثَرَتَنَى عِنا زَالْفَسَاد الى صَوْبِ بَعْلًا و \* فَحَرْبُ السُّلُطَانُ احَلَّا مَا ذُكِّو الْمِالنَّامِ في فئك \* وذالك في شوال سنة خمسر ونسجاز وسنعائه دفومهل النهاما و عَشَى وَ وَمُ السَّتَ وَ فَكُنتُهَا وَمُنْ وَالْبُهَا أَيَّكُمِثُ ذكراخارصا بغاله واسسماءالائه والإحاراد 4 وكفية دخوله الهافالله وهُوَالسَّلُطَا وُمْغِيثُ البَّعِزِ احَكُ بِزُالشِيخِ أُولْسِ بِزَالْسِيخِ عَنِينِ حُسين بن ا قبعابن ا بك كان د صلحت تعلك دوادرسياد وماا صنعة

الى ذلك من ولاياتٍ ومَالِك ، واللَّك كانْ حَدُّه والاَّعْلَىٰ ابزالقان الكَيار النَّجَيدي شَرَفُوالَّدين سِنْطِ القَانِ ادعُنْ بْنِ آبِي سَعِيد ا كان واللهُ والشَّيْخُ أُولْس ، من أَهْلِ الدِّيانَةِ والكَّيْس مَلِكًا عادي له واماما سَجًاعًا فاضار بمُوبِدًا مَنْصُ المصارِمًا مُشَكِّل المُثِيّل المُثّر كَتْبُوالِلِّرْ صُورُ فَهُ كَسَارِ تَبْرِحْسَنَهُ ، وَكَا نَتْ دُولْتُهُ نَسْعَةُ عَشْرُ اللَّهُ وكانَ مُحِمًّا للفَقَاء + مُعْتَقِمًا للعُلَاء والكَبَراء + وكانَ قد أَبْصِرُ في مَنَامِهُ لِوَقْتِ مُوافَاعِ جِامِهُ + تُمرصلُ دَعُووَقَبِ مِلُهُ عَن وِلاَيَةِ نَعْلادً قاصِدِينَ دِيارَبَّدِ وَازْزُنْ فِإِنْ فَاسْتَعَلَّكُ لُولُ وَيْهِ \* ورصَدُنُ فُلُ مُوْتِه + وَحَلَعُ مِن المُلُكِ بِكَه + وَوَلَّا هُ حُسْنًا وَلَكَ ه + وَهُوَ ٱلْأَبْرِ بَسِيم ولافضَّلُ من أَهْلِهُ وذَو يه ونبُذُ أَذَا نَيْهُ ودُنْياه و وَأَقْبَلَ على طاعَةِ مُؤلاه به واستَعْطَفُهُ الى الرضى به والعَـ فُوعَ امض \* ولا مُصَالُونَهُ وصيامه، وذكوته وقيامه و ولازال يصلي ويص م مقوادركه ذلك الوَقْتُ المُعْلُومِ فَاظْهُرُسِّ المَصُوبِ و تلواذا جاء اَجَلْهُم لا يُستَأْخِرُ وَن ساعَةُ ولا يَسْتَقُدِمِ ﴿ فَ لَكُرَجَ عَلَى هُذِالطَّرِيقِةِ الْحُسَنَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْحُسَنَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلِقِةِ الْمُسْتَلَةِ الْمُسْتَلِقِينَا الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتِينِ الْمُلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُلْعِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُ وقلجا وَزُنِيفًا وِنَكُو بَابِنُ سَنَهِ وَمِنْ مُنْ بِيَالْمِيزَا فَلُقُ مُرْمِ وَى سَنَا

ست وسبعين وسبعائة وصل الى الشام خاره واست حُسَيْنُ مَكَانَد وأَفَاضَرِ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضَلُهُ وإِحْسَانَهِ وَكَانَ كَرِيمَ السَّمَالِ جسيم الفضائل وافرالشهامد بد ظاهر الكرامه و اراد أن تُشِي على سَكْنِ والِدِهِ ويُعْيَى ما دُنْرُ مِن رُسُومٍ آثَارِه ومعَاهِدةِ فَعُنْ لُتُهُ الاقداد ، وَهَا نَطَتُ صَفُومَسَاعِيهِ الأَلْداد ، وفي سَنَةُ تُلْثِ وثُمَّا بَايِنَ وسَنْجِائِه + وَصَلْ مَرْفُصَّادِ وِالْرَالْشَامِ فِيَّلَه + وهُم القاضِي زَيْنُ اللَّهِ بِنَ عَلَيْنَ جَلِيلِ اللَّهِ بِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ تَجْمِ اللَّهِ بِنَ عَجْمِ اللَّهِ بِنَ ك العبايقي الشافِي ، قاضي مَعْدُ اد وتَدُر مِزُ وَلَمَا حِثُ شَرْفُ الدَّينِ ابنُ الجاجِ عِزَّ الدينِ الحُسَيْنِ الواسطة ، وَزيرُ السلطانَ وغَ الرُهُمَا ، لمُع في جاد علاج من هان والسَّناتي ومَّتَ السُّلطانُ احدُ على آخِيهِ اتْشَا رِالِيهِ فَقَتَله، وقامَ لِينْصُرَ الْمُلْكَ والدِّينَ مَكَا نَهُ فَخُذَ لَدُ فَلَا حَفْنَ حِنْوِيْدِ مِزَالْفِنَاعِ سِنَهُ \* وَعُمْعُ اذذاك نِيفٌ وعِشْرُون سَنَهُ و ولما استُولَى السُّلطانُ احَلُ على حالِكِ العِراق + مَدَّ مِن تَعَدِّ يلحِ وَضَّمُ حَبَاحَ السَّفَقَاتِ والإرْفاق ٤ وَشَرَعَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَرَعِيَّتُهُ وَيَلْهُمُ فِ الْحُرْ وِالْعَسَادِ يُوْمَكُ وَلَيْلَتُهُ \* نَمْرِ مَا نَحْ فِي الْفِيْسَةِ وَالْعَجِينَ \* فَتَحَا هُرَ

اللقاصي ونظام بالشَّه و واتَّخذ سَفْكَ اللَّهِ ما و الى سَلْ لِلأَوْرَاضِ وتَأْلِم الأَعْلِضِ سُلَّما ، فقيل إنَّ اهل نَغْلُ دُجُّوع، واستَغَا تُواسِيمُورَ فَأَغِيثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ لَشُوبِي الرُّجُوعِ فِلْمَرْشُعُ لِلَّا وِالنَّتَارُقِ دَهَمُتُه و وعَسَاكِرُ الْجَعْمَائِي خَيْلُا ورَجْلاً حَطْمَتُه وذلك يُوم السَّبْتِ المذكوبة مزالشَّهُ والمشهَّلِ فَاقتَكُ مُواجَنَّاهِم رَجُلُهُ وَفَعَلُ والكَاسُوار ولم يَنْعَهُمُ ذلك الْبِحُرُكُ الْبِحُرُكُ الْبِعُرُكُ الْبِلَدِ بِالسِّهَامِ وَعَلِمُ احْدُلُ انَّهُ لا يُنْجِيهِ إِلَّا الْانْفِرَامِ وَفَيْحَ جَهِنُ يَثِقُ بِهِ قَاصِلَالشَّامِ فَتَبِعُهُ مزاجُعْتاى طائِفادُ لِيَام، فِعمَل سَيِّت عليهم وبَرْ دَعُهُم وَيَوْمنهم فَيُطْمِع هُم وحَصَل سِنهم قِتَالُ شَك يِل، وقُتِلَ مزالطَّا بِفِيَالُنِ عَلَادُ عَدِيلٍ حِتَّىٰ وصَلَ الى الحُلَّه \* فعاد مرجسها نَهُر ديحاله \* لترفطعَ الجُسْم و نَعَامِن وَرْطَكِ الأَسْم واستَمْتِ النَّتَارَ في عَقِيلُ من تَكَادُا نُوفُهَا نَكُخُلُ فِي ذَيْنِهِ \* فَوَصَلُوا الْحِالْجُسُرِ وَحَبُلُ فَ مُقْطُوعًا فَأَوْلِمُ في المَاءِ وخُرَحُوا من الحاين اللَّاخِرَ ولم يَزالُوا مَا يِعَاو مَسْبُوعا \* فَفَا تُتَكُمُ ووَصَلَ الى مَشْهَالِ لامِام ، وبيينَهُ وبالرَّبَعِبُل دِثَلا تَهُ أَيَّام ذكوماا فتعليمرا كخا يعله والمكودي بالادارزي فُوصَل الح يارتكر واستَغلقها ، ومن أندي كل تِها خَلَّقها ، فحصَت عليهِ قَلْعَتُ تَكْرِب + فَسَلَط عَلَها من عَسَاكِر ٥ وكُلُّ عَفْريت ؛ و ذلك يوم النَّلْنَاء لا بِعَ عَنْنَ فِي لِجِه ، وقد النَّجَّتْ مِنْهُ اللَّادُ آشَدَّتُ حَيْثًا غَاصَرُها وَأَخَرُها فِي عَرِيا لاَمَان ﴿ وَنَزَل اليه مُتَولِّها حَسَن ثُن بُولَهُ وَ مُتَدَرِّعَ الْاكفان، و فحضنه وعلى القِهَ أَطْفالُه، وقَلْ وَدَّعَهُ آهُلُهُ وماله واسْلَتَهُ حَيْلُهُ ورِجَالُه وذلك بَعْدَ أَن عَاهَدَ الْيُربِي دَمَه فَأَنْسَلُه الْحِلْطِ فَقَضَّهُ عَلْيه وردَمَه فِوقَدَلَمَن بهامن جال وسَبَىٰ لِنَّسَاءَ واسَى الأَطْفالُ وجَعَلَ يَعِيثُ وَيْمَأْصِلُ ويقطعُ الْفَيْمُ ويُوصِل احتى آنَاخ يومَ الجُعُدة حادى عشرين صَفَرسنَة سِيِّ الْحِيْدَ اللَّوْصِل افَاخْر بها وكسها المَمْ الْي رأسَ عَنْنِ و نَهَبَها وأَسَها الْمَالِي الرُّها تَحُول \* وَدَخَلَها يُومَ الأَحَدِعِثْ فَ شَهْر ربيع الأَوْل \* فَزَادَ عَبَثًا ومَنادا، وجادي فياعًا نَرَ شُودً اوعادا، وحَرَجَ مرتك البَلد، نَانِعَتْمْ يُوم الأَحد ؛ تُمراختارَ من سُور قَوْمِهِ طائِفَه ؛ على زُد اللَّماء حائِمةً وعلى قاللسلين عاكفته واخذَهُم واندَعَن وفي مَالِكَ مَا رَبَكْنَ أَنْخَرُ وَلَمْ يَوَالُوا بِمَاعَا بَيْنَ وَكِلْ ذَاهَا قَاصِدِينَ

وعلى اظالمين؛ وفيها ما ردين؛ فقصد هابتك العقاديت المصالب : وواصَلَ السَّيرَ المهافوصل في خمسَةِ أيَّامٍ من تُكْرِيت ؛ ومَسَافَةُ مابينها للعُجِدّ؛ النَّاعشر ومَّا ان لم يترد؛ وكارْسُلْطَانُهَا الملك الطَّاهَ تَحَقَّقَ انه لاَيضُرُّم النِعَلَ المِه و وَقَدمَ في وَن الطاعَة عَلَيه ، فا وَسِعَهُ فَا التَّنَابَّتُ بَذَيْلِ مَمِه، وكالانتظامُ في سِلْك خَدَمِه، ذكرماج كسلطان مارد برعسى الملك لطاف مرالحنة والسالاء مع ذلك لعاد رالماكرة الكُتُّه خاف عائِلَتَه الجمح حاشِيَّتُهُ وصاغِيْتُه اوقال آني ذاهِكِ الضْزَاالرَّجُلُ ومُظْمِمُ لَهُ الإِنْفِياد + فان رَدِّ بي حَيْمًا أُرِيْلُ فَهِوْلُمُ ذَ وإِنْطَالَبَنِي القَلْعَه؛ فَكُونُوا ٱنْلُمُ عِلَى لِثَّا بِي وَالْمُنْعَه وَاتَّا كُمْ ٱنْ تُسَلِّمُوهَا إليه ١٠ وتَعْتَرُوا فِي الكلامِ عَلَيْه ١٠ وإِنْ دَارَا لَا مُرْبِينَ لِيهِ القَلْعَةِوبِينَ تَلَافَي ﴿ فَاحَنْفِظُوا بِالقَلْعَةِ وَاجِعِلُوا التَّلَافِي فِي تَلَا إِ فِأَنَّكُمْ إِنْ تَسَلَّمُ هَا المِهَ حَرَّجُهُمْ مِن بِاطْمَكُمْ وَظَاهِرُكُمْ وَأَقَى الْهَلَوْ لِك علَا وَلَكُرُوا حِهِم وخيئةُمْ شِعَا رَكُرُودِ تَارَكُرُ وعُبِنْ ثُرَا نُفْسَكُم وَ وِياْرَكُمْ واذاكانَ كذلك فانا أجعلُ نَفْسِي فِذَاكُم ﴿ وَاكْفَنَاكُم وَ حَ

ما دَهَاكُم و وَنَجْنُ الشِّرْ آهُورُ مِن تَجْن ، وهَا آنا آجُسُّ لَكُو النَّيْنَ في تُم قَصَد ذلك لكالح + المُفْسدُ الطَّالِح + بَعْد ما استَعْلَفَ ابْنَ آخِيه الملك لصَّالِ اللَّهِ مِنْهَا بَ الدِّير احمدَ للَّهَ السَّعيد + اسكَّنْدَرِّب الملك الصالح التَّميد و وَنَوْل يَوْمَ الأَرْبَجَاء خامِسَ عَشْرِينَ سُهُرَ الم الأوَّلِ سَنَةُ سِتِّ وسِعِيْر وسَبْعَائَه واجْمَع به في سَلْخه مَكانِ بُنَيًّ الهلالِيّةَ فَقَابَلَه بِشُنْهَ وَقِضَ عليه بِسُرْعَه وطلب مِنْهُ سَلّه القُلْعَه وفقًالَ القُلْمَةُ عِنْدَ أَدْبابِها وبيداً صحابِها وأَنَاما آمْلِكُ كُلَّا نَفْسِ فَقَدَّ مُّهَا الملك + وقَدِمْتُ بِهَا عَلَيْكَ + فَالا يُحَمَّلُنَ فَوَطَا قَيْ اولا تُكَلَّفَن غيرَ استِطاعته ﴿ فَأَتَّى بِهِ الْقَلْعَةُ وَطَلِّهِ الْمَهْمَ فَأَبُوا ﴿ فَقُلَّمَهُ اليهم ليضرب عُنُقَهُ اونُسَلِّمُوها فَنَأَوا ﴿ فَطَلَب مِنْهُ فِي مِقَابِلِةٍ الْمُمَا مرالدراه الفِضَّيَّة مائة تُومان وكُلُّ تُومان سِتُون آلفا وخارجًا عَمَا سَتَقَرَّبُ بِهِ الَّهِ وَلُفَى \* مَمْ النَّهُ سَدَّ وَتَاقَه \* وَسَدَّعليه لِكَذَهَبَ عَنْهُ مايه مِرْفُو يَحُلُ بابِ وَطَاعَه وَشَمَّرَ للفَسَادِ ذَنْلَه ، وجَعَل يْرْجُ رَخِلَهُ وِيُسَمِّى خَيْلُه + ويَتَقَوَّقُ كَاسَاتِ فَسَادِه + ويُعَرِيدُ عَل عَبَادِ اللهِ وبالادِهِ واسْتَمَرَّعَلَ ذلك لا يَجِي ولا يُفتِق ، وسَرَّدُ دُماسِّ

اليسمل ونصيبي والموصل العتيق + فم المرعَسَاكِرَ ، في حاد كالخرة أَنَّ يُرِّدُوا قاصِدِين و يَقْصِدُ وامّادِدِين ؛ قَمَا بَقُوا الطَّيرِ و المحقواالسيرة وجاوزوابالتهارالآنهارا وباللينالسين وجاوزوابالتهارالآنهارا القِفَارِ ، قَطْعَ الْمِنْدِي ، ويَعِلُوا في تلك الجبال والقلَّال عاقالَهُ الكندى + وهو + سَمَوْتُ اِلَهَا بَعْدَ مَانَا مَ آهُلُها + شُمُوَّحَبًا بِ الْمَاءِكُمَا علماً إِن وَصَلُوا النَّهَا عَلَى عَفْلَه ؛ واحْتُو واعَلَها مِن عَيْرِهُ لَهُ وذلك يَوْمَ النَّلْنَاء تَانِي عَشْرِة + وقَدْ سَلَّ العُّنْدُ حُسَّامَ فَيْنَ 8+ وطارَعْنَ ابُ الدُّجِيْعَن وَكُمْ \* فصارُوا سِوَا رَمِعْصَم تِلْكَ الْمُسُوالِ واَحَلُّواالدمارهَا بِيكَ الدِّيار + فَحَوُّها رَجْفًا + وسَامُوْهَا خَسْفًا + وَهَدُّ رَحْفًا + ودَكُّونُهَا وَجَفًا + وتَعَلَّقُوا بِٱهْلَ ابِ ٱرْجَاءُ الْهَا وَيَسَلَّفُوا بِالسَّالْ مِنَ رْضِهَا الْي سَائِمًا + وكَان مُتَسَلَّقُهُمَ عَلَى لَا نُسُوار + مِنَ العَيْلَةُ لَنَّا الَيْهُونِ ومن لَغُرْبِ التُّلُولِ ومِن للَّمْنِ في المِنشَارِ ﴿ فَأَخَذُ وَاللَّهُ ثَيَّهُ عَلَّمُ وَفَهْلً ، ومَلَا قُهافِسَقًا وَكُفْل ؛ وتَرَقَّعَ آهْلُ المدينَةِ الى لقَلْحَه ، ولَهُ آحَدُ سُوفَهُمْ عُلُو المَنْزِلَةِ والرَّفْعَهُ ؛ والْوَهْدُوامُلْعِينُ الى قوادِمِها وخوافيها وذبعنهم من القَلْعَة بالتيهام والمكاهِلِ من كافيها

فِعَدُوامَنْ ظُفْرُ اللهِ ذَكَّا وَأَنْتَى صَعِيرًا وَكُبُوا \* ولم رُرْتَضُوا بِمَا فِيها نَهُمَّا وَمِنْ فِيهَا إَسِيرا فِعَالَكَ بَعْضُ النَّاسِ اطْهَا لَهُمْ بِعَضَّ الحَالَا بَعْضُ النَّاسِ اطْهَا لَهُمْ بِعَضَّ الحَالَا وَهُ ﴿ وارًا دَ بِثُنْبُتُهِ لَهُ مُ أَنْ يَضُمُّ الجِها دَالى الشَّها دَه + ولا ذاكتْ أياتُ القِتَال عليهم تُتلى ﴿ حَتَّى امتكرَّتِ المكرينَةُ من الْجُرْحَى والقَتُلى ﴿ واستُمَّرُ ذلك من قَبْلِ طُلُوعِ السَّمْس ، الى أنْ صاراً ليوْمُ أَمْس ، ومانَ التَّقَىٰ على وَجْنَتِي الكَوْنَ عَارِضَا اللَّيْل عدواستُوْ فِي أُولَيْكَ الْمُطَفِّقُونَ من ظُلُمِهِم ونَعَبُّهُم المِيْوان والكيثل ﴿ وَبِادَدُنُونُ الظُّرُّم ﴿ بُونُسُ الشَّمُس بالإِنْتِقَام وطرأَ على تلك الحُركات السُّكون و فارلَجَعُواونزُلَ الْعُسَكُّرُ مُقَا بِلَ عُرْنُونَ \* وقد قُتِلَ مِنْ الْعُسْكُرِينَ ماسَبَقَ الْعَكَدِ \* وَالْتُرَّ هم كان من أَمْلِ البَلِكَ 4 مَا تُواتَعُدُّ فَ السِّلاَحِ ويُتَقِّفُونَهُ 4 وَنَتُظُوفًا الصَّبَاحَ وْسَنْتُبْطِوْنَه \* الى أَنْ شَقَّ اللَّيلُ مَلْتُومَ جَيْبِه \* واظْهَرَانظَّارُمُ مُنُونَ عَيْسه + وأَمُرالكُونُ وَجْهُ النَّهَارِ أَنْ يَضْرِبَ عَلِحَنْبَي الْأَقَاق الطُرافَ شُسْد 4 مُكَنُّ الْكُور الغُراب 4 ومكررُوا الى الحراب والخاب وعَصَرُواا مُلَ المَدينَة وحاصَرُوا ها اشكَّ حَصَر 4 و حَكَ مُوها والسَّوا مزالطَّهْ وضيوا الله والعد العصر بن ما قابله أمد

وقدانكشر كظُلْمِهم الظَّارِم

ايضاح مالخفا مزالحيله + وصلودزنا تلك الأفكارالوسله ولمَّا آب لَيْلُهُ مَا كَنِينَهُ \* ولم يُمكِنُهُ يَحْصِيلُ القَلْعَةِ مَا لَهِينَهُ \* شَعَّلُ فِكُوا وحَدُدُ مَكُوا + وَمَانَ عِنِ المُقَايِحُهُ + وَمَانِ الى المُصَالِحُهُ + فُردِعَ ذَلِكَ الحَسِيس + في نهارِ ذلك الحَبيس + وارسَلُ اليهم نَقُولُ + ضِمْنَ كِتَابِ مع الرَّسُول + نَعْلِمُ أَهِلُ قُلْعَةِ ماردين + الصُّعَفاء والْعَجْرَةُ المساكين + أنَّا قد عَفُونا عنهم وأعُطْينًا هُم لا مَآنَ على نَفُوسِهِ م ودِما مُم فلياً منوا وليُضاعِفُوالنَاكَ دُعِيدَ وهٰذِه الرِّسالَةُ نَقُلْتُهَاكَمَا وَحَدُّتُهَا وَالسَّتُتِ كُنْ ٥٠ ولا أنج قَصِدُ ٥٠ كُنَّ رَصِدُ ها كانُواغلر رَاقِلِين + وشَمَاطِين حَرَسِهِا كَا نُواكِهِي ما دِينِ \* فارتحَالَ ذٰلِكَ البَلِيةَ \* نُكُرُهُ السَّنْتِ الى السَّيريَّك ، وارسَلَ الى آمِدَ الْحُنْق ، مَعَ أَمِدٍ يُدُعىٰ سَلطانَ محمود ، فقومة بحبيش طام ، وحاصرها خمسة أيام ، وأرسال يسمَّلُ و عَلَيْهَا \* فَوَحَّهُ بَفْسِهِ إِلَيْهَا \* وَاحْلَهَا الْهُوانَ \* فَطُ لَبُوا الأمان + فَأُمَّنَ البَّوَابِ + فَفَيْتُح لِم البابِ + فَلَ خُلَمْن بابِ النَّلُّ ؛ ووضَّعُ السُّفُ في المُكُلِّ \* فأبادً الجبسية \* العاصى منهم والمُطبع \* وأسروا

الصِّعاد + وهُنكُوااسْنادالحرَم وحُرُم للهَسْناد + واذَا قُواالنّاس به والبّحي بعُوالفّي به للاسرالباس + والبّحي بعُضُرالنّاسِ الى الجامِع + فَقَتَلُوامِنهم بحُوالفُي به ساجد وداكِع به تَمّرَة قُواالجامِع به ورحلُوا وتُركُوها بلاً قِع به فهكاهُ اللّه الله فلع به فهكاه الله فله الله قلم به الى قلعكة ارجيس به تَم با دَرَ بالتّحرُ بك به وحط على قلعكة اونيك به وفيها مُفَرّبنُ قُوامحُسم اميرالتّدُ كُان به فعاصرُوها واَفَدُوها بلا مَان به وذلك في سنة سِبّ وشبعين وسنعائة بعد عيد رمضان بالأمان به وذلك في سنة سِبّ وشبعين وسنعائة بعد عيد رمضان تُم قَل كُلّ مَن كان بِها من الحُنْد بوصيّر مُفَرالي سمرقن به تُم قَل كُلّ مَن كان بِها من الحُنْد بوصيّر مُفَرالي سمرقن به

## فصل

لَمُواستَصَعب الْمَلِكُ الطَّاهِرَسُوءِ بَيْه ، ورحلُ سابِعَ ذِي القِعْلَ فِي سَنَهُ سَتَّ وَسَعْيِنَ وَسَعْجائِدٍ وحبسَ عُنِينَ فِي مَلْ يَنْ فِي سَلُطُ اللَّهُ ، وحبسَ عِنْده مِن المُرَائِرُ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ السَّلُكُما فَي واستَنبُو عَاوضياء اللَّهُ مِن المُرَائِرُ اللَّهِ عَلَى السَّلُكُما فَي واستَنبُو عَاوضياء اللَّهُ وَصَيْقَ عَلَيْهِ مِلَى اللَّهُ يَن الهَ لِهُ حَبُرَه ، بِحَيْثُ لا يَكُ دِي وَلَا اللَّهُ عَن الهُ لِهُ حَبُرَه ، بِحَيْثُ لا يَكُ دِي وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

الكِلَةُ الكُنْرِي الى سُلْطَانِيَّه وحَفَّفَتُ عنهُ ما يدمن ضيق و مليَّه ج وفسيت له في مُراسَلةِ جِاعَتِه ، وحَرْضَتُكُ على طَلَبِ التَّخُولِ في رضي بِيمِي وطاعَتِه \* وَاعِدًا نَهَّا نا صِحَدُّ له وطالِبةٌ مَصْلَحَتِه \* وكارَ ذلك من مكائل بيمُورو بإشارته + نم رجع بيمُورُ من الكُشتِ في شَعْبَان \* سنَةَ تَانِ وتسعِبِينَ فَكَ سُلُطَانِيَّةٌ ثَلَاثَتَ عَشَهُ وَمَا ثَرَقَعَهُ الى هَذَان \* ومْكَتُ بِهَا الى تَالِتِ عَشْرِشْهُ رَمُصَانَ \* تُم استَدُعَ مُن سُلْطَانِيَّةَ المَلِكَ الطَّاهِم بَالْرَامِ نَاتِم وانشِرَاج حَمَلُ ورخاطِر وفَالْور وَفَالْواجْبُوده وقيُّ مُتَعِلِّقِيِّه + وعَظَمُ عُ عَايَة التَعْظِيمِ مَحَ ذَوِيه + وتوحَّه اليه يُومَ الخبيس خامِس عَشْرَة + و دخل عليه يَوْمَ السَّنْتِ سابِع عَشْرِه + فَلَقًا أَهُ مِا لَاحْتِرَامِ وَاعْتَنْقُهُ \* وَأَذْهَبَ عِنْهُ دَهُسُّكُ وَقُلْقُهُ \* وَقُدًّا لَهُ في وَجْهِمُ مِرْرا \* واعتَلَارَاليهُ مِمَّا فَعَلَّهُ معه جِهَارا \* وقال له إنَّكَ لله وَلِي \* وَرَفِيعُ القَدُرِكَا فِي بَكْرٍ وعَلِي \* وَتَحَلُّلُ مِنْهُ \* عَلَّاصَلُ رَفَى حَقَّلِ عنه \* وأَضافَهُ سِتَّهَ أيَّام \* وخلع عليه خِلَعُ الْمُلُوكِ العِظام \* وأَحَلُّهُ مُحَلَّهُ جِيلِه + وأعطاه عطاء جزيل + من ذلك مِأْنَدُوسِ عَسَنْ إيغال \* وسِتُّونَ أَلْف دينا رِّكْبَكِيَّةٍ وسِتَّةُ جِمَالٌ وْفِاعًا مُنْ كَشَةٌ مَكَلَّلُهُ\*

وإنْعاماتٍ وافِرَةً مُكَمَّله + ولِواعٌ يَخْفِقُ على رأسِهِ مَنْصُورا ١٠ وسِتَّةً وخسينَ مَنْشُورا 4 كُلُّ منسُّو رِيتُوليةِ بَلْك 4 وَأَنْ لا يَنَازِعَدُ فِيهِ اَحَدَ + أُوَّلُ ذَٰلِكَ الرُّهَا الى آخِرِ ديارِ بَكْر + الى حدُ ودِ أَذَى بِيجانَ وارْ مبينيَّةَ وكُلُّ ذلك من اللَّهاء والمُّكُوب وانَّجَميع مُكَّامِ تلك البِلِوديكُونُ تَتَ طَاعَتِه \* مَعْنُ ودِينَ في جُلْدِ خَكُمِهِ وجَاعَتِه \* يَجُلُونَ اليهِ الخَراجَ والخِدَم + ولا يُقتُلُونَ إلا عن آمْرِه قَلَ مَّا عزقَكَم + بَعْيْتُ يُونُ شَغُورُ عُلِيمِن مُجَاوِرِيهِ بِما أَفَاءُلللهُ يَظِلَّهُ فِياً \* ويُعِفَى هُوَ فلر يَجُلُ الى تِيمُورَ ولا الْعَايْرِهِ شَيّاً \* وهٰذا وإنْ كان والظّاهِ كا لا كُوام + فَانَّهُ فَيَا يُؤُلُ الدِهِ وَبِالُ عليهِ وَاسْقَام + وفيهِ كَمَا تَرَىٰ مَافِيُّهُ: والقاء العكداوة بنينك وبان مجاوديه 4 وينجر ذلك الى أنْ سِلْتِي اليدد ويُعَوِّلُ فَي كُلِّ امُور وعليه و ويُن خُل بِكُثْرَة و الاعداء تحت فِبنده + فَيْصِلَ اذذاكَ منه الىحِضْنِه ؛ تُمَّ انَّهُ شُهُ عليه ؛ انه كُلَّا طُلِهُ عاء اليه و نم عانقة و و د عله و المرائم آء ، يَسَنْ بيعِد فخرج من الصِّيقِ الي السَّعَه \* مَا لِتْ عَشْرِينَ شَهْرِ دَمُعِمَان ليلَةَ الجُمُعِه \* سنَةُ شَان وتسِعينَ وسَبُعائدٌ فوصَلَ الى سُلُطارِنيَّه ، في عِيشَيةٍ رَضِيَّةٍ وحالَة

مَنْيَكَ \* تَمْءَرُمُ عَلَى تَابِيرِ \* فَجَعْفُلِ نَفِيسِ عَزِيزِ \* واجْتُمَع بَامِيران شاه + فزاد في الْحُامِهِ وعطاياه + وشَيْعَهُ في الْحُسَن هَيْنَةٍ وَأَمْيَنَ طَيْ \* فعاءً على وسيطان ومدليس وأرزن الحالصِّول ، ووصلَ حَكُرُهُ الى قُبائله والعَشَائر \* فابتَّهَجُ النَّاسُ ودُقت البَّشَائِر \* فوصَلَ يومَ الجُسُمُعَافِ حادِي عشر ان شوّال \* وخرَجُ أَهُلُ الْمُدِينَةِ والاكابِرُللِهِ سُتِقْبال \* وسبق النَّاسَ فِي عُهُدِه الْمَلِكُ الصَّالِح ، فَلْ خَلَ الْمَهُ بِينَّةُ فِالْ سَعِيدِ أُمْرِ نَاجِعِ وَتُوجُّهُ الى مَدُرِسَةِ حسامِ اللَّاين + وزارُ واللَّهُ والمُواسَّهُ الماضان 4 وعزم على مَرْكِ النَّخْتِ المُبيف 4 والتَّوَجُّهُ الى الحِسارِ الشِّرِيف، فلم أيْرُكُ النَّا سُخاصَّةً وعامَّه ، وتَرَامُوْ اعليهِ وتَسَّاوُا اقدامه + فصعدالى عبل كوامته + واستُقرُّ في وُسِي مُمَلِّته ٠٠ وسياتي لهذاالشَّانِ مَرِيلُ سَان + وماجري مزالاً مِن + عندَ قُلُ دم بَهُورٌ وصُلولِ عَسْكُوه اللِّئام \* ما دونَ بعد خرابهِمُ مالكَ السَّام \* قِيلَ لَمَّا اسْتَقُرَّا لَلِكُ الطاهِرُ فِي مُلْكَتِه \* اجْتُمَع عنْكَ وُجَاعَةُ مِزادُ العِ نُكُمَاءِ حَضِرِتِهِ + فَاقْتَرَجُ عَلِيهِم أَنْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ شَيّاً فَقَالَ اللَّهُ بل رالل بن حسن ن فليفور

طَعْيَةُ وَاستَأْصَلَ النَّاسَ ظُلُهُ \* وَشَاعَتُ لَه فِي الْحَافِقَيْرِ النِّهِ الْمِرْ \* لَقَى ذَاد بَعْيًا فَا فَرَحُوا بِرَ وَالِبِ \* لِمَ نَّ عَلَى البَاغِي مَّلُ وَرُاللَّ وَالرِّ \* فَقَالُ رُكُنُ اللَّهِ مِن حُسَيُّن بِنُ الاَصْغَرَاحَ لُم المُوقِّعِين ثَانِيًّا شحر فقالُ رُكُنُ اللهِ مِن خَسَيُّن بِنُ الاَصْغَرَاحَ لُم المُوقِّعِين ثَانِيًّا شحر فَقَالُ رُكُنُ اللهِ مِن المَالِحُ فَلُوا المَّامُولَ اللهِ المَالِحُ اللهِ المَالِحُ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مُولَ المَالِحُ اللهِ المَّامُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُن المَالِحُ اللهِ اللهُ الل

طَوِيلُ حَوْقِ الْمُرْءِكَالِيوْم فَى غَدِ \* فَجْيَدُ تُدُانُ لاَ يَزِيدَ على الْكِرِّ به ولا بُدَّمَن نَقْصٍ مُكِلِّ زِيادَةٍ \* وإنَّ سَنْ بيدَ البَطْشِ نِقَتَّ للعَبْد \* نُمرِقَالُ عَلَاءُ الدِّين بِنُ زَيْنِ الدِّينِ الْحِصْنِي احَدُ المُؤتِّمِين رابِعًا دوبديت \* شرقالُ عَلَاءُ الدِّين بِنُ زَيْنِ الدِّينِ الْحِصْنِي احَدُ المُؤتِّمِين رابِعًا دوبديت \*

ملوكها ومسالكها بدويمان ضماعها ومسالكها تمرانة وحرمن عراقي العرف العجم ، وقد تبتت له في عاليها أيد قلم + وذلك بعلَّانُ قُلِمُ عليهِ الشَّيخُ ابراهِم وسَلَّمْ مُقَالِيدُ مَاسِيدِهِ من اقاليم + قَتَقُلُ طُوْقَ عَبُودِيَّتِه + ووَقَفَ عَوَاقِفِ خِلُ مَرِّه + وانتَظْم فِسُلِكِ عُبُدِه \* واحَلُّهُ مُحَلَّ وَلَكِه \* وسنَدُ كُرُ لَمِنَ تَحَرَّ عَلَيْ ومن أي طريق تقرب إليه + فقصك دَشْتَ فَفْاق + وحدّ في الوخد والإعناق + وهُومُلُكُ فَيْهِ + يَغْتُوء على مَهَا مِدُونِي + وسُلطانُهَا تُوقًامِلُسُ وهُوالَّذَى كَانَ فَي حُرْبِ بَيْهُوراً مَامِ السَّالِ طِينَ الْخُالِفِينَ كَالْحَالِيسَ + انْهُواْقُلُمْنُ بِالْعَلَاوَةِ بِارْزِهِ 4 وَفِي بِلِادِ تُركستانِ واتَّقَلُّهُ وَنَاجَزُهُ \* وانْجَدَه في ذٰلك كما مُرِّللسيِّك مركَك به ومارد دُاللَّ شُتِ تُدُعَىٰ ماردُوْفَيا ودَشْتُ بَرَكُه \* والنَّاشْتُ باللُّغَةِ الفارِسِيَّةِ اللَّهِ للرِّيَّهُ \* وَسُرَّكُهُ المُضافُ البُّهِ هُوَا وَّلُ سُلُطان مِ أَسْلَمَ وَنَشْبِهِا راياتِ المِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةُ والنَّمَا كَانُواعُبًّا دَأُوْمَّانِ \* وَأَهْلَ شِرْكِ لا يَعْرِفُونَ ٱلْأِسْلِامَ وَالْإِيْانَ أَ ومِنْهُمْ نَقِيدٌ يعنُكُ وَنَ الْأَصْنَامِ الْيَ هَٰذَ الْاَوَانَ \* فَتُوحُّكُ الى ذلك الإقبيم + من طَرِيقِ اللَّهُ دَبَنُكِ الحِادِي يَحْتُ عُلِّمُ السَّيْخِ

ابراهِم + وهُوسُلُطا أَرْ مَالِكِ شِرْان + ونسَبُهُ مُتَّصِلٌ بالمَلِكِ كَسْرِي الْوْشِرْدِان \* وَلَهُ قَاضِ بُدُعَىٰ اَبَا يَزِيد \* يَفْضُلُ عَلى جِبَيعِ اَدْكَارِت دُولَتِه بِالْقُرْبِ إِلَيْهِ وَيَزِيلَ \* هُودُسُنَّ مُمُلِّكُنِّهِ \* وَفَطْتُ فَلَكِ سَلْطَنْتُهُ فاستسال في أمو بقي وما يقعله + أيطبعه أم يعض منه أم يفيرام يُقاتِلُهُ \* فَقَالَ لَهُ الفِرَادُ فِي رَأْسِي أَصْوَب \* وَالْتَحَصُّنُ فَوَالِجِهَالِ الشُّواهِق اوتَّقُ عندى أنْسَب به فقال ليس هذا برأى مُصِيب به أَيْخُوانا وأَتْرَكُ رَعِيَّتِي لَوُم عَصِينَ \* وماذ الجبيبُ يُومُ القيامَذِرُبُّ للربيِّل الدَيِّل الدَيِّل الدَيِّل الدَيِّل الدَيّ أمي هُمْ وَاصْعُتُ الرَّعِيَّةِ \* وَلا عَرِمْتُ أَنْ أُقَاتِلُهُ \* وَمِا لَحَرْبِ وَالضَّرْبِ أُقَا بِلَهُ \* وَلَكِنِّي اتُّوجَّهُ الدِّهِ سَرِيعًا \* وَاتَّمَثُّلُ بِنَ بِكَ يَهِ سَامِعًا لِأَمْرِه مطيعاء فإنْ رَدّ ني الي مكانتي بدوفر رني في ولايتي بدفكو قصُلي عاليق وإنْ الْذَانِي اوعُزَلَني مِهِ اوحَبُسَلِي وَقَلَّنِي مِنْ فَكُفَّى الرَّعِيَّةُ مُؤْنَهُ القَّتُلِ والنَّهْبَ وَلِإِسَارِ فَيُولِيّ إِذِذَاكَ عِلْمُهُ عَلَى البلادِمِنَ يُغِنَّارِ ٤٠ تُمرامُ بالإقاماتِ فَجُرِعَتُ \* وأَذِنَ للجُيوشِ فَتَقَرَّمْتُ تَمنَعُتُ \* وَمُكْنِ الولاياتِ أَنْ مَارَثُنُ مَارَثُ فَ ﴿ وَسِكَّا نِهَا بِرَّا وَبُحْرًا أَنْ مَا مَنَ فَعَنَا مَلُ وتَمَا نَتَى به وما لِخُطَبِ أَن تُقَرَأُ فُوتَ المنَاسِرِ ماسِمه به وما لدُّ مَانِيرِ والدُّلامِم

أَنْ تَضْرُكَ بُوسُهُم مُرْجَلُ النَّقَادِمُ الْحِنْدُم لِهِ وَتُوجَّهُ اللَّهِ بِالْمُلِبَ حِاسِ وأَنْبُتَ قَلَ م \* ولَمَّا وَفَلَ عليه \* وتَمثَّلَ بِنَ يَكُ يُه \* قُدُّمُ الْهَلَّا والتَّعْفَ \* وأَنُواعَ الغَرَائِبِ والنَّظُرُف \* وعادَةُ الجَعْمَا ي فى تقديم هم الخِدكم أنْ يُقِكِيمُ وأمري يُلِحنن سِنْعَكُ ولِينًا لُوالله الك عنكَ لُهُ مَا اللَّهِ الكُوامَةُ والرِفْعَهِ \* فقدٌ مَالنَّيْخُ الراهِيمُ مزكِّ لِّحِيسٍ من أَصْنَافِ مَا قُلَّمَكُ شِنْعَكَ \* وَمَنَ الْمَالِيكِ عَالِينَ \* فَقَالِ لِرَالْمُنْسِلَّوْنَ كذاك أنْ مَاسِعُ المَالِيكِ فَقَالَ النَّاسِعُ نَفْسِي العَالِينَهُ \* فَاعْجَبُ نِيمُو هٰذَ ١١ لكُلام \* ووقع من قِلم مكان ومقام \* وقال لد مَلُ أنْتَ ولَكَ ي وَهُلِيفَتَى في هٰذِه البارد ومُعُسَمِّلِي وَهُلَع عليه عَلِيهُ وَلَعَالًا عَلَيهُ عَلَيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيه عَليه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَي عَلَيه عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيه عَلَيه عَلَي عَلَيهِ عَلَيه عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل سَنِيَّهُ وَ وَالْ مُلْكِنِهُ مُسْتَشِرً اللَّهِ الْمُنْتِلَّ لِمُ مُنْتِلًا لَهُ مُنْتِلًا لَهُ مُنْتِلًا لَ الإقامات؛ وتوزَّعتِ الفَواكِهُ والطَّعامَا ؛ فضلَ مِنْهاأَمْنَالُ الجمالُ عن ذُلك العُسْكُوالله ي هُوكا الحصاوالرِمّال بنم تَرَّكُهُ وسار البرادي الشِّمَالِ والنَّتَارُوسَبِ أَخُرُلقَصْدِه تلك المَالك ، وإن كان كانُحُتَاجُ إلى ذلك النَّهُ اللَّهُ مِيرَانِيكُ وُكَانَ عِنِكَ تُوقِيًّا مِيشَ لَحَكَ فُي سِلُ مُرَّاءِ الْمُنْسَعُ + وَلَهُ عُمَّا المُتَّخُذِينَ فِي النَّامِّاتِ لِلدُّنْجِهَا وَأَزْمَا مِزَالْوَأْمِي الْمُشْوَكَة + وقبيلَتُكُ

مِدُ عَيْ قُومِكُومات \* وَقَائِلُ النَّرِك كَقَبَائِلِ الْعَرْجِ اللَّغَاثُ كَاللَّغَات \* وكان ايل كوقد اكسَّر من مُخُدُنُ ومِد تَغَيُّرُ خاطِر خافَ مِنْكُ علِ نَفْسِهُ وكان تُوقتا مِيش شدِيكَ الباسِ فَحَيْتِي مِندُ خُلُول باسدِ و فلم يَزْلُمْتِكُ مُتحِرِّنا به وللفرارا ذا رأى منكُ ما يَقْتَضِي ذاك مُسْتَوْفِزا به وجعلُ رُافِيْهُ ويُراقيه + ويُدارِبُهُ ويُدارِيه + ففي تَغْضِ ليالِي السُّرُور + ونجُوُمُ الكاساتِ في أفُلاكِ الطَّرَبِ تِكُ فَهِ وسُلطانُ الْخَيْرُه وقِل أَفْنَكُ في أَسِيرِ الْعَقْلِ أَمْرَهُ وَطَفْح تُوقَامِيشَ إلى أَنْ قال لأَيْل كُو ونُورُ البَصايَرَةِ يَخْولُ وَمَنْ لُوهُ إِنَّ لِي وَلَكَ يَوْما لِم يَسُو مُكَ الْحَسْفَ سَوْما لِه و تُولِيكَ مِن مَواللَّه الحِيْوةِ صُوْمًا \* ويُمَكِّرُ عَين بقًا يُكَ من سِنَاتِ الفَنَاءِ نَوْمًا \* فغالطَ لُهُ الدكواُ وما سطكه + وقالَ اعبينُ مُولا ما الحاقان + ان يَحْقِد على عَبْل ماخان ، وأنْ يُلْ وي غِراسًا هُوَانشًا ه ، او بعوى اسَاهًا هُوسًا ه ، ثمر اظَهُرَالتَكُ لُّلُ والخُشُوع \* والتَّمَسُكُنُّ والخُنْوع \* وتحَـقُّقُ مَكانًا ظُنَّهُ \* وأَعْلَ فِي وَخْبِهِ الخَلَاصِ فِي هُنَهُ \* واستَنْعُلَ فِي ذٰلِكِ النَّذَكَاء والفِطْنُكُ \* وعِلْمُ اللَّهُ إِنْ اهْلُ الْمُحَا وَامْهَلُ اللَّهُ \* فَكُنَّ قَلِيلًا واسْتَعَلَ الشُّلطان + نُمرانسكتُ من بُنْ الحواشِي والأعُوان + وخرَجَ فَ لَحَاجِمُهُ \* كَأَنَّهُ مِنْ لِي قَضَاءَ حَاجَمُهُ \* وَأَتِي اصطَبُلُ تُوقًّا مِسْنُ مِحَاجًا يحيثُ ولا يطيش ، وعَالَى قُرْسِ مُسْرَحَه ، منْعِيدٍ مُنْعِيلُم أَقِمَتُ مُعَدَّه و لكلِّ شِنَّه و وقال ليعض حاشِينه و المُؤمَّن على سِنَّ من فاشته ومن أراد أن توافيني وفعنْ لَ شُرِي مُلْ قيني ولا تُفْسَ ها م الأسرار+ إلا بعدان تحقَّق أنَّ قُطعتُ القِفار بالمرزرك وسار وفاستُعرُب الله وقد سنق \* فَ كِلَ طَنقاً عن طَبَق \* وقطع على أنَّوال السَّالُوا طُولَ الشَّقِيِّ فلم يُلْمِكُوا مِنْهُ لَا تَارِدِ وَلا لِحَقُوا مِنْهُ وَلا لَغُبَارِ بِهِ فُوصِلَ الْيَتِيمُ فَيَ وقَبُّلُ يُكُنِّه \* وعَضُرحِكَا يَاتِهُ وَأَضَّاكُ كَمَاحُرُتُ عَلَيْهُ \* وقال انتَ تَطْلُبُ البارَ وَ الشَّاحِطَه + وَلَا مَاكِنَ الْوَعِرَةُ السَّا فِطَلَّ وَتَزْكُبُ فِي ذَٰلِكَ لَاخُطَارِ وتَقَطَّعُ فَقَارَالِقِفَاد ، وتَتَلُو اَسْفَاد الْاَسْفَاد ﴿ وهٰ اللَّغَمُ اللَّادِدُ نَصْبُ عَنْنِكَ \* تُدْرِكُهُ هَنَّا مَرَيًّا بِهِنْنِكَ وَلَنْكِ \* ففيم التَّواني والسَّناعُس \* وعَلامَ التَّقاعُلُ والنَّقاعُس \* فانهَضْ مَعَزْمٍ صيم + فأنا لك به زعيم إ فلو قُلْعَتْ مُنْعُك + ولا مُنعَكُ تَقْلُعُك + ولا قاطِعٌ بَدْ فَعُك + ولا دا فِعْ يَقْطَعُك + ولا مُقاملٌ ثقا بلُك + ولا مُقاتلُ القَاتِلُك، فاهوالا أوْشَابُ وأوْباش، وأمُوالُ تَسَاقُ وَخَرَانُ بارْجلِها

مُواشُ \* ولاذال يُحرِّضُهُ على ذلك ويُطالِب \* ونَفْتِلُ منهُ في الذُّرُقِ والغارب، كما فعَلَ مَعَلُمُ عَنَمَانُ قرااً يُلُوكُ مِينَ جاء الى تَكْرِيزُ بُوسُواسِكُ اللهِ وحرَّضَكُ على دخوُلِد الشّامَ بعِكَ قُتْلِد السُّلُطانَ بُرُما نَ الدِّينِ احْسَمَكَ ومعاصري سيواسه علائنكر فتهيّا بيمن بأوفى حركة دالى استخارص دَشْتِ بَرُكُهُ \* وَكَانَتُ بِلا دًا بالنَّارِ خَاصَّهُ \* وَبَانُواعِ المُوَاشِي قَبَائِل النَّرْكِ عَاصَّه بِمَفُوظَةَ الْإَطُواف بِ مَعُونَةَ الْأَكْنَاف + فِيعَـٰهُ الأرجاء + صحيحة الماء والهواء ، حشمها رَجَّالُه + وجنَّهُ هَانبَّالُه + فَصُحُ لَمَ اللَّهِ لَهُمْ مُعَالِمُ الْمُحْمَدِ وَاذْكَا هُمُ مُعَيِدُ \* وَاجْلُحُمْ جَبْعِكُ \* وَالْمَالُحُمْ بَقْعِهُ ﴿ نِسَاءَهُمْ شَمُوسٌ ﴿ وَرِجَالُهُمْ بُلُ فَ ﴿ وَمِلُوكُ هُمْ زُوسِ ﴿ وأغِنيا وهُم صُدُف ٤ لا زُورَ فِيهم ولا نَذُ لِيس + ولا مُكرِبْنِهُم ولا نَلْيش دائهُم التَّرُحالُ على العِمَل مِ مَحَ امانٍ لا يُلابِيهِ وَسَل مِ مَدُ نَهَا قُلِيلَه مِ ومَواخِلُهَا طَوِيلَه \* وحَتُّ بلادِ الدُّشْتِ مِنْ الْقِبْلَةِ بَجُرُ قُلْزُمُ الظُّلُومُ العُسَوم ، وتَحْرُمُ مُ النُّقُلِبُ النَّهُم مزبلاد الرُّوم ، وهذا نِ البُّحُوان + كادا بُلْتَقِيّان \* لَوْلا انَّ جَبَل الْجُرْكُسِ بَيْنَهُمْ بُرْ زُحْ لاَ يَنْغِيان \* ومن النَّشَرُقِ تُخُومُ مَا لِيكِ خُوادَزُمُ وَانْزَار وسَعْمًا قَ \*

الى غَنْرِ ذلك من البلامِ والآمَاق + آخِذاً الى تُركستان وبلا والحمّال به مُتُوغِلًا الى مُدُودِ الصِّينِ من مَالكِ المُغُولِ والحَظاء ومن السِّمَال مَوَاضِعُ وبَرَارٍ وقِفَازُ وَمِمَالُ كَالِحِبَالِ \* وَلَمَّ فِي ذَٰلِكِمِن بَيْهِ \* يَحَيُّرُ الطَّيْرُ والوَّحْشُ فِيهِ \* وهُوكُرِضَىٰ اكَابِرِ الزَّمَانِ عَايِثُ لا تُلُ دَك \* ونِهَا يَهُ النُّسُلُك \* ومن الغُرُب رَنُّعُومُ بلا دِالرُّوس والبلغار \* ومَا لِكُ النَّصَاري والأشرار ، وَيَتَّصِلُ بتلكَ العُّوم ، ما هُوَ عارِ عَتَ مُكْمِ الزعتان من مَالِكِ الرَّوم و كَانَتِ القُوا فِلُ تَخْرِجُ مِن خُوارْزُمُ وتَسييرُ بالعَل وَهُمَ آمِنُونَ من عَايْرِرَيْبٍ وَلا وَجَل \* والى قريم لمُوكًا ومَسِيرةُ ذُلكَ مَعُومَن ثَلَا تَكِ اللهُرب وأمَّا عُرْضًا فَهُوَ عِرْمِن الرَّمِل أمَلَّ وُ سَبِعَةُ أَجُرُ لِا يُهْتَلِر وَفِيكُ الخِرِّيت \* ولا يَعْسَرُنُهُ من اللَّعَا مِيصِ كُلُّ عِفْرِيتِ \* فكانْتِ الفافِلَةُ لا يُحلُ زادًا ولا عَلَيْقًا + ولا يَصْعَبُونَ مَعَهُمُ رَفِيقًا + وذلك لكُنْزَةً كلا مُمَ \* ووفُورِ الأَمْن والمَأْ كُل والمُشَرَبِ مِن الْحَشَّمِ و فلا يَصُلُ كُ ن الْمُعزَّمِيلَةُ ولا يُنْزِلُونَ إِلَّا عند مَن يُكُرِمُ نَزِيلُه ، وكُا نَّدُ تِيلَ بِيم مُتَكِنِعٌ يَنْنَى عَكَا ظَكِلْبَهِما لَيْنُ عُوولَيِكُ مُم بِهَا عُزْعادِ

وأمَّاليُّوم فليسُ سَلِكَ الأَماكِن بد من خُوانٌ مَ الى قَرِيمُ مزلَّكَ الأُمَّرِم والحشَّم مُتَعِرِّكُ ولاساكِن \* ولَيْسَ فِيها من أَنْيُس \* كِلاَ البِعَا فِيرُ و الله العيس، وتحت الدَّشْتِ سَراي هِي مَدِينَةُ السلامِيَّةُ السَّانِ \* بديعة كا زُكان + وياتي وَصْفُها + وكانَ السُّلطانُ بِرَكَةُ رَحَهُ لللَّهُ لَا اللَّهُ بناهاء واتَّحَدُ ها دارَ اللَّمُ الْحُ اصْطَفاها، وحَلَ أَمُمَ الدُّسْتِ على اللَّهُ في حِي لا سُلام ورَعاها و فلذ لك كانتُ مَعَلَّ كُلِّ خَارٍ و مِرْكَه و أَضِيفَتُ بعِدَ إِضَا فَهَا الى قَفِياقَ والى مِرْكَهِ \* اشْتُكَ فِي لَنْفُسِهُ مُولانًا وسَسَّابِ فَا الخواجه عِصامُ الدين ، بنُ المرحوم مولا فا و سَيِّل فا الخواجه عَبْدِ المَلِك وهُوَمن أَوْلا دِ التَّنيخِ الجِلَيلِ مُزْمانِ الَّه بِنِ ، المُزْعِينا في رحمهُ فى حاجى تُرْحان من ياد دِالدَّشْت بعد مرجعه من الجاز الشريف سنة ادبع عشرة وثمانمائة وفي تؤمنا هذا اعنى سنة اربعين وتأسأل انتَهَتُ البِهِ الرَّماسَةُ في سمرقن فُولَهُ وُقِد قاسي في دُرْبِ اللَّهُ شُتِ انواعَ النَّكَالِ \*

\* قلكنتُ اسمَعُ أنَّ الخَيْرُ يُوحَدُّ فِي \* صَحْرًاءً نَعْزَىٰ الى سُلطانِها سِرَّكُهُ \*

أَبُرَّكَتُ نَاقَةَ تَرَحَالَى بِحَانِبِهِا لَهُ فَمَا رَأَيْتُ بِهَا فَى وَاحِدٍ بِرَكَهُ لَهُ وَانْشَكُ فِي الصَّالَفْسِهِ مُعَرِّضًا بمولانا وسيتِ فَا وشَيْفِنا حَافِظ الدّينِ عَلَيْ اللهِ فَي النَّهُ اللهُ تَعَالَى برحستِهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَي البرّازي نَعَدّ وُ اللهُ تَعَالَى برحستِهُ فَي الرّمانِ وَالمَكَانِ المَنْ حَدُو رين به فَي الرّمانِ والمكانِ المَنْ حَدُو رين به

شعر

مَتَىٰ تَعُفُظُ النَّاسُ فَى لَلِدَ وَ مَصَالِحَا فَى يَدَى عَافِظٍ فَطِ فَعَ اللَّهُ مَا كُلُو اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الل

تُعرِمن بعلِهِم مُولا فاحافِظُ اللَّهِ بِنِ اللَّذِاذي + وَمُولا فا احَدُ الْجُنَّدِي \* رَحِهُمُ اللَّهُ فصارَتُ سَراى بواسِطَةِ هُوَلا ء السَّادات \* مَجْمُعُ العِلْمِ وَمُعَلَّا السّعادات \* واجتمع فيها مز العكماء والفُضار عَه والأدباء والظّرفاء \* ومزكِ لِي صاحِبِ فَضِيلُه + وخَصَلَة نبيلَة جَبيلَه + في مُدّة مِ البيله بي مالم يجتمع فى سواها ولافى جامع مِصْرُولا قُرَاها ، وبانُ بْنَانِ سَرَائ خُراب مابِهامن لَهُ مُكِنَّه بِتَلَثُّ وسِتُونَ سَنَّه وَكَانَتُ مِن اعْظِمِ المُدُن وَضَعَانَ وَأَلْثُرِهَا لَلْغُلْقِ مَعْالِهُ مُركِي آنَ رَجُلًا مِن أَعْيَا نِهَا هُرب لَهُ رَهِينَ \* سَكُنْ فِي مَكَانٍ مُنعَى عن الطَّرِيقِ \* وقَتْح لد حانُونا \* يَسُبُّ فيه ويُجْسِلُ له قُوتا ، واستر ذلك المهين ، مخوامن عشرسنين ، لم يصا دِفَهُ فيه مُولاه + ولا اجتمع بلي ولاراه + وذلك يعظمها + وللرة اموها + وهي على شطِّ نَهُرِ مُنْشَعِبٍ مِن نَهُو إِثِل \* اللَّهُ ي اجمع السَّاحُ الْمُؤْرِعُ وقُطَّاعُ المنَاهِلِ اللهُ لم تكُنُ في الأنْصُرِ الجارِيم ، والمِياهِ العَنْ بَقِ النَّهُ اللَّهُ ال الكبرمنهُ وهُوماً في من بارد والرُّوس + وليس له فائِدَ أُسُوى إعتال النَّفُوس \* ويُصِبُّ في مُجِرِ القُلْزُم \* وكذ المُحَمِّينَ وسائِرًا نَهارًا لَعُمَّمُ السَّفِي الْعُمِّمُ السَّفِي الْعُمِّمُ السَّفِي الْعُرانِهِ الْعُمِّمُ السَّفِي السَافِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّق مَعُ انَّ بِحُرَاتُ لَذُم مِحْمُولَ \* وعليهُ بعض مَالِكِ العُجْمِ لَكُور \* مِثْلُ

كيلان ومازِنْلَ واسترابا دوشرُوان + والمُ نَهْرِسَلَى سَنْكَرَ ولا يُقُطُّهُ الصَّالِلْ فِالْمُرَاكِبِ ﴿ وَلا يُثْبُتُ عَلَيْهِ قَلَ مُ لَوَاجِلِ وَلا راكبِ ﴿ وكم فِرُقَ يَتَعَرَّقُ مِن ذلك المِعْ العَريض الطُّومل بد وكُلُّ فَرْقِ اعْظُمُ من الفراة والبيل ذكر وصول ذلك الطفاء وجحفدام المشت بعد كسرة وماين فوصَلَ بِيمِينُ الى تلك الدّائي ﴿ بالعَسَاكِو الجّرارَه ﴿ بل البحِيا والزَّخَّارَةُ ذَو السَّهام الطَّيَّانَ \* والتُّسُوفِ السَّارَه \* والرِّماح الحطَّانَ \* والأُسُودِ الْهَصَّا عِ وَالنَّهُ وَالكَّرْآنَ عِ مَرْكُلِّ شَانِّ الغَانَ عِ مُدْرِكِ فِي العَدُ وِثَارَه + حَامِ حَقِيقَتُهُ وَجَارُه + وَعَرِنْنَهُ وَوَجَارُه + وفريسَتُهُ ونِعِادُه \* والجِمن بَحُوالحُرْب غِارَه \* مقاوم أمُواجَهُ وَسَّارَهُ فارسل تُوقاميس الى رُعَاءِ حشير \* وعظاء أمد \* وسكان احقافل + وقطان اطرافه ورؤش أسرتر + وضُحس منتنته وميسرته فاسدعا والى المُعَا بُلَةِ والمُعَا ثَلَةِ دَعَا هُمُ + فَا تُواْفِي ثُوْبِ طَاعَتِهِ يُرْفُلُونَ \* وَهُمُ من كُلّ حَدَ بِينْسِلُونَ \* واجتمعُوا شَعُوبًا وقائل \* ما بان فارس ورليل ﴿ وَصَادِبِ وَنَا بِلْ \* وَمُقْبِلِ وَقَائِلْ \* وَمُقَاتِلِ وَقَاتِلْ \* مُرْهَاتِ

ودابل + وهم قوم ممال النَّال \* ونضَّالُ النَّضال \* لا يُطيُّسُونَ سُهُما \* وهُمُ مز بَنِ يُعَلِ أَرْمي \* اذاعَقُكُ والأَوْ تَار \* اصَالُوا الأَوْ تَار \* وان قصل والاوطاد و حَبِدُ والمُقْصِلَجَتْمُ او طار و ثم نَهُ ضَ للصَّامِمُ واستَعَلُّ للمُفَاحَةِ وللقاوَمَكُ بعِسَالِوكَالِّرِمالِكُثْرُه \* وكالجِبال قَرْه . ذكرما وقعم الخلاف في عسكرتو قتاميس وقت المصاف وجينَ تواقفَ الصِّفّان + وتَما قفَ الزَّفْان + برزَمن عَسْكُر تُوتاميس احَلُ رُوْسِ الميمنه + لَهُ دُمْ على احدِ الا مرآءِ فطلبه منهُ وفي قُتْلِه استأذنه + فقال له كُنْعُمُ بِاللَّهُ \* وليحتُ سُوَّاللَّهُ \* قلت + شعر الكِنْ ترى ما قد طرى على الورى و ماجرى فَأَمْ فِلْنَا حَتَّى اذَا انْفُصِلْنَا \* وعلى المُرادِحْصِلْنَا \* أَعْطَيْتُكَ عَزِيكَ \* ونا وُلْتُكَ خَصِيكَ فَأَدُرِكُ مِنهُ تَا رَكَ \* واقضِ أَوْ طارَكِ \* قال لاولكِن السَّاعَه + واللَّا فار سَمْعُ لكَ ولا طاعَل + فقال نحنُ في كُرْب مُعِمَّ + هُومَن مَرَامِكَ أَهُمَّ وَخَطْبِ مِنْ لَهُمْ هُوَمَن مُصَالِكَ أَغَم وَ فَاصِلْوُ وَلا نَعْجَلُ واطَئِنَّ ولا تُوْسَلُ و فَمَا مِنْ هُبُ لاَ صَلِ حَقَّ \* ولا يَضِيعُ مُسَتَعِنَّ \* فلا تُلْجِي الْمَ عَنَّ الى الجرُف + ولا تَكُنْ مِمَّن يَعِيْلُ اللَّهُ على حَرْف +

## فصل

وامّا جيشُ بيم و فانّه مستعن عن هذه الأمول و لانّ امره معلّه معلّه و و صُفَعُهُ مَفْهُ و م و سَطُر النّفر والتّهكيل على جَباين رايا تِر مُرقوم مه شه ندَ انى الجينان واصطكما واصطلبًا منا را لحرّب واصطكما مه والنّقَت الا عُناقُ الضّراب ومنه عَت النّق رائي الحِنان ما لا تُقوان م الم تقوان وا متكّ ت الا عُناقُ الضّراب و منه عَت النّق رائي المنقوات و والكفر ت الوجي واعترّت و والنّق و الفقرت الوجي واعترت و والنّق والمنترّب والمنترّب و والفقرة والمنترّب والمنتراب و منه والفقرة والفقرة والمنترّب والمنترّب والمنتراب

وازباً رَّتْ \* واكتستُ بريسَ النبَّالِ الْحُلُودُ فا مَشْحَرَتْ ، وهُوتُ جِياهُ الجباه و و و شال في في في السالم العرب العرب العرب المناه و في العب الم وقام القَّام؛ وخاصَ بِجارَالِّهِ ماءِ كُلُّ خاصِّ عام ، وصارَتُ بَغُومُ السِّهام \* في ظلام القُتام \* لشَّاطِينِ ألا ساطِينِ رُجُومًا رُواشْقِ \* ولُوامِحُ السَّيُونِ في سَعَا بِاللَّرَابِعِلَى الْمُلُوكِ والسَّلَاطِينِ مُرْدَقًا وصَوَا ولاذَالتُ سَلاهِ عِبُ المنايا نَجُونُ وعَجُول + وضراغمُ السَّمَا يا نَصُورُ وتصُولُ ونُقُعُ السَّنامِكِ إلى الجَوِّراقِياء وتَجيعُ السَّوافِكِ على الدَّوِّجَارِياء حَتَىٰعَكَ إ الارضُ سِتَّا والسَّمُواتُ كالِجادينَ كالِيادِ وَأَسْتَرَهُ لَا اللَّكُ دُوالْحِضام 4 يخوَّامن ثَلْتُكُو آيَّام \* تَم الْجُلِّي الفُراد \* عن انِهزام جَيُشِ تُوفًّا مِيسَ ووَلَى الأَدْ مار \* و فَرَّتْ عَسَاكِرُهُ وانْ عَرْتُ \* وانْشَرَتُ حَفَّهُ يَمُورُ في مَالِكِ النَّاشْتِ واستَعَهُ واستَوْلَى على قَبَائِلِها و وأَيْ على صَبْطِ اوَاخِها واوايلها + واحتوى على التَّاطِق فعازَه + وعلى الصَّامِتِ فعانَ الم وحمع الغَنَائِمِ وَفَرَّقَ المَخَانِمِ وَأَباحِ النَّهُ فِي الأَسْرِ وَاذَاعَ الفَّهُرُ والقُسْرِ الْغَائِمِ وَأَناعَ الفَّهُرُ والقُسْرِ واطنقاً فَمَا مُكْهُمْ وَالْفَامْفَا وِلَهُمْ وَعَلَيْهُ لا وُصَاعِه وَحَلَ ما استطاع بد منرالاً مُوالِ والاَسْرَى والمَتَاع + ووَصَلَتُ طَراشَتُه الى ازَاق به وهَدَمُ سَراى شرائح شرابحُوق وحاجى نرخان وتلك الافاق وعَظُمَتُ مُنْ لِلةُ ايد كُوعِنْدَه + نفرانفنك قاصِدً اسمرقند و + وصَحِبَ ايدُ مُعْدَد ورام منه أَنْ يَتْبَعِهُ +

ذكرابل كووما صنعه وكيف خلب تيمور وخدعه فارسَلَ ايل كُو فاصِلًا الى أقاربِ وجيرانِه ، وقَبائِل المُسْرَةُ كُلِّم من أصابر وأخدان من غيران يُكُن كَبِينُ + بذلك سُنْعُول م أَنْ يُرْحَلُوا عِن مِكَا نِهِم \* وَنَيْسَمُ فَ اعْنِ أَوْطَا فِهِم \* وَأَنْ يَغُولِحِهُ عَيْنَهَا \* وماكِنَ بَيَّنَها ، صُعْبَدُ المسالِك ، كُتْيَدَة المهالِك ، وإنْ أَمْكَنَهُمُ أَنْ لا يَقَبِيمُوا فِي مَنْذِلِ وَاحِلِ يَوْمَيْنِ فَلِيفْعَلُوا ذَلكَ وَفَاتُدُوانَ ظَفِرِبِهِمْ بَيْنَ كُ سَمُلُهُمْ وَابَا دُهُمُ كُلَّهُمْ \* فَامَتَثَلُوا مَا دَسَمَ بِمِ ايلَ كُو \* وَارْتَحَلُوا وَلَمْ نَلُو وَالْ ولماعلم المدكو أنّ جاعتهُ في والموحسي لليمي اعجن والمقال ما مريام المريام المريام المريام المريام المريام الأمار الم مراي المناع المناع المناع العناد والتعم عصدى وجناجي + وبصلارح معايشهم صلاحي + ولا آمنُ عليهم أربلُقُوا اَعِلْمِي \* مِن تُوفّا مِيشَ الْجُنَّ وَالْتَعَدِّي \* بِلِلا أَشُكُ انَّدُ نُفِيْنِيهِمْ\*

وسِيلُ هُمُعن بَكْرُ وَ أَسِهم \* وحَيْثُ يَتَنعُ عليهِ بحاوِحَالِكَ جا بنبي \* ينتقمُ لسوء طلوبيُّه من حشَرِي أقاربي و لا تسداها و الملاحم أنا الْحُمْثُهُ \* و في مَضّائِقِ البَلاءِ ومَآذِقِ الانكِسارِ آنا ٱلْحُمْثُهُ \* وعلى كُلِّحالِ فلا يَطِبُ على عَلَيْ اللهِ اللهُ يُسَاكِنُوه و وكيف يَضَالِى العَيْسُ واصْدِ قاتَى عُجا وِرُوه \* فانِ اقتضَتِ الآراء المُنكِرة \* إِرْسال قاصِدِ الى تلك الأماكِن والقَبَائِلِ الكَثَايرَهُ وَصُحْبَةُ مُرْسُومٍ شَرِيفٍ \* وَأَمْرِ عَالِ مُنْبِفَ \* مَاسِمَالَةً خواطرهم + وتَطْييب قلُوبِ قَائلِهم وعَشَا يُرهم + وكا مُر بالرَّحالِهم + وَتُرْقِعِ عَالِهِ \* فَكُونِهِ مِيعًا تَحَتُ الظِلِّ الشَّرِيفِ \* فِي رُوْضِ عُيْشِ ورِقِ وَريف + ونتَخَلَّصُ مِن هٰذاالكُشْت + الخَلِقِ الكُسْت + ونقتضى مامضي من الاعمار و ونقضى الباقي في حبّات بجرى مزعَّتها كَانُهَا رَجْ فَالرَّاكِ الشَّيْفُ اعْلَىٰ وَإِثَّاعُ مَا يُنْكِيدِ فِلْمَالِيكِ أَوْلَى ﴿ فقال لرتمي أنت عن يقه المرتب حان يلها المُحلَّك، ومَع وُحُودِك انتُمَنْ يَسُلُكُ هٰذِ اللَّسُلَك ، فقالَ كُلُّ لاَ مَامِ عَبِيلُ ك ، وتابِعُ مُوادِكَ ومُرِينُ كَ وَمَنْ تَرَاهُ لِشَيْ آهُ لِدِ كَاللَّكُ خَنْ عِلْيْهِ سَهَا ﴿ \* فَقَالَ بَلْ أنْتَ أَوْلَى بِهِذَا الْمُ مُرْفَكُنْ ضَمِينَهُ \* إِذَلَا نُفِتَىٰ وَمَالِكٌ فَي الْمُكَامِنَهُ \*

فقال أضفُ إِلَى واحِدًا امن الأُمُواء بِ لِيكُونَ لِي عليهم وَذَرَاء مِم مُواسِيم سَرْهِفِير وبما تُقْتَضِيهِ الآراء المنيفك وفاجاب وقضى مُراده واضاف اليه مَنْ اَرَادُه \* فَقَضَياما رَبِهُما وَنَجْزًاه \* ويَحْوَمُ طَابِهِما يَجُهَّزَا \* ولمَّا فَصَلَ الله عن تِينُ استَكُ رُكَ فارطَه وعَلِم أنّ الله كُوخُلُكُ عُقْلُهُ وعَالَطُه + فانفَذَ اليه قاصِداء أنْ مِكُونَ اليه عائدا ، لا مِرقد سُنحَ ورأْي فلجنع، قلّما قُدِمُ القاصِدُ عليه، وبَلَّغُ ماأَرْسُلُ براليه، قال له وللوميرالذي معكه وقد هَل كُلُّهُ مِنْهُما أَنْ يَشْعَكُ واقضيا مَارْبُكُما والحقاصاحِبكُما وقَبِّلا يك يُبروانلغاه + انَّ امك اجتماعِناهذا منهاه وانيَّ بَرِئُ مندُ إنَّ اخَافُ اللَّهُ \* ولم يَكُنُّهُ الْحَاشُنتُه \* ولا وَسَعِهُما في تَلِكَ المُضابَقِيَّ الشَّلِيكَ وَ لَا مُلْ بِينَكُ \* فَو دَّعاهُ وانصَرَفَا \* وانْحَرَفا وما فَقَا ولمَّا بلغ بيمَهُ ذلك تصلُّ وتَصَرُّ م وتلزُّح وتلزُّم و وحرَّق عليه الأزُّم وتندم ولات جان مندم وكاديقتل نفسه منقاعليه + ونجرع كأساتِ ويوم بعض الظَّالِمُ على يَلُ يُد ولم مُكُنِكُ التَّقَيُّكُ برِفْلُم يتحرَّكُ له بُحُرِكه و توجُّهُ الى عالِكِه تم الى سمْ وَنْدُلُ و تُولُه \* فكانَ هٰذَاأْخِرُامْ ومِن دُشْتِ بِرَّلَهُ ، قِيلَ اتَّدُلُم بَغُدُعْ بِيمُنَ ويَدُهِيهُ \*

تمة ماجرى في نواح الشال و به ن نوقنا مشر وايد كو من الحال والقيال والى ان تغدرا مركل منها وحال ا ولمَّا انفَصِلَ بَهُورُ سِاحَصَل واستُقَّر في مُلكِّتِه بعد ما وَصِل ١ التَّصِلَ ايدكو عاشيته وابتهج بعصاغيته وغاشكته و فاخذني التَّفتيس م عزام وتوتاميش ، وتحفظ منك وتحرّن ، ولمنا واتدانتصب ويحمّن اذلم يُمكِنْهُ رَتَّنَّ مَا فَتَقَهُ وَلا رَقْحُ مَا خَرْقَهُ \* وَإِيضًا مَا أَمَّكُنْهُ لا سُتِّقُلا مادِّعاءِ السَّلْطَنُهِ إِذْ لُواْمَكُنَ ذَلِك اللَّهِ عَاهُ بَيْمُ لِ اللَّهِ عَلَاكَ مَلَكَ عَلَك المَالِكَ \* فَنُصِبُ مِنْ حِجْتُهِ سُلطانا \* وَشَيَّكَ فِي دَارِاللَّكِ خَانا \* وَرَعَا رُوسَ الْمُيْسَجُ وَوْجُعُ قَبَائِلُهَا اللَّهُ \* فَلَتَّوْ اَدْعُو تُدُّ وَاقْتَلُوا عليه \* إِذْ كَانُوا اتُوى من غَيْرِهِم له امنين مِن ضَل الجُعْتا مِ ضَيْرِهِم له فَقوى مذلك سُلُطانُه، وعُرَبَّقُولِ الجُنُوجِ خَانُه، وثبَّتَ في دارِ المُلْكِ اسَاسُهُ وعَلَتُ أَرُكَا نُدِد وَامَّا تَوْقَامِيشَ مَعْدُانِ تَرَاجِعُ وَهُلُهُ \* واستُقرَّ

في دِماغِهُ عَلْقُهُ \* ورَحَلُ عَلُقُ \* وحصِلُ هُلُوَّهُ \* جمعُ عَسَاكِرُةً واستعداً قومهُ وناصِره \* فلا ذاكثُ ضُح بَ الضِّرابِ لِحرابِ المُحجب بينة ومان الماكو قائيم وعين الشكن كفون الزمان المتعامى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَمَّا فَهُمْ حَسَى عَشَّى مُوَّا اللَّهُ مَمَّا فَهُمْ حَسَى عَشَّى مُوَّا اللَّهُ على ذاكَ تَانَّ وذاكَ على هٰذَاكَ مَ هٰذَاكَ مَ عَاضَدَا مُرْتَائِلُ الدَّسَرِبَ في التّنا قص النّتات، وبواسطة قلّة المعاقِل والحصُون وقعوا والأنبيّات وقد كَانْكُلُهُمُ ذَهُ مُ مَعْ بِهُلَ \* وَأَمْسَوْهُ فَيَ أَفْرِهِ مُحْصُولً \* و في حَصْرِي مَأْسُلْ \* فَانْقُلْ تُ مِنْهُ طَائِقَةً لا يُقْتُولُ فَيْكُونُ عَمْرُولًا يَحْمَرُ \* وَلا يُمْرُنُ ضَبْطُها مديان ولادُفْتُر وانحازَتُ الى الرُّوم والرُّوس + وذلك لَظُهِ النَّهُ وم وَجَدِّ هِ المَعْكُوس \* فصادُوا بانَ مُشْرِكُمْ نَصَّا دى + ومُسْلِهِنَ اسًا رَيْء كَمَا فَعَلَمُ جَبَلَتُ بِبَيْ عَسَّان \* واسمُ هٰذُ والطَّافِيز قَرَامُ عَدَانَ وَمِواسطَةِ هَذَ وَلَا سَابِ \* أَلَ عَامِرُ اللَّ شُتِ الْمَالْخُلُو و الخراب والنَّفُّ والشَّابِ + والانْقلات والأنقلاب + وصادت بحنتُ نوسَكُهَ الْحَلَّ مَرْغِيرِ دَلِيلٍ فَأَصَلَّ \* فَإِنَّهُ مَهُ لِكُ عَلَى الْحَقِّيقَةَ \* لَاضَاعَتِهِ وَالْجَازِطُر

أَماصَيْفًا فلَانَ الرّباح للرِّمالِ تَسْفِي فَيُغْفِي الطّرَقِي عِلَى المارَّجَ وتُعينّ وَالْمَاشِتَاءً فِلاَ ثُنَّ النَّاكِ النَّازِلَ فِيهَا \* يَتَرَاكُمْ عَكِيهَا فَيُغَطِّيها \* اذْكُلُّ ارضِها مَجَاهِل \* ومَنَازِيهَامِنَ اهِل \* ومَراحِلِهِ امْهَامِلُهُ ومِنَا هِل \* فَعَلَىٰ كُلُّ عَلَى الوَقَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَسِارِد فَكَانَتِ الوَقَعَةُ الخَامِسُرِعَشَةً على ايل كو فلتنت مسرة ، وتلكّ رووسك ديد وغرق هو و محومر جمس مائة رَجُلِ من أَخِصًا مُرِفى يَجُولِلرَّمْلِ فلم يَشْخُرُ بِراحَك ، واستَبَّ تُومَالِي بالمُلكَ \* وصفالهُ دَشْت بركْ \* وكان مع هاذا مُتَشَوَّاً كاخُارابلكُ والحوالم، مُسَوِّقًا لِمُعْرَفَةً كَيْفِيّةِ هَادِكِه في رِمالِه ، ومُرّعلِ ذلك بحقٌ من يَضْفِ سَنَه و وانقطع الرَّهُ عزل عَيْنُ وحَالِحُوهُ عِزل لُسِنَهُ \* والل كُوكانَ دُعَيْمِيصَرَ مِلْكِ الاَعْقاصِ الاَحْقاف ومِينَ قطع بسكر اقُدامِكِ أَدِيمَ تلك النِّعالِ والأَخْفاف وضار يَتُرتُّمُ في يَتَصَر و ويَفكُّرُ مُعْنَ مَا قُلْتُهُ وبِتُكُ بِرِوْ وهو ارقُ إِلاَمْ وانشَظِرُ فَرُحَ اللهِ وانتَهِزُ وقَتْهَا ا ذا ما جا وامزُج الصُّارُ بالحجي في م ورُوُّ التَّيْتِ صارد ساحا فَلَّا سَقَّنَ أَنَّ تُوْمَنَّا مِيسَ ٱلِيسَهِ \* وَتَعَقَّقَ أَنَّ لَكُتُ الْمَنَا مِا فَتَرْسَكُ \*

نشرع يجسن أخاره و يَنْبَعُ \* ولَيْسَتَشْرِفُ أَنَّارُه \* ويَنْطَلُّحُ الْحَالُةُ الْحَالُةُ الْحَالُ تَحْقُّقُ مِرَاكِبُ اللَّهُ فِي مُنْكُرُهُ مِنْهُ وَدُ مِزَالَحَسُكُرُ \* فَامْتَظَّمْ جَالَحُ الْحَيْل وارْتَكَ يُ جُنُوحُ اللِّيلَ + ووَصَل السَّايُرَ ما لسُّهُ عَيْ به واستُبُدُ لَ السَّهُر بالكرَىٰ + فارعًا الى القِضاب + فُرُوعُ الحَمَاب + مُقْرِعًا مزالتُ لِ \* إِقُواعَ النَّدَىٰ \* حَتَّى وصَلَ اللهِ \* بِيمُنُّ وهُولًا يَعْلَم \* وانْقضَّلَ علينه وكا لقَضاء المُبْرَم و فلم يُفِيُّ ألَّا والبكر كَا احْتُوشْتُه وأُسُو لِلنَّا انتوشته وتعابان الرِّماح وآفاع السِّهام نَهُشَّتُه + فعا ولهم قليلاً وجا ولَهُمُ طَوَيلاء ثُمُ الْجُلُلُ قَبْتِيلاء وكانَتُ هٰذِه المُرَّةُ مُزالواتِعات السّادسة عشَخاتِمة التَّلاق، وحاكِمُ الفراق، فاستَقَرَّا مُواللَّ شُتِ على سُول ايد كون وصارًا لقاصي واللّاني والكّبيرُ والصّغيرُ الى مَرَاسِيدِ نَصْغُوا \* وتَقَرَّقَتُ أَوْلا دُنُوقَا مِيشَ فِلْأَغَاقَ \* حِلاَلُ الدِّينِ وكُرْيُمُ بددى في الرُّوس وكومال وما في إِخْوَتِه في سَعْنَا قَ \* وَاسْتَمْ الْمُ النَّاسِ على مَراسِيمِ الدُكُونِولِيِّ السَّلْطَنَاتُ مَنْ شَاء + ويُعْزِلُهُ منها اذاشَاءٌ ويُا فلا يُخَالِفُهُ احَد؛ ويَحُدُّ فلا يُجَا وِزُ ذَلكَ الْحَدّ؛ فِمَنْ وَلاَّهُ قُو بليغ تَمُنُ خَانَ وَلَحُوهُ رَشَادِي سِكَ خَانَ \* نَمْ فُؤُلادِ خَانَ بِنَ قُولِيْ مِيْمُ

تُم اَخُوج بَيْمُ خَانِ \* وَفِي اليَّامِلُهُ يَخْطُتُ الْأُمْنِ \* فَلْمُ يُسَلِّمُ لِأَيْلُ كُو نهامَد \* و وال لا غِرَّ له و لا لَوَا مَه ؛ أَنَا الكُشْرُ المُطاع فَا فَيَّ الْوُنْ مُطِيعا \* وَالنَّوْ الْمُتَبِيعُ فَكُنُّفُ الْصِيدِينِيعا \* فَالْتَحَ بِدِينَهُما الشِّقاقُ ويحسمن ذوى الصَّغيدة تُحبُواليَّفاق + وجرت شُرُورُ ومِحن + وجُرُبُ وِكَحَنْ \* وَبَيْنَا ظُلُماتُ الفِتَنِ احْتَبَكْتُ \* وَيَجْنُ مُ الشُّرُهُ رِ فِي دَياجِي اللَّيْشَتِ بنَ الغَرِيَّةُ الشَّكَتْ ، اذابُك دِاللَّهُ وَلَهِ الحِلالِيَّة ، مزمشارِق السُّلُولِةِ النَّوْقَامِينَةُ 4 بَرْعُ مُصَلِّلًا 4 وفرع من بلا دِالنَّه سِرمُقَبِلِ 4 وكانتُ هٰإِمَ القَضِيَّهُ وَيُ سُهُومُ سِنَكُوا دِيعَ عَشَعٌ وثَمَا نَمَا يَعُ تَعْمَاتُ الأُمُولِ وَقَا قَدَتِ الشُّرُور وضَعْفَ حالُ الله كُو وقَدْلُهُ بِيمُولِ ٩ واسَتَمَّرُ النِّفاتُ والنِّيقاق بدينَ مُلُوكِ مَالِكِ قَفْحاق بداليٰ أَنْ ما تَ ايدكُوغَ نِقًا جَرِيا \* وَأَخْرَجُوكُ مِن هُرِسَيْحُونَ بَبْلِ بِعِوق وَالْقَوْهُ لَمْرِيعا \* رَجُدُ الله تعالى + وله حكامات عجيب + وأخبارُ و نوار دُغريب ب وسِهامُ ذَواهِ فِي أَعُدائِر مُصِيبُه \* وأَفْخَارُمُكائِل \* ووافِعاتُ مَصَائِل + وله في أُصُولِ فِقُهِ السِّياسَةِ نَعُونُ ورُدُود + الْبَحْثُ فِيها يُجْرِجُ عَرْجُولِ المقصولِ + وكانَ اسْمُرسَّلُ بِلَ السَّمْرَةِ رَبْعِكُ مُسْمُسُكُ

البِكَانِ شَعِاعًا مُها بًا ذارِ فَعَلَم + جَوادًا حَسَنَ الْمِ نَبْسِا مَهِ + ذاراً ي مُصِبِ وشَهَامَه مِ مُحِبًا للعُلَاءِ والفُصِلاء مُ مُقَرَّبًا للصَّلَاءَ والفُقراء \* يُداعِبُهُمْ مَا نَطَفِ عِيانَ \* وَأَظْرَفِ إِشَانَ \* وَكَانَ صَوَاما \* و مِا لليَّل قَوَّاما بِهِ مُتَعَلِّقًا با ذُ مالِ الشَّهِ عِلْم ب قد حَعِلَ الكِتَابِ والسُّنَّادُ وأَقُوالَ العُكَاءِ سِينَهُ وَبَانَ اللّهِ تِعَالَىٰ ذَرِيعِهُ + لِمِنْوَمِنْ عِشْرِينَ وَلَكَ أَكَّ مِنْهُم مَلِكُ مُطَاع + ولمرولا ما تُ على حِدَ في وجنَّ وأَتْباع + وكا رَفِي جَاعاتِ الدُّشْتِ إِماماء عَوْاً مرعشينَ عاماء وأيًّا مُهُ في جَبِيانِ الدُّهُرْعُونَ م ولَيَالِي دُولَتِهِ على وَجَلِمِ العَصْرِطْنَ \* رجماالي ماكنافيد + من امل تعلى ودوا ولمَّا وصَلَ بِيمُولُ إلى ادربيعان ، واللَّبُّ عَسْكُرُهُ في مَا لِكِ سُلُطالِنَّهُ وهَمَنَان + واستَدُعَى المَلِكَ الطَّاهِرُ سُلطانَ مارِدِينَ واطْلَقَهُ وأَنْعُ عليه كَمَا ذُكِرُ وَاسْتُوتَقُدُ + وَوَلاَّهُ مَا مِنْ السَّامِ العِرَاقَ + وَأَحْكُمْ مَلْك المالك بما وسِعَهُ مزاللِّهِ والنِّفاق + ولم مُثِلِنْهُ الإقامَةُ مُلُكِ الْعِمَةِ لِمَا مَعَدُ مَوْ اللَّهُ سَتِ مِنْ أَمْم ، وحَّهُ عِنَانَ قَصْلِه ، الْي مَالِكِ سمر قنلِه " فَنُفُونِهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ مُلَّالِهِ مِن اللَّهُ سُتِ حِرالِه م

ولا تقييُّ لد بحواب عن خطاب ، بل قطع دوس الروس من قصاده . وعَلَّقِهَا فِي أَعْنَا قِ النَّاقِينَ وَأَشْهَرُهُمْ فِي بِارْدِه ، تُمِحْعَكُهُمْ شَطَّرَيْنَ + وقسمَهُمْ نَصْفَان + وَأَرْسَلَهُمُ الْمَجْمَانُ للسُّلطانِ الْمُلِكِ الطَّاهِرا لي سَعِيدَ الرُقُونَ منهم جُرِي مُقَسُوم والجُرْء كَالْحُرُ السَّلطان الى مَرْبُلُ مِن مُرادبن اورخانِ بزعُتُعان حاكِم مَالِكِ الدُّّوم \* ولحسَارَهُ ما القَصَّا عزجليك ، وماورد عليه مزخط بالمينية المسقىت ، والمحجل في ذلك حِائدُ السُّكُوت + وقَتَل قاصِل بدنكا بد ولم نزدُهُ على هٰذِه الحِكَايَدِ + وإنَّمَا فَعَلَ ذلك برُسُلِد وقُصًّا وه اسْتِهُوانًا مِد واستعضامًا لما فعكرُ بعبادا سم تعالى وبلادة + تعرفال القاضي علوا أي حال كُأُودِ يارى دِيادُكُمُا ، وأَفَاذَرُّةُ مَرْعَبَارِكُمَا ، وَتَطْرَةُ مِن بِجَارِكُمَا ا وما فعلتُ معهُ هذا مع ضعفك إلى + وقلَّرَ ما لي ورجا لي د وضيق الرَّرُ وباددي، ورقّر حاس عَرطريقي تاردي ، ألااعتادًا على ظاهر تنكله والتحاكم على مناصر تكمًا واقامة لاعلام حرمة دولتكما وفشر الرايات هُيْسَةِ صَوْلِتِكُما \* فَا نِي حَنْهُ تَعْ كُما \* ووقا نَثْرَ يُحْكُما \* وشا وشُرْفُود كِما م وجاليشُ سُنْ كِمًا \* وَرَسُّكُ طَلَا يَعَلَمُا \* وَكَلُّهُ وَقَايِعُكُمًا \* وَلِا فَمِنْ

ان لي مقا وسته واتى تيس لي مصادمته + وقل سمع تمراحواله + وعُرْفَتُم مُشاهَدُ تَدُوا فَعَالَدِ وَكُوْمِن جُنْشِ كُسَرٌ وَتَبْلِ اَسَرُهِ مِمُلْكِ مَلْكُ + ومَلِكِ أَهُلُك + وسِنْرِهَنَك + ونَفْيِرَسَفُك + وحِصْنِ فَيْدً + وفي منع + ومال نقب + وعزِّسلب + وصعب إذلَّ + وخطب إحلَّ + وعَقْلِ أَذُلَّ \* وَنَهُمِ أَخُلَّ \* وَخَيْلِ هَزَم \* وأُسِّ هَكُم \* وسُولٍ قَطَّع \* وقَصْلٍ مَنْع \* وطُوْدٍ ثَلَع \* وطِفْلِ فَجَع \* ورأسِ سَلَ خ \* وظَفْرِ فَضَعْ \* وعَقْدٍ فَسَخِ \* وَنَا رِأْشُتِ \* وَدِيجِ أَهُبَ \* وَمَاءِ أَغَادِ \* وَرَهِجِ أَنَادِ \* وقُلْبِ سُويْ \* وكِبْلِ كُوى \* وحيد قصم \* وطَرْفِ أعْلَى وسَمْعٍ أصعم \* وَأَنَّى لَى مُلاطَةُ سُيْلِ العَرِمِ \* ومُصادَمَةُ الفِيْلِ الْمُعْتَلِمِ \* فإنِ الْجُكُدُ تُتما وَجِدُ سَمَا فَي \* وَإِنْ حَدُ لُتًا فِي بِذَ لَتًا فِي \* وَيَكُونِيكُمَا هَيْسَةً وشُهُوه \* وناهيكُما أبُّهة ونصره + أنَّمِن خُدّ امِكُما قُدّ امكما جمن لقاكما ما دَعَاكُما \* وإِنْ أَصَابِنِي الْعِيادُ فِاللَّهِ مِنْهُ ضَى \* اوتُطَايِرا لَي مُمُلَّكِينَ من حَمَاتِ شَرِّةً شَرُه ، رَبُّهَا تَعَدَّىٰ ذلك الفِعْلُ والسِطَةِ الْمُوادِتْ + الى مُفْعُولٍ بِهِ وَمَّانٍ وَمَالَثِ \* قُلْت \* شَعْر الشُّكَالِّنَارِيَيْكُ وجِينَ تُقَدُّ مُكُ مِ شِرَارُهُ فَا ذَا مِا دُدُ تُهُخَمُمُلُا

وإِنْ تُوَانَيْتَ عِن إِطْفائِمُكُسُلًا أُوْرَى فَائِلُ سَنَّو وِالقُلْبُ الكَّيل فلوتم المُلُلاُ وُضِ كُلُّهُم لِمَا فَا دُوكَ فِي الْمُفاتِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وانما الهمك خطائم \* وأمكتُ جَوابد \* لِنُوسُما فَا تَنْفِي \* وَفَا مُوا فَاكُنَّفِي \* وتُوَّسِّسا فَأَنْبَي عليه \* وتَجُاوِيا فَيَصِلُ ذَلكَ كَذَلكُ مِنِّي اللَّهِ ذكرمااجاب بمالسلطان ابونزيل برعثان القاض برهان الدين إ والجاس ، سلطان مالك سبواس ، فَامَّاالسُّلطانُ الويزيلَ بزُعْمَانَ فَانَّ هَذَا الفِعْلَ اعْجَبُهُ ، ونَخُم هُذ القُولِ أَطْرُبُهِ وَاستَعْسَنَ هَا الْحُكُمُ مَزَالقًاضِي واستُمُوكِهِ وارسك اليه بقولُ إن ارتك ع بيمولُ عَنْهُ وانتهى والآ فلنا بِينَهُ بحنوج. لاَ قُلُ له بها و فليقا بله بعان قريرة م ولينتُ لدعش البهائية م وإخُادِصِ السَّهِرَه 4 ولا يَخْرُعُ مَرْجُنُوعِ العَنديرَه 4 فكرمَرْفِعَةِ قَلْيلَةٍ عَلَيْتُ وَتُقَلِّدُه \* وَإِن اقْتَضْتُ آرا فَعُ السَّدِينَ \* وَلَعُكُم مُكُ السَّجِيلَ ٥٠ تُوجَّهُ سَفْسِلُواليه + وقُل مَ بِالغُرْاةِ والْحُاهِلِ مِرْعلِيه + ليد فع أعلامه \* وميفل أحكامه \* وتكون لسيفه تدا \* ولجناحه عَضْدًا \* ثُمُ أَرْسُمُ لَكِيًّا بَهِ \* وَانْتَظَرُحُوانَهِ \* وَأَمَّا الْمَلِكُ الطَّاهِمُ

فَمَا لَأَيْتُ لَهُ كِنَا مِا \* وَلاَحْقَقْتُ مِنْ لُهُ مِحَلِما \* وَالظَّاهِ وَالْحَالَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الطَّاهِرَ إِي سَعِيد + كَانَ شَقِيَّو جَابِ السُّلطانِ الغاذي أَبِي يَذِيد + إِذْ أَفْعَالَهُمُا وَأَقُوالْهُمَا فِي الماطِنِ والطَّاهِرِ \* كَانَتُ مِنْ مَا يَجْ إِدُوالِطَّا نُم أَيْ رَأْمِتُ كِتَامًا \* مِتَضَّمُرُخِطًا بًا وحَوَامًا \* وذُكَ رَانُ الخِطابَ من ذلك الغادِر به والمواب من المُلكِ الطَّاهر به وكله هُما سُوَّى اى الكتَّابِ عَكُرْ ذَاقِ وَلا زَاهِرِ لِمَا صُولَةً الخِطابِ فَعُو قُلِ اللَّهُ مَّ فاطِرالسَّمُولِتِ وَالاَرْضِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشُّهَادَةِ انتَ يُعَكُّمُ لَرُعِبادِكَ فيه كانوافه يخيلفون و اعْلُواانا حند الله مَعْلُوفُون مرسَّطِه م مُسَلَّطُونَ عَلَى مَنْ يُحِلُّ عَلِيهِ عَضَبُهِ \* لا نَزِقٌ لِشَاك ، ولا نَزْحُرُعُلُوةً باك قَ نَزْعَ اللهُ الرَّحْةُ مَرْقُلُونِيا \* فَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ لَم يُنْكِتْلُ امُورَنا \* فَإِنَّا قَلْ خُرَّسًّا البلاد \* وأَهُلُّنا العباد + وأَظُهُرُنا فِالاَهْمِينَ الفُسَا د + قُلُونُبًا كالحِمال + وعَل دُنا كالرِّمال + خُيُولُنَا سَوَابِي + ورِماحُناخُوارِق م مُلْكُناكا يُرام م وجادُناكا بينام م فان أنُّمُ فَبَلْمُ شَهْنَاء وأَصْلُعُتُمُ أَمْنِهَا وَكُلَّ مَالِنًا و عليكم هَا عَلَيْنًا وَإِنَّ أَنْ يُمُّ خَالْفُتُمْ وَٱبْنِيمْ \* وعلى بَغْيِكُمُ تِمَادُيْتُمْ \* فلا تَلُو مُرَّالًا نَفْسَكُمْ

فَالْحُصُونُ مِنَّا لا يَمْنَعُ \* وَالْعَسَاكِرُ لَلْ سُالا شُردُ ولا تُكُفَّع \* وَدُعَا وَكُمُ علينالا يُستَعَا ولايسْمَعَ لِأَنْكُمُ الْكُمْ الْحِامُ وضَعْتُمُ الجُسمَع \* نَا بُشِرُهُ اللَّهِ لَدِّ وَالْجُرْعَ \* فَالْيُومُ أَجْرُفُنَ عَلَى ابَ الْعُونِ وَقَدْ وَعُدُرُ عُمْنُمُ ٱلنَّمَا كَفَرُه + فقد ثُبُتَ عِنْدُ نَا ٱنَّكُمْ فَجِرَه + قد سَلَّطْنَا عليكُوْمِنْ بِمَد وَامْوُ مُقَدَّدَه \* وَاصْكَامُ مُكُنَّده \* لَبْنُوكُمْ عِنْدُنَا عَلَيْل \* وَعَزِيزُكُمْ عِنْدُنَا ذَكِيل + قَلْ مَكْنَاكُ لَا نُهُرَشَنَ قًا وَعُزِما \* وَأَخَذُ نَامِنِها كُلُّ سَفْيَ الْحِ عُضا \* وأَرْسَلُنَا الْيُكُمُ هَانَ الكِتَابِ \* فَأَشْرِعُوا فِي دَدِّ الْحَوَابِ \* قبل أَنْ مُنْكَشِفَ الغِطاء \* ولم سُقَ لَكُمُ مَا قِيكٌ فَينًا دِي عليْكُمُ مُنابِي الْفَنَا هل نُحِسُّ مِنِهِم من أَحَكِي اولَسَّمَحُ لهم رِكُوناء وقد انْصُفْنا كُوْا وْراسَلْنا كُمُ ونَدُ نَاحُواهِرُهُ لِذَا الكَارَمِ عَلَيْكُمْ وَالسَّارِم ، وهٰذَهُ صَوَى وَ الجواب وجيل هُوانشاءُ القاضي عَلاءِ الدِّينِ بنِ فَضُلِ اللّهِ وما أَظُنُّ لذُ لكَ صِحَّاةً \* وهويسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوَيِّى الْمُلْكَ مُزْتَسَاءً وَنَاذِعُ الْمُلْكَ مِمْزُنْسَامُ وَتُعَرِّمُزُسَّاءِ وَمَنْ لَمُزْسَنَاء بِيلِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَكِّ قَدْيِهِ \* حَصَلُ الْوَقُوفُ عَلَى كِتَابِ مُحَقَّرُمن الْحَضْرَة الله مانيا نيّه + والسُكّ ق العظيمة الكبارة والسُّلطانيّه + قُولُكُمْ إِنَّا مُعَلُّونِ

من سخطِه \* مُسلَّطُى عَلَى عُلْرة باك به قل سُرْعُ اللَّهُ الرِّحة من قُلُوبكم + فهذا مز اللَّهُ عَيُوبِكُمُ + و هٰذَامنَ أَقِيعِ ما وَصَفَتُمْ بِرِ أَفْسَكُم بِهِ وَكَلِّفِيكُمْ بِهِٰذَا وَالسِّهَا دُوِّ وَاعْظًا ادْااتَّفَظْتُمُ قُلُ يِالنَّهَا الْكَافِرُونَ وَ لا اعْدُدُما تَقْبُدُ فَا \* فَعَى كُلِّ كِيَّا بِ ذَكُونَمُ + و كُلِّ قَدِيمٍ وصِفَتَمْ . وَدَعَمَ انْكُمْ كَا فِو فِي . أَلا لَعْنَافُ اللَّهِ عَلَى الكافرين + مُزْسَبُّهُ بالأُصُولِ لا يُبالى بالفرُّ عِ تُعْزَالْوَصِونَ حَقًّا لا يصُلُّ نَاعَيْب \* وَلا يِكُ اخِلْنَا رُئيب \* القُرانُ علينا نَزَل \* وهُو رَحِيمُ بِنَالُمِ مَرِلْ \* وقد عَمَّنَا بَادِلَةِ تَأْهِ بِلِه \* وقد خَصَّنَا شَصُّلِ تَحْرِيه وتَمُلِيلًا إِنَّاالَّالُكُمُ فُلِقَتُ \* وَلَحُلُودِ كُمُ اضْرِمَتُ \* اذالسَّمَاءُ الفَطَّرُتُ \* ومن العَبَ العُماب، نَهُ بُ بِدُ اللَّيُونَ بِاللَّهِ وَ السِّبَاعِ بِالصِّبَاعُ والكُمَّا فِي بِالكُرَاعِ \* يَحْرَجُولُنَا عَرِيبُهُ \* وهِمَمْنَا عَلِيلَةٌ ولَنَا هَأَةُ سُكِيلَةً المضارب و فِرُما في المشارق والمعادب وإن قُتُلناكُم فَيْعُمُ البِضاعَةُ وإِنْ قَتَلْمُونَا فَبَيْنَنَا وَبَانِ الْجَنَّةِ سَاعَه + وَلا يَحْسَكُبُّ اللَّهِ بِن قُتِلُوا في فىستبيلِ اللهِ امُوانًا بل أَحْياءُ عِندرتِهم بُدِرَقُ نه وَوُلْكُمْ قُلُومُ اللهِ اللهِ وعُدُدُناكالرِّمالِ وَالْجُرَّارُلا يُعَالَى مَكُنْرُةِ الْعَنَى \* وَكُنْايْرُمنا لَحَطَب

كُفْ وَ فَكِيلُ مِن الضَّرَمُ وَ فَكُرِمِن فِئَةً قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِئَةً كُنْهِ وَ اللَّهِ والله مع الصّابي م الفِراُد لامزالدُّذاها م عنُ من المنيَّد م في عايير الأمنيية \* إنْ عِنْنَا عِشْنَا سُعَكَ آنْ \* وإنْ مُنَّا مُنَّا شَهَا عَلَيْهُ آلاانٌ خُرَكَ اللهِ هِمَ الْعَالِبُونَ \* أَنْعُدُ أَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَخَلِيفَةِ رَبِّ الْعَالَمُونَ \* تطلبون مِنَّا طاعَه + لا سَمْع مكم ولا طاعه + وطَلِلْمُزَّانُ نُوضِ لَكُمْ الْمُرْنَا فَهٰذَ الكَلَامُ فَي نَظُّهُ تُركِيكُ \* وَفِي سِلَكِهِ تَفْكِيكُ \* لُوكُشِّفُ لِبَانَ \* قبلَ النِّبْيَان \* ٱلْفُرْمَعِ كَ إِيمَان \* آمِ اتَّعَنْ ثُمُّ دُبًّا مَان \* لقلجَئْتُم سُمًّا وَالله تَكَا دُالسَّمُواتُ بَيَفَظُّرُنَ مِنهُ وتَدُنْشَقُّ لاَ نُفُرونَجَّ كِيالُ هَلَّاء قُلْ كِانِيكً الَّذِي رُضَّعُ رِسَالَتُه \* ووصَعَتَ مَقَالَتُهُ \* حَصَلُ الوُّقُوتَ عَلَى كِنَّا مِنْ كَصريرياب \* اوطَهٰيُنِ ذَيَاب \* وسُنْكُنْتُ ما يَغُولُ وَيُلُّ لَه مزالعكَاب مَدًا + ومالكم عِنْدُ نَاكِمُ السَّعْثُ بِقُونَ اللَّهِ تَعَالَىٰ + تَعَرافِيٌّ وَعَبُلُ تُ في نُسْعَة مِعَامَرُ النَّهُورِ شَقَادُمهِ مِل ادَها \* وَبَيْفُرُكُ الْعُصُورِ عِلَىٰ وَعُلِي الزَّمانِ من شَيْنها سُوا دَها به صُنَّ وَهُنا الكَّابِ وهُنَّكُ هَا الْخَطَّ مزانشاع بَمَادِ اللَّهِ فِي الطُّوسِيُّ عَلَالِسِانِ عَلَاكُو الدُّنَّويُّ مُرْسِلًا ذَلِكَ الرسلطان ممركم

## وصورة الجواب بعين انشاء مزاحان في ذلك العصر

ولما بلغ يملح ما فعكهُ الشَّلطانُ بُرُها زُالدِّ بن بقُصًّا دِو حَنِق \* وَرَقْقَ بخاخي الغضب واردم قلبله ورنق + وغصّ عضمًا فكاد مز الفي في أَنْ بَخْتُنِقَ \* وَلَاكِنْ عَلِمُ أَنَّ فِي النَّهِ مِا فَيَامِا \* وَلَا فِسُلَامِ مُجْفُرٌ اوسَرَامِا \*. وفي عَزْنِ الدَّيْنِ مِن لُيُوتِ المُسْلِينَ عَالا \* وأنَّ أَمَا مَلُ السُّودَاهُواصِر \* وجوارح كواس ، فتصَّار للزَّمان ودجع

القهقرى وترتفرهم التوائر

ذكر توجه العساكر الشامية \* للفع تلك الداهية بلغ أنّ مَلِكَ الأُمْرَاءِ بالشَّامِ هُوتَيْمَ وَخُرَجُ بالعَسَاكُوالْى ادْدُعْنِان ودجَعَ وهومُعْتَنِيم \* ولم يَرُوا في ذلك صَائِرا \* ورَدَّ اللهُ الذِّينَ كُفُرُ العَيْظِمِ لمرنيا لُواَخْيراء وعاد مزجيشن الإشلام كُلُّ اسْكِر هَصُل وقل مُطَ من كراكي ماضاهي صورته وحاء لا فورعلي فور ب

ذكورجوع ذلك الكنورة وقصله واستخاره صربار دلمنا تُعلِنَّ مِن مَكَ مَلَعُهُ انَّ سُلطانَ الْمِمْلِ وَلِي فَاشَاه \* السَّلَامِن وَحُمَّرِ اللَّهُ مِمَا

الى رَحْمِيةَ الله و ولم تكُزُل و لَلْ تَكُونُ له خَليفه و فسعى بَيْن \* لازَ يتولَّىٰ بَكُولُولُوفَاةِ والسُّعُولِ + للك الوَظِيفَه + ولمَّا فاضرصاحِبُ المِنْدِ صارَتِ النَّاسُ فَوْضَى \* ومرَّجَ بَعُرْأُمُّوا لِصِنْلِ وماجَ فِعِكَ كُلُّ بَجُومَن خُوصًا \* فَعُرْ مَعُضُ النَّاسِ مِعْضَاهُمْ ذَلُّوا \* ثَمَا تَعْقُوا عَلَى تُولِيكِ وَزَيْرِاسِ فَيُ مَلُو، وَابَ مِن أَمْرِ النَّاسِ ما انصَلَ ع + ورَفَعُ مِزاسَتِحَتَّى الرَّفَعُ وحَفَضَ مَنْ نِعَانِي استِعْقَاقِ ارتَفَع \* فَعَمَى عليد أَخُوهُ شَارِنكَ خَانَ مُمْتُولِيّ مَدِينَةِ مُلْتَانَ + ووتَعُ سِينِهِ التَّفَالِفُ \* وافترَقَ مَكُوُّ الْهُنُورُورًا وطوائف + فكان اختلونهم لبيمي المسرمساعيل 4 وَاقْوَىٰ عَضُدٍ وَسَاعِلُ \* قَلْتُ سُعُمِ وتُسَّتُ الاعْدَاءَ فِي الرائهم دسبب لجنع حواطر الاتماب ووان وصرك بيمُ الله مُلمّان + عَصَى عليه شار نك خان + فأمّا م يُحاصِرُ وقعد يضامِرُها + وكانت عساكرُها جسمه + وليالي كناسها السُّودُ مُدُ يِهَتُّه عِنَيْ تِيكِ إِنَّ مَن جُلَةٍ عَسْكُرِهَا النَّهِيل عَلَى تَالْما فِيل و مَعُ أَنَّ كُلُّ أَمِارِمِن أَطُوافِ الهِنِد و دَبِّيسِمِن أَكُنافِ السِّنُكِ \* كان قد لَفْلَفَ أَذْ بِاللَّهِ وَلَمُنكُم رِحالُهُ ورِجالُهِ و مُبَطَ لِحَواجُهِ الْقَالَةُ

وربط لحواليج به افيالَم واستَرَّدُ لك اللَّهُ والحِنصام ب نحواً مز تُلُتُ عام الى أن استُغلَصها + ومن يكره خَلَّصها فصل

ولمَّا استولَى مَلُو واستُقُرَّامُ الهِ عَلَيْهِ وَمَلَعْهُ تُوحُّهُ نَهُو } اليه حَلَّ ولحتَهَل \* واعَنَّ الحِكَدُ والحَكَد \* واستَمَّلُ إلا مُل ادُ والملك د \* وأَهْلُكُ مَا لا لُكَ و حَسِبَ أَنْ لَنْ يَقْدِ رَعَلَيْهِ احْدَ + وَقُرْوَ الاَ مُوال + وجمع الخَيْلَ والرِّجال \* وأَحْضَرُما في مُلكّتِه مزاكا فيال \* تُمحصَّنَ مكائينَه \* ومُكَّن كَمَائِنه + وسَنَّيدُ عَلَى لَا فَإِل المُقَا مَلَةِ أَبُراها + وآحْكُم في عُرْسِ المُناصَلَةِ طَرِيقَةِ فِقُهِ فِيها ذَهَا ومِنها جاءَ \* وحَدَّ بَمُولُ فِي السَّابُر \* حَتَّى كَا دَسَيْقُ الطَّابُرِ ا دَلَمَ مَكُنْ لَدُ فِي ذَلِكَ الْإِدْتِ مَزْ يَجْعِبُهُ \* وَلا فِي عَسَاكِرٍ سُلطانِ الهِنْدِمَزُ يُقُرُّعُ \* فَلَمَّا بِلَغَ الهُنُوحُ بِالْجُنُوحُ \* بَرَزَت اللهِ بالنور المُنع + وقدّ موا الفيول + لِتَنفِيرا لحيول ، وقد بنوا على على فيل مزاكم تُراسِ مُرْجاء وعَبُوا في كُلِّ مُرْج مزالمُعًا بَلِينَ مَزْ يُخْفَى في لمضا ويُرْجي ، بعدَ ما حَعَلُواها مزالُبُر برُكستوانات في حصاد ، وعَلَقُوا عليها مزالقًا والأَجْراسِ الهاكِلةِ ما يَكْ عُوالعِفَا دِيتَ الْوَالِفِراد

وسَدُّ وافي خِراطِيها سيُونًا يَصُلُحُ أَنْ يَقِالَ إِنَّهَا سيو فُ الْمِنْد . تَدْعُوالرُّؤُسُ شَغْلَةُ لَهِيهِا فَيَرَّلَهَا سَاجِلَ لَّا فَيَحَقُّ أَنْ بِقُ الْ لَهَا نَارُالسِّنُد \* وهٰذَاخَارِجُ عَالِتُلْكَ لَا فَيِلَةِ مِزَالاَشَابِ \* البِّي فِي فى الحُرُّ كِالِحِرَابِ الْمُ ادْهِيَ فَ ادَاءِما وَهَ عليها بِضَا فَ كامِل وسها مُها الَّذِهِ مُصِيبَةٌ في عَنْ مَنْ يُقَالِبُهَا تَقْصِمُ كُلُّ مَا مِل وذابل + فكانتُ تلك الأفيال + فى وَصْفِ القِيال + كَأَنْهَا غيلُ بأسُوم ها ما سِنْكُ + ا وصَما صريحَنُو دِها ما رِيَد + واَطُوا دَيْمُوفِيْ عادِيَهِ \* اويحادُ ا فُواج ا مُولِعِها دائِكَةً جائيه \* اوظُ لَلْ مُزالِعًا م بصَواعِقِها ها مَيه + اوليًا لِي الفِرازِبْوَ اللهُ وسارير له وخُلْفَهَا من الهنور + فوارس الحرب + وأنطال الطُّن والصُّرُب + سُودُ الأُسُود + وطُلُسُ الذِيَّابِ وَتُمْسُرُ الفَهُود + بالنَّا إِبلِ الْحَظِيءِ والصَّارِم الهندى + والنُّبُلِ الْحُلَنْمي + مَم قُلْبٍ دُكِّي وَمَانِ حَرِى + وَغُومٍ قُوعٍ ذكرما فعلرذلك لمحال من لخابعة في جفال الإفال وجينَ اطَّلَع بَيْمُو عَلِهُ فَي الْحَالِ \* وَتَحَقَّى أَنْ شَلَّهُ عَسَاكِ الْهُنْ نُسِحَتُ على منذ اللنوال واعمَل المكدر و في قُلْح هذ و المصيد ومرق لهم مُرقة قِدُ وطبيعَ الخُلْرُ مِن العَصِيلَة + فيد أَاوَّلا في الاحِتْيَال + مِلُ فَع مَكِيلَ ه الأفيال + فاستعلَ الفِكْرَ الحكوب + في اصطناع شُوكاتِ من حكوب \* مُتَلَّثُهُ الأَطْرَافِ \* مُسْتَلِكُ عَمْ الأَوْصافِ \* كَأَنَّهَا فِي شَكُّلُهَا الْخَبِيثَ خُرُوُ الفَائِلِينَ مِالنَّتُنْلِيثِ اوْدُفَهُمُ أَصُّا بِإِلاَّوْ فَا قَ \* اَعْدَادَهُ مُ المُنْسُوبَةُ الى الوقاق + قَصْنَعُوالرمن ذلك الأنوف + تَرْعَكُ الإيجَالِ القُولِ في الشُّمُونِ به فَشَرُدُ لك لَهَاليُّلُوم وحكت لِأَهْلِهَا حُرًّا وو يُلوم ورقم لل لِك حكم ورسم أنَّ فِعْلَ ذلك الْحَدِل بُعِدَّى ، تُمركبُ المَلْو بَدُ وانطاله وريب اسوجه واشماله وهن ب علم وسند و دالم بد وارصَكُ سِنِما لا ويمينا \* مزعَسْكُرى العَكُ وكبينا \* وجينَ بَتُ سُلطانُ السَّانَ في جَونِ إلا فاق مُثلَه وضَّم حُلَشُر الظَّادِمِ رَجًّا لَهُ أَنْجُ عُمِهُ وَتَمُّ لِلْهُ رَبِيرُونَ يُلِدِ \* مَشْرِعَتْكُرُهُ اللَّ ذَلكَ الْحَدِّرُوبُكُ الْحَتَّى حَكَ إِلِيةً ولمَّا تَرَاآَى الْجَمْعَانِ نَكُصَرَ عَلَى عَتِبَيْهُ \* ثُمَّ نَكُبُ بِالْخِيولِ \* على طَرِ فَيْ الفُيول به فَصَوْرُواانَ حَيوله الْجَفَلْت \* وَسَمْرُنْصُرَبْمُ انكُسُفْت \* وكواكب جيشه أفلت به فأقلعوا قلوع الفيول به فانهرمت الهرائ

السُبُول وساقُوها حُلَفَ عَسَاكِرِه سُوقاء على ذلك الشُّوك المُلقى و البُّعُ الفيَّالَمِ بِمِنَ الْمُنُودِ الرَّحَالَةُ وَالْحِنَّالَمُ بِهِ فَلَمَّا وَصُلْتَ سُيُولِ الْفُنُولِ من مطَارِح الشُّولِي اللَّفَاسِم ، واخْدُ ذلك الشُّولُ في تُقْبِل أَبْرِيها وَالْحُبْلِهَا وَتَشْبَّتُ بِتَلْكُ الْمَنَا سِمِ وَلَحَسَّتُ فَوَاعُهَا بَشْوَكُهَا \* رَجَعَتِ الفَعْقَرَىٰ بِل وَلَّتِ الأَدْبارَلِعِكَم عَقْلِها فَنَفْنَهُوها وَنَهُوها عَزالُو ﴾ إ منام عُلْ ها النَّهُ والنَّهُ نَهُ مد وصارَتُ في التَّقَدُّم المنصَّةِ العَدُهِ كَفْيِلِ أَنْرُهُ لَهُ مُ لِمُ سَيْعُهَا لِمَّا اضَّرُهَا السُّولَ فِي مَلْكَ الْحِوْارِ فِي اللَّا لَتُوكَيّ من الزُّخْفِ وَالْفِرَارِ عَظَمَتِ الْفِيْولَ \* الرِّجَالَ وَالْفِيُولَ \* وصارَتِ المُعْمَلَىٰ كَالِحِبَالِ وَاللِّ مَاءُ فَي أَوْدِينِهَا سُيُول \* وَخَرَجُ عَلِيهِمِ الحَكِمِينَ مزدات الشِّيالِ وذاتِ اليِّمِين \* فَأَبادُوا سَائِرَهُم \* وَالْحُقُولُ بَا وَلِهِم آخِرهم + وَقِيلَ إِنَّ بَارِ وَالْمِنْدِ لِيسَرْفِيهِا أَبَاعِر \* وَإِنَّ مَنْظُرُهَا يُحَفِّلُ الفيل فيصاراً تعلنا فرد نا مرتامي أن يُصّاً خسر ماية تعاريفول وتعباً رَوَا مِلُهَا وَالْحُنُولِ \* قُصًّا مُحُنُّقًا بِهَا عِلَى وَقُلْنِ بِاللَّهُ هُنِ مَدُلُول ﴿ وَأَنْ تُسَاقَ الْمَامَ الرُّكْبَانِ مِهِ إِلَى أَنْ يَتُواتَى الْجَهُمَانِ عِلْمًا فَصَا فَوَا وَلَم يْنُوكِلا لِقِيَالِ مِلْ أَنْ تُطْلُو النهراز في تلك الحَشَا ما والأحدال + وتُسَاقَ لِلْحِبِيَةِ مُواجَهَةِ الأَفْيالِ \* فَلَيَّ الْحَسَّ البُعْثُ وَانَ \* بَحُوارَةِ النَّيْوانِ \* رَغَتُ وَدَقَصَتْ \* وَخُوالفَيُولُ شَخَصَتُ \* وَصَادَتُ كَمَافِلِ النَّيْوانِ \* رَغَتْ وَدَقَصَتْ \* وَصَادَتُ كَمَافِلِ اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

كَانَّكَ مَرْجِالِ بَنِ ٱتَّيْشِ يُقْعَقَعُ بِينَ رِجْ لَيْهَا لَسِّرْ . فلمَّا رأْتِ الْفِيلُةُ النَّاران + وسَمِعَتْ دُعَاءَ البَعْرَان + ونظُرْتُكُ الإبل كيف خُلِقَتْ \* وشاهك نها وقد عَنَّتُ دُفْصَتْ \* وبأَخْفافِها صُفَّقَتُ \* ٱلْوُتْ عَلِيمَةِ إِنَّا كُصِهُ \* لَسَائِقُوا وَاهِصَهُ \* وَلَوْاكِمِهِا وَاقْصَهُ فحطمت الخياله + وهشمت الرسَّاله + وتلا الكافُّه أيدًالنَّصْر علاَصُابِ الفيل \* وأرسكُواعلهم مزالسِّهام طَيْرًا ا بابيل \* فلم منتفِعُوا باللاَ فَيال + مِل اَفْنَت للاَفْيالُ فِالبِ الْخَيْلِ والرِّجال + تُمترلجَتُ عَسَاكِوُ الْهُنَّ \* وَانْطِالُ الْمُنَّا لَةِ مِزَالْجِنَّةُ \* وَكُنَّوُ الكَّمَا مِّبُ مُنَّدُّ وَا البُّنُ \* مِثْرَامُوا وتَصَالُّوا \* وتَصَامُّوا وتَحَافُوا \* وهم ما مان مَجُوسِي ومُسْلِم 4 ومُبارِ زِمُنْسَبِ مِنادٍ بالشَّعارِمُعُلِم 4 وكُلُ في سَوادِ اللَّهٰ مِنْ الحَدِينِ كَفِطَعِ اللَّيْلِ المُظُّلِمِ فَمِينَ انوا مع النَّارِ وتَزاحَفُوا وبعدَ المُراشَقَةِ بالسِّهام بالرِّماح شَا تَفُوا له تَمْ بِاللَّيُوفِ تَصَارَبُوا له تَمْ تَكُو ا مَنُوا و تُوا مَنْبُول تَمْ تَراهُمْ

عن ظُهُو رالْخَيْل + واعتكر في ذلك القَتَامِ النَّهَارُ مَا لَّكُسُل + ولا ذاكتُ تعتكفُ سِنْهُ الضَّربات \* وتَصُولُ فِهم الحكمال ت + وتُحكُّ مِنهم الصَّولات + حتر تكرولِسانُ القَضاءِ والقَدُ رِاتَّ فِي إِخْتَادُ فِ اللَّهِيْل والنَّهَا وَلا يات + تَمْرَمُنَا هُوَلا قِيمًا م ج وا نفرج الا زُد حام + وأسفرت القَضِيّةُ عن أنْ مرد حامِي الْهِنْكِ فَانْهُرْمُ جَيْشُرُ عَامْ \* وحُلّ ما لَهُنُومِ الوَيْل + ومَعَااللهُ ايَة اللَّيْل م ولمَّا تَقْرَقَتِ الْهُنُوجُ وَفُلُّوا \* وانتهى عَقْدُ عَلِهِم فِي الْمُعَادَبِةِ فَعَلُوا \* وَقُتِلَتُ سَواتُمْ مِهُ بَ سُلطاً هُم مَلُو \* تَبَت تِمُورو حُكْمُهُ في هِنْكِ هِ وَ الْيَلَانَ كِمَا تَبَّتَ اُوْتَادُهُ في سم قندةً تجمع أقيالها + وربط أفيالها + وضبط أخوالها + وما غفل عرض ظله ماعليها ومالهاء وسلم أفيالها فيألهاء تمرتوجه نحوتختها وهي مل وهُلى + مِصْرَعظِيْرِ حَمَع فُوزُ الفَضْل وأَدْما بَ الفَخْر الحَلى . مَعْفُ لُ التِّبَّار \* ومَعْنِ نُ الجَوَاهِر والنَّهَاد \* قَمَنَعَّتُ عليهِ بالحِصاد \* فَأَحَاطَ بن لك السَّوادِ لِلْ عَظْمِ مرعباكِ و السَّوادُلِعُظَم + ومَنْ معهُمن الخَلائِق والأُمَم فَقِيلَ إِنَّ هَلِي وَالْعَسَاكُرُو الْخَلائِقُ مَعْ عِظْمِهِا وَكُتُرْتِها \* لم يَقْلِ رُوا أَن يُكْتَنِفُوها لسَعَةَ دائِرَتَها \* وانْدُلْحُلُ ها من الْحَدُ

عما جُوانِهِ المُحَاصَرَة و وَتَرَلِّه اللَّهُ الْأَخْرُتُلُا ثُدَّا يَّامٍ فَالْحُا دَبَرِ والمُشَاجَرَة و ولم يَكُرِمِنُ في الجانِب المُحَاصَرِ البُعُلِل لَمُكُلِّدُ وَاللَّهُ عَمَ ما فعل بالجانِب الآخر ذكر وضول الحبرالي ذلك المعقق ، بوفاة الملكين في احد والملك الطّاهر مرقوق ،

وبينا هُوقداسْتُو لَيْ على كُرُسِيّ الْهِنْلِ واَمُصادِه به ولَحْتُوعُ عَلَى عَالِيهِ وَافْتُولُ عِلَى وَالْبَتْ جَنْسُهُ وَافْتُولُ عِلَى وَالْبَتْ جَنْسُهُ فَى وَالْبَقِ عِلَى الْبَعْ فَى وَالْبَتْ جَنْسُهُ فَى وَعَالِهُ اللّهِ وَالْبَتْ جَنْسُهُ فَى وَعَالِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَوَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

واَنَّى كَيْتَهَى للشَّمْسِرِ صَوْءً عن الا بَصَادِ فَى صَعُوالنَّهَا وِ وكيف يُسُرُّ ذُوُّ المِسْكِ تَعُشُو خَيَا شِيمَ الوَرَحِ فَى يَوْمِ حَادِ واَنَّى تَخْتَ فَى للَّطْبُلِ صَوْتُ عزلاً شَاعِ فَى وَقُتِ النِّفَا رِ فانَّ قَصْلُ هُ كَانَ بَعِيدَ المُدَد وَ طَوَيلَ الاَمَد وَعُتَاجًا الىٰ اِعْل وِلُهُدِ السَّلُوك و يَخْشَلُ اللَّهُ و وَ وَ وَ اهِ يِهِ وَ الشَّاعُ ذَلك وَ اذَاعِ وَ الْمَكَرِ مِنْ مَنْ المُدَوِقِ عِلَى الْمُكَافِقِ فِي الْمَكُونَ مِن مَنْكُوه و وَ وَ اهِ يِهِ وَ الشَّاعُ ذَلك وَ اذَاعِ وَ المَسَلَّ الْمُلَوَّ مَن مَنْكُوه و وَ وَ اهِ يِهِ وَ الشَّاعُ ذَلك وَ اذَاعِ وَ المَسَلَّ الْمُلْوَى مِن مَنْكُوه و وَ وَ اهِ يَهِ وَ الشَّاعُ ذَلك وَ اذَاعِ وَ الْمَسَلِّ الْمُلْوَقِيقِ عَلَى الْمُلْوَقِيقِ فَي اللَّهُ وَاذَاعِ وَ الْمَسْلِكُ وَ الْمَالِ وَ الْمَالِ وَ الْمُلْكُونُ مِنْ مُلُولُونَ وَ وَ وَ اهِ يَهِ وَ السَّاعُ ذَلكَ وَاذَاعِ وَالْمَاكُونَ مِنْ مَالُولُونَ اللَّهُ الْمُلْكِ

والأسمام + ذكرمعنى كِتاً في فل وهُوفي الهندعليه + زعواات ولده أمِيران شَاه أَرْسَلُه إليه \* وذلكَ انَّ اسْنُهُ آمِيرانشاع المَنْكُور اسْلَم وأهمى اليه يَقُولُ على ما قِيلَ في مَعْضِ ما مّا ولد وحادكه \* اللَّكَ قد عَجْرُتَ لكبرسِنِك + وُشَمُولِ النَّضِعُفِ بَبِدَ نِلْكَ وَوَهُنِكَ + عَزَلْوَامَةِ شَعَائِدً الزِّياسَه \* والمِقيامِ بأَعْباءِ لا يالَةِ والسِّياسَه \* والأولى بالكانِ النُتُ من المنقِّين + أَنْ تَقُعُلُ فِي زَاوِيَرِ مِسْعِيلٍ وَنَعْبُلُ رَبِّكَ حَتَّى مَا يَكُ اليَقِين \* وقدتُمُ في أوُلادِك واحْفادِك \* مَنْ يَكْفِيكَ أَمْرُ مَيَّكُ كَأَخَادِك وَيْقُومُ عِفْظَ مُمْلَكَتِلِكَ وَبِلِهِ وَكَ \* وَأَنَّى الْمَى بِلِهِ ذُومَا لِكَ \* وَانْتَ عن قريب هالك، فإن كازلكَ عَيْنٌ باصِرَه، ويَصِيرُةُ في نَقُدِّالاً ماهره ، فاتُركِ الدُّنيا واشتَغِلُ بَعَلَ لَا خِرَة ، ولو مَلَكُ مُلْكَ شَلادً ئَجُع اللها تقيلُ وُالْعَالِقَةِ وعاد \* وساعَدُ لِحَ النَّعُرُ والْعُنُ \* حَرِيْبُكُعُ مَقَامٌ هَامَانُ فِرْعُنْ \* فُ فِحَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْكُونُ \* حَتَرُتُهُ فَي فَي جَمْعُ المالِ قَانُ فَن \* وَصِرْتَ فَي خَرَابِ البِلِا وَلَهُ فَتَنْصَرّ الَّذِي كُونَ اللَّهُ نَعَالَى لَهُ فَقَصَّر ﴿ وَمِا لَجُلَةِ فَلُو مِلْغُ سُلُطًا ثُكَ كَافَتُما وقَضَيْتُ مِن دُنْياكَ غَايَدُ إلا وَظارة وصارعُ رُكَ فِيها ٱلْمُولَ أَلا عُمارة وَخُدَّامُكُ فِيهَا مُلُوكَهَا كَا عُارِهِ فَقَصَرُ حُنُدُ لَكَ قَيْصُرَهِ وَكُسْرَكُسِ كَ فَانْكُسَمَ وَتَعِعَاكُ تُبَعَّ وَالْغَاشِيء وَاوْسَاطُ اللّوكَ الأَقْيَالِ عَكَ اللّک فَانْکُ اللّک اللّک اللّک فَانْکُ اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک فَانْکُ اللّک اللّک اللّک فَانْکُ اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک اللّک فَانْکُ اللّک اللّک

لت ۽ شعر

فَعِنْ مَا نَسِتَ فَى اللَّهُ نَيَا وَأَدُرِكُ بِعِلَما رُمْتَ مِن مِيتِ مَوْتِ فَعِنْ وَعَبْلُ العُمْرِ مِع فُو دُمَوْتِ فَعَيْظُ العَيْشِ مَوْصُولٌ نَعَظْمِ وَحَبْلُ العُمْرِ مِع فُو دُمَوْتِ وَعَبْلُ العُمْرِ مِع فُو دُمَوْتِ وَقِيلَ لِهُ شَعِرِ

قَيْصُ مِزَالقُطُن مِزِحُ لَيْ وَسَنُهُ بَدُ مَاءٍ قَرَاحٍ وقُوْت يَالُ بِهِ المَرْءُ مَا يُرْبَحِي فاينَ اَنْتَ مِن نُوجٍ وطُولِ عُمِنِ \* ونيا حَتهِ على قُوْمِهِ وحُمُنِ عُبُودِ بَيّهِ وسُكُره ولُقُانَ ووَعْطِلِ ولَكَ ه وتَرْبيته لِيطُولِ الحَيْوَةُ لَبَكَ، ووأُودَ

فى ملك الفبيع مع قيامه باوام الله تعالى كُنْنَ والنَّ كُروالنَّفْ بيع + وسليًا نَ بَعِثُكُ هُ وحُلِّهِ على لا يُنسِ الجِينِ والطَيْرِ والوَحْشِ والرِّبِح وَدِي الْفُرْنَيْنِ الَّذِي مِلَكَ الْمُشْرِقَيْنِ \* وَبَكْعُ المُغْرِنَيْنِ وَبَهَى السَّكَّ بِينَ الصِّكَ نَيْنُ وداخَ البِلِ دوملك العِبادة واينَ عَلَلُكَ من سَيِّلِكُ لَا سَبِياء وخاتِم الرُّسُل وصَنْفَى مَهُ صَفِيهِ المُرْسَل رَحْمَةً للعالَمِين \* الكانِن بَسَّا وَادْمُ ىنَ الْمَاءِ والطِّينِ \* مُحِيِّلِ المُ<u>صْطَفَةِ واحِرًا لَمُحْتَسَة</u>ُ اللَّهِ يُ وَيَتُ لِمُشَارِ الأنضِ منَّارِيها + وتُمثَّلُ مِينَ مَدُيْرِ شَاهِدُها وَعَالِيها وَتَعِتْ لَهُ خُرَائِنُها \* وعُضَرِ عليه خِطاهِرُها وكامِنُها \* وكانتُ حَبُود هُ الملا مِلَّةُ الكِوام وأمن بدالا والجدُّج الطَّيْرُوالوَحْشُو الهَوامِّهِ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لطاعتُهِ مُلكُ الجِبال + وكانَ حاملُ داياتِ نَصْر و نسيم الصّا ما ليمان + والسِّمَال فلكَ لجما برة ما لهَيْهِ والقَّهُر وكانَّتِ الأكاسِنُ والقَّمَا حِرَةُ تَهَابُرُمن مُسارَة شَهْرِد وَايلًا و بنضره وبالمؤمنين من المهاجرين ولا نضار؛ وتولَّى نَصْرُهُ اذْ أَخْرِحُهُ اللَّهِ بِنَ لَغُرُوا مَّا فَي ٱلنَّهِ إِذْ هُمُما في الغارد وانَّ الله سُجانُدُ سِ إِسْرَى \* في بعض لَيْلَةٍ مزالسُم الحرام الى لسَعُيلِ الأَقْصَاءِ وَكَانَ مُرْكُو بِهُ الشَّرِيفُ اللَّرَاقِ \* ثُمْ عَرْجَ سِهِ

الالستبع الطباق، وقرن اسم ألكوم مع اسه، ونعتُ معالده ساشرعه الى يوم القيامة من عاريَّع الرَّك ين و دسم م و وخلو لاجل الكائينات، وأناد تُوْجِهِ المُوجُهِ اللهِ ولم يُجْلُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منك ولا انخر + وغفر أنه ما نقل من ذنبه وماناخر + واظهر م بعزا ان استُبَع الْجَوْلِغُ فيرد من فُر والشّعاد ، وسَعَى الكَتْكُرُمن الرِّعال ، مَا نَبُعُ مِنَ بَيْنِ اصَابِعِهِ مِزَالِماءِ الزُّلالِ \* وَانشَقَّ لَهُ الْفُرُّ وَسَعُ النَّهِ السَّنِي وأمن بدالضُّ وسكم عليه الحجرُ \* وهن يَحْصُومُ عُجْ زَاتُر \* وَتَحْصَرُ كَوَامِاتُهُ \* وَنَاهِيكَ بَمِعْ زَيْدِ الْمُؤْمِنَّ لا \* وَكُوا مَنِهُ الْمُؤَمِّلُ وَ الْمُعَلِّلُ وَ على مرِّ النَّرَمان ؛ الما قِيكِ ما دارًا لحكَ مَّان ؛ السَّا كِنَاتِ ما تَحَرُّكُ المُلُوان، قُو ٱلْعُرَانُ ٱلْمِيدِ وِالَّذِي لا مَا بَدِيهِ الباطِلُ مِن بِينِ مَدُيْدِ وَلا مرخَلْفِهُ تَنْزِئْنُ مز حكيم حميد ؛ وهان لا منازل في التُنا ، غير مَا ادْخُر لَهُ في الْعُقْفِ ، ونَشَّرُهُ مَعْولِدُ وَالْأَخْرُةُ خِيرٌ لَكَ مِن الْأُولَى ، ولسوفَ بعُطِيكَ رَبَّكَ فَانْوَعَيْ مَعَانَ الله تَعَالَىٰ اخَذَ مِيثَا وَالنَّبِيِّينَ بَالْإِيَانِ بِهِ وَسَجْرِهِ فَلُوا دُركُنُّ الم ليَسْتُعُهُمُ إِلَّا إِنَّا عُدُ وامتِنا لَ أَفْرَى بدفَعُونَ الراهِمَ لَخَلِيل وَمُتُوسَلُ مُوسَرُوعًا عِبْنِ سَاسِلٍ وَالْمُنَسَّمُ عَلَى وَمِهُ عَالِسِانِ عِيسَىٰ فِي الْمُ بَعِيلَ 4

وحامِلُ لِواءِ حَدْ رُنْدُومَ لَقَائِمَ \* فَادَمُ وَمَنْ دُونَهُ يَحْتَ لِواسْمِ \* وهُوصاحِبُ الحَوضِ المورُود + والمُخاطَبُ من رَبَّه في مُوتِفِ النَّبْفا والمقام المحسِّم و معنى ما قلتُ مُفِّو قا مُفتسِما قُلْ تَسْمَعُ الشُّفَعُ سَلُّ مَنْ لُدُكُمْ فَعُونِكَ خِلْعَتْمِ عِزْ وا قَبُرْ رَفِيكِ \* فَانْظُرِلِ هُولاً وِالسَّادَه + معَادِنِ الْخَيْرِومَفَا تَبِحِ السَّعَادَة + هُلُ رَغِبُوا فَي النَّا واعتمال واعليها ونظروا إلا بعان الاهتمار والاعتبار البهاء اوهلكان نظرهم غاير التعظاير لأمرالله دوالشَّفقة على خُلُوالله و والماك الحُلفاً الراسِّدين \* وأعْظِمُ بالعُمريْنِ \* الَّذِين كامًا في طب ه الأمَّاة بمنْزِ لَدّ القيمين + وهَالم حرّا ما لحلفاء العاد لين + والملوك الكريان والسّلاطين الفاصلين + اللَّه مَن تُولُوا فَرَعُل حُقُّونَ اللَّهِ نعَسَا لَى في عِما ده 4 رحمواعِمًا دَالِله عرابطُ في ملاده + وَاستُسُواقُواعِدَ الْحَدْمِه وسارُوا فى نفج العَدْ لِ والإِنْصافِ أَحْسَرُ سَيْر في فَضُوا على ذلك وبقيتُ الْمَارُهُم \* وَاحْيَتْ بِعِلَ مُوتِهِم أَيَّا مَهُمُ أَخْبَارُهُم \* فَضَيْعِلْ ذَلِك مَثْلُ اللا ولان ، وبقي لهم لسانُ صِدُ وَفِي الإخرى ، ادصنعواء تموجب ماسمعوا

سعر

كُرْجَهِ بِنَّا حَسَنًا ذِكُرُهُ \* فَاتِّ مَا النَّا سُراحَادِيثُ \* وانت وإن كُنْتَ سَلَطْتَ على الخُلْقِ فَعْدَ عَدَلْتَ ٱلْضَّا وَلَكِنْ عِن الحَقَّ \* ورُعَيْتُ ولَكِنْ أَمُوالهم وزُرُوعَ كُمُ \* وَحَمَيْتُ وَلَكِنْ بِاللَّارِ فَالْهُمْ وَضُلُوعَهُمْ \* وَاستَّمْتُ وَلَكُنْ قُواعِدًا لَفِأَنْ \* وِسرْتَ وِنكُنْ عَلَى سَبْرِا مَاتَّةِ ومَعَ هٰذَا فَلُوعُرُحُبُ لِي السِّنْجِ الشِّدَّادِ \* مَا لَكُفْتُ مَا فِلْكُ فَعَيْنَ وَشَدًّا ولورَفْتَ قُصورَكَ على شوامِح الأمُواد ، ماضاهت ارْمُ دات العادِ النّي لمُ يُكُنُّ مِثْنُهُ اللِاحِدِ وَمِنَا نُظُوْلِنَ فَهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَضْ وَعَاجُرُ \* وَلاَ تَكُنُ مِّمْزُ طَعْ وَقِيرٍ \* وَتُولِّلُ وَكُورُ \* وَاقْنَعُ بِهِذَا الْخِطَابِ \* عَنِ الْجُوابِ \* واعْطِ القَوْسَ ماركها \* وانرك الدّارِلهَا منها \* وتوكّ اللّه ورسُوله والذين المنواولة فأنت إذا مِمَّنْ توكي في الأرْضِ لبغيس فيها فإني إذ ذَاكَ أَمْشِي عليكِ أَضْرَبُ علي يَلُ لِكَ \* وَأَمْنَعُكُ • وَالسَّعْ في العَساد بِإِنْ السُّويُّ بابن رِجُلُيكُ مع قلَّة اداب حَرَامِها كَتْكُوهُ عِنادت ذُنُو بِهَاكِيابِه \* فلمَّا وقَفَ تِنْمُنُ على هٰذِ الكِمَّابِ \* وَحِمَّهُ الْيُ تُدُونِوعِنَانَ الرِكاكِ وَكَانِ عَنْدَامِلِوانِ شَاهِ مِن المُعْتَدِينِ وَعَاعَةُ سَعُوا في الأرض

مُفْسِدِين ومِنهم قُطُبُ المُوصِلْيُ عَجُونَةُ الزّمان الدوّار واستناذُ عِلَم المُوسِيقًا وَالاَدُ وَارْ الْمُناسِينَظُيُّ البِّرَاعَهُ وَأُسْكُتُ اَهْلَ البّراعَة \* واذاوضَعُ النَّاي بفيله مِسْ يَعْنَ عُوجُ إِسْلَى وَابْدِله ، وَإِنْ احْلُ فِي الْأَعَالَى ﴿ أَغْنَى عِنِ الْعُوانِي \* تَقُولُ النَّفْسُ لِنَفْسِهِ التَّجْيِمِ خَفِّفْ عَبِي أَبِينِ عَلَّشْكُر يراعَتُهُ بالإصبَعِ وَتَقُولُ على عَيْنِي \* تُم يَنْفُخُ فِيها الرُّوحِ \* فَيْسَفِي كُلُّ قُلْبِ مِجْوُح + ويُل اوى كُلّ فُوا دِمُقُوع + فان اقامَتْ قامنَها الرَّسْيَقَةَ راقِصِكُ في سَاعِها \* يَجْنِي الْجُنْكُ ظَهُ وَعَاضِعًا لطبب استماعها \* وان فَعَتْ فاها لَنْقُرِئَ أَسْماعُ الْقُلُوبِ إِنَّكَا نَدَ عُمِيلُ الْعُودُ عُنْقَاكُ مُفْتِعِيًّا اليها عارِكًا با فَا مل الأدَبِ أَ ذَا نَد + قِيل النَّهُ كَا نَ يُودِّ م جَمِيعَ الأَنْعَام العُرِيع والمُركبَّاتِ والشَّنعَةِ الأصول من كُلِّ تَقْبِ إللَّهُ إلماصود ولدُمصَنَّفاتٌ في أدُوا رِالمقَامات وجَرى سِنَهُ وَمِانَ الأُسْتَاذِعَهُ لِلْقَادِمِ المراغي مُعاحثات وكان اماران شاه برمُغرَما يعلَّ صُحبتُ والعِسرة معه مَغْنَا + وكانَ تِهِنَ لا يَعْجِيلُهُ العَجِيبُ ولا يُسْتَقُوبِ اللَّهُولُ والطُّرب + فقالَ إِنَّ القُطْبَ افسكُ عَقْلَ ام الان شاه + كما افسكُ عَنْكُ القادِرِاحِكَ بْزَالْشْ يِخِ أُولِينِ أَطُعْاه ، فوصَلَ ذلك الطَّانِ ، سابِع عشر

اربيج الأوَّل سنَّةَ اللَّهُ أَن وتمانما عرِّ اللَّهُ اللَّهُ عِنْهَ اللَّهُ بِهَارِ كَا مِهُ وَارَاخَ بِها د وَابَّد ، وَفَلْبُطَ مَالِكَ ا ذُرَّبِيعِان ، وقَتَلَ وَلَنْكَ الْفُسِّدِينَ وَأَهْلَ العُدُوان، ولم يَعَرُضُ كِمُ مِيان شَاه ، لا تُذُولُنُ و هُوَأَنْنَاه ، وسِنِهما أمُن مشابعات لا يُعلُمُ مَا وَ لَهَا إِلَّا اللَّهِ ﴿ يَتْمُ نُوجُّهُ مَنْ لَكَ الْخَلِيلِ ﴿ تَأْنِي جَادَى الْإِجْرَةِ يومَ الْحَسْمِيسِ \* واحْدُ مَلْ مِنْةُ تَغْلِيسِ \* وَتَصِدَ بِلاَ لِكُنْج + وهَكُمُ مااستُولَى عليهِ مَرْقُلُعَةٍ وبُرُ ج + وقَلَعَ هُمُ الى الصَّياصى + والقِادع العواصى + وقت كَمْ رَطُفَى بمرطائع وعاصى وَجَرَّهُمُ ما بِإِن رُفِّ سِونُو اصِي \* ثَمْ ثَني عِنا زالفَساد \* وحَرَّشَرا لَبُغْ اهَ على مَعْلَاد + فَهُرَبُ السَّلْطِانُ حَرُّمن ذَلِكَ اللَّهَ مَا الْيُقَرَانُو سُفَ فى تامِن عشرينَ شهرِرَحَب، فَسَكُرْبِيمُ فِي زعازِعَه ، وطَمَزَ بَلْ إِلَ مُراقِلُهُ ومُنازِعُه ، وتمهَّلُ في الشَّابِر ، واستُعْلُ في يَخْوَم مَ مُناظِيا مَاحِتُ سِولُ عُلْرِ وَصَارَبَتِهَا وَدُويَتُهَا وَلَ بِهِ وَنَيْشِكُ وَهُوَسَّعًا فَكَ \*

اُمُونَّ عُن سُعُدُى نُعِلُونِ اِنْمُ مُرَادِى فلا سِعُدَىٰ أَدِيدُ ولا عُلُوى مِنْ الْمُونِ عَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الله

الله للربية مربلة دالكُوج اللَّاعام + فلمَّا يُحقَّقًا منهُ الحُرُوج + وكان حققًا انْدُادَاعُرُّجَ عِلْ شَيِّ فِما يَعُوج + طارطارُ مُا يَخُولُدُومُ وَتُركادِيارَهُما يَنْعُونِهِ فَالنُّرابُ والنُّوم وفَوَّحَبُ ذَالِكَ الفُّسْعَانِ و المُصِيفِ النُّرُكُانِ ﴿ فَاعْلُ السَّنُفِ ﴿ وَكُفَّ عِزَالْكِيفُ وَصُرَّ الصَّيفُ ذكرما وقع من الفتن والبدع وماسل الشرورمن حسام \* بعدموت سلطان سيواسروالشام \* وكان إِذْ ذَاكَ قَل نَحْبُطُ الْمُرالنَّاسِ \* وَدَفَعَ الْأَضْطِرابِ بِبارِ وَمُصْرُومٍ الىسيواس+ أمَّا مِصُرُوالنَّمَامُ فَلُوبَتِ سُلْطا نِهِما ـ وأمَّا سِيواسُ فَقُنُل مُرْها بِهَا لَهُ وَكَان مُوْتَهُما مُتَقارِبَ الزَّمان وكُوتِ قَالُوسُف واللكَ المُؤلِّدُ الشَّيخِ أَبِي الفَيْحُ عَيا ثِ الدِّينُ مُحَرِّدِ بِعُثَانٍ وَإِنَّ مَلَّ مابان مَوْتِ هُولا وِاللُّوكِ العِظام بِكَانَ يَحُوًّا مَرْتِضِيفَ عام وكُلًّا كانَ مادِين مَوْيَةِ دُيْدِكُ السُّلُط نين \* وكونى لا مرامل الفا وليفيت استبره ئرعلى سيواس ونلك كلاراضى وسَبُ قُلِ القاضي سُهانِ البّين، مُعَالَفَةُ وتَعَتْ سِيَّهُ وبلن عُنا فَوْلِيُوكُ وَسِ الْمُعْتَدِينَ مِهِ وسَايْرُدا دُبِيانِهَا مِدا آتَى مَكَا نُهَامِ وهٰذا

السُّلطانُ أَبُوعُ كَانَ قَاضِمًا عِنْكَ السُّلطانِ ارتباحاكم فَيْصِرِيْنَهُ وتَعْضِ عَالِكِ قَرْمَان \* وَكَانَ بِلْرَالاُ مُرَاءِ وَالْوُزُرَاءِ ذَا مُكَانَةٍ وَالْمُكَانِ وكانَ الله يُرِهانُ الدِّين احَدُ للذكور في عُنْفُوان سَمالِهِ مزطلَبُة العلم الشّريف وأصّعابه المُعتَهدينَ في تَعْمِيلِه واكتِسَابِه و فتُوحّبَ الى مِصْرَلا فِسَاءِ العُلُوم + وضَعَلَها من طَرِيقي المَنْطُورُ والمُفْهُوم + وكان دافِطْنَةَ وقادَه ﴿ وقَرِيحَةِ نَقّادَه ﴿ ومُقُلَّةٍ عَدِرَقّادَه ﴿ فَكُمَّلَّ مرالعُلوم عِلَّاه ﴿ وَ أَدْنَ مُلَّهُ \* فَلَيْنَاهُونِي مُصْرَلِسِيرِ وِ اذْهُونَفَقِيرِ مَالِسِ على الطَّرِق لَسلر فِ فَا وَلِهِ شَياعً لَسُكُّ مِرْخَلُنَّةً وَيُحْكُرُمْ فَقُرْحُ وَلَسْرَتَهُ \* فَكَا شَفَكُ ذَلِكَ الفَقِيرُ مِلْفِظِ مَعْلُوم وكَسَفَ لرغز السِرِ لِكُنْتُم وقال لاَنْفَعُدُ فِي هٰذِهِ اللَّهِ بِارِ وَإِنَّاكَ سُلطانُ الرُّومِ فَصَدَع بَهٰذَ الكَرْمِ فُلُيَّةً فَاخَلُ فَي إِعْدَادِ الْأُهْدَلُهُ وَقَطْعُ أَعْلُونَ وَخَلَ الطُّونَ صُعْبَكَ الرَّفاق، ولم ومل الى سيواس، البَّكريب والله وأغيانُ النَّاسِ وَشَيَّكَ لِهِ بِلِيَ لِخُلْقِ أَشَكَّ بَنْيَانِ وأَشَّلَ اَسَاسٍ \* وشَرَعَ في أَلِفَاءِ التُّرُوس + ومُصاحَبةِ الأغْيانِ والرُّوس + وكان ذاهِم البية ٤٠ وراحَةٍ سَخْتُه ، ونَفْسِرْزَكِيَّه ، وخَصَائل رَضِيّه ، وشَاعل مُرْضِيّه ،

وتَحْرُيرِ شِاف؛ وتَقْرِيرِ واف، يُحَقِّقُ كَلَامَ العُلَاء؛ ويُدُقِّقُ النَّطْر في مقَالاتِ الفَضَلا ، وله صُنَّفاتُ في المُحْ يُعُول، ولطَائِفُ المُنقُول ينظُمُ الشُّعُرَالرَّفِيقِ، ويُعِطِي عليه العَطَاءُ الجَليل؛ ويُعِجِبُهُ اللَّفْ ظُ اللَّ قِيقِ \* وكُيْشِيبُ عليه التُّواكِ الجَزِيلِ \* وهُوَ فِي ذٰلِكَ مَلَزُمَّا بِزِتِّي كَالْجُمَّا ويُسْلُكُ طَرِيقَة الأُمْرَاءِمر الرَّكُوبِ وللإصْطِياد + ويُلِر رِمُ أَبُوا بَ السُّلُطا وتَعْفِدُ الْخَلَمُ وَلَا عُوانِ فِي السُّلطانُ عِن ولَدِ صَعِيدٍ فَاحْلُوكُمُ على السَّربية وكان عنده مزاعيان الأمراء + ورُوسُوالوُن راء + أَنَاسٌ منهم عَضْنَفُرُنُ مُظَفَّرُ وفَرِيدُ فَ وَابِرُ اللَّحِيدُ وَعَاجِي كلدى وحاجى ابراهيم وغايرُهم ومراجُ برهم أَوُالقَا ضِي بُرُهانِ اللَّابِن فصارهُ وكاء الأُمرَاء والنَّرة سُمن الوُزراء والكُلَاء بُلَيِّ نَ مَصَالِح الرَعِيَّه، ولا تَفْصِلُون إلا بالا يِّفا قِ ما يَقَعُ من تُضِّيكُ من اللَّه الوالقاء بُرُهانِ الدِّينِ وتَوَ لِّنَ وَلَكُ مُ مَكَا نَدِد وفاقَ بالعِلْم وحُسْزِ السِّيبا َ سَافِ أَبَاهُ واقُوانَد، فَفَرَّقَ وَلا بايتُ ذَلكُ الْمِ قُلِيمِ على ابنِ الْمُويلُ وحاح كال وحاجى ابراه بمرد فبقى حَوالِي السُّلطان مُحَكَّ + فريدُون وعَضْنفَر وبُرْهانُ الدّينِ احلَ بَمْ قُرْقِي السُّلطانُ مُحَلَّى عَنْ عَالِرُولُكُ فَعَيْتِ

الولائيرُبين اللَّهُ تُد ، على سبيل الإِشْافِراكِ وراتُد، وقلَّ الْفَوْضَّوَّان على زُوْجِ واحِدٍ والنَّقَنَّاءِ ولوكانَ فيهمِا ألِهَثْمُ إِلَّا اللَّهُ لفُسَكَ ثارِومائِبُمُ فَقير اللَّهُ اللَّهُ وَصِير ومِلكانِ لا سَبْعُهُما الْفَلْمُركِّ الره فَارَادُسُوهَانُ الَّهِينِ الأَسْتِبْ ادْ مَا لُلُكُ والأِسْتِقُلالُ فَصَدِ لِشَرِّكُمْ إِنَّمْ الْأَكْلَاجِيا إِذَاللَّكُ عَفِيم وَمِدَ لَدُ لِكَ الطَّالِحُ الْمُسْتَقِيم وَنَظُرُنُ فَي النَّحُوم فقال نيسفيم ، وأني شركاه از العيادة عاده ، فطك إليا د تر الحُسْنَى رام هُوَالزَّيادة + فعاداله وقال عاداها + وما راعاهُ والكرراعهما وماراعاها و فك فكر عليه وقد أرصد كفارصل و وعد لهما عزالِتِ المُعَدَّة عَدَد الموقَلَّهُما وقد صَلا في قُفْدُ الإشراك وخلص توجيك السُّلطنة الأخكريّترعز الأشراك، فعوى بالتّوحيل سُلطانُه + واَضَاء بدللَّه بن جُعَنَّهُ وبُرْهانُه + ولكِنْ ناواهُ الله ادُه + وعصى عليه من النوَّابِ ٱلْعَادُّهُ وأَصْل ادُه واظَّهُ كامِزَ العَل اوَ قِيهِ ٱعْدَادُهُ وحُسَّادُه \* وقالواهلُوه مُرْتَنَةٌ لم يَنْلُها أَباؤُهُ وَلاَجْلادُهُ وَيَنْ كُلّْنَاسِيواسِيَّيْكُ اذانمَّيْنَاء فاتَّىٰ يَكُولُ لِهِ الْمُلُكَ عَلَمْنادِ وحَسَلُالِرِّياسِةِ الْهُوَالْعُلُّ الْعَلِي وَتَعَاسُدُ الْأَكُمُعَاءِ جُرُّحُ لا يَنْدَ مِلْ فَيْنُهُمْ شَيْخَ بَجِيب

صاحبُ تُوقات القاسِيّة ، ومنهم حاجي كلدى وكانَ نائِبَ الماسِيّة ، فلَّااستَقَلَّ بِاللَّكِيُّ لُقَّتَ بِالسُّلطانِ ﴿ وَكَانَ قِدَالْسَتُولَىٰ إِذْ دَاكَ السُّلطانُ عَلا عُالَّة بِعِلَى مَا لِكِ قَرْمَان ﴿ فَقَالَ السُّلطَانُ مُرْهَا زُ الَّكِ بِ ان رُواةَ التَّوارِخِ حَلَّ تَنْمَا والشَّمَعَلْمَا \* وَكُنُّ السِّكْرَانُما مَنَا واحْتَ رَمَّنا \* انَّ ما حَوَالْيَهُ مرالمَ اللَّ مُتَعَلِّرُ بِنَام من سُلُطانِيا وارْتُمَام نُم سُرُعَ فَعَ استِعْلُ صِرماكانَ مَتَعَلَقًا سُلطانِه ، وحَعِل كُيْنُ الغادات عل مزيَّتاً دبي في عِصْانِد ، فقلَعَ قُلْعَكُ تو قات مزالتَّنيخ تَحيب قَسل ، واستَعْدِيهُ معدُ طِيبةً وقَهْل؛ والحازئة تمّا رُالنُّومِ اليهُ هُمُ الجسُّ العَفِيدِ؛ وعَمَازُ اللَّقَبُّ بِقِرا بِلِوكَ قال لِدا مَا تَحَتُّ اوَامِرِكَ امْشَهِي وَفِي فَيَ لِهِ طاعتك أساره وكان قرابلوك مرجك خدمه و في حساب تراكسته وحَسِّيه + فَكَان بَرْ حُلْ هُو وَمَنْ مَعَهُ مِز النَّاسِ شِيمًاءٌ وَصَيْفًا بضَواح سوا ذكرمحوقرا ملوك عثمان امارا نوار سرصان اللس السلطان س مااظهم مزالعي وان، وأحم مالذالعصيان، وقيض عليه لماغدرب الدهروخان تَمْرَاتُمُوقَعُ مِانَ قُواللوك ورانَ السُّلُطانِ مُنافَرَه + أَدَّتُ الى المُشَاجَرَه +

وقصد عليه الوقوب + واستَفَزَّهُ لفضَ والطَّيْسُ + أَنْ وَكِتَ

وحَلَافُوصَةً فَاسْهَرُها \* وَكَانَ فَي قُلْبِهِ لَمَا ثُن سَخِيمَةٍ فَانْوَرُهَا \* فَعَاعَ الى قَرَا مِلُوكَ \* وَوَقُفَ خِدُمتِهُ كَالْمَهُ لُوكَ \* وَقَالَ أُعِيدُ عَالُمُ عَقَٰلِكَ أَنْ يَزِل + و دَليلَ فَهُمِكَ أَنْ يَضِلُّ + ومُصِيتَ لَمْ يكَ أَنْ يُصَاب وَحَمِيلَ فِكُولِكَ أَنْ يُعَابِ قِل أَمْكُن اللَّهُ مِزَالِعَكُ قَوْواً فِي لا مُعَمَّ هٰذَ السَّكُونُ وهُدُوِّ \* قلت بستع ماالدهُ الأساعَةُ وتَنقَضِ والمَرْءُ فِيها حازِمُ اونا دِمُ + فَلِينَ أَبْقَيْتَ عليه لا يُنقى عَلَيْكَ \* وَلَأَرْبَطَرْتَ إِليه لِعَبْرِ الرَّحِيِّ فِي فَاللَّهُ لا يُنظُرُ اليك، فإنَّدُرُجُلُ عَبى ومِأْنُواعِ المُكُوواُصْنَافِ الحَدَيْعِالَةِ بَ عَسُرُ المِنيادِ وأَبِيكَ لا يَنْجَعُ فِيهِ الْخَلْرُواَبِي \* وَهُنِكَ والِعِياذُ مَا لِلْهِمَكَا نُد اكَانَ يَرِقُ لَكُ اويُفِعُمُ عَنْكَ \* هَيْهَا تَ هَذَا واللَّهِ مُعَالَ \* فَقَدُ وَفَعَ لَكَ مَجَالَ دِفَاكُلُّ أُوانَ \* بَسْمَحُ بِالْمُرَادِ الْزَمانِ \* واللَّ هُرُفُرُصَ \* واللوْعُصُص + فِإِيَّاكَ أَنْ تَعُوتَ الفُرْصَه \* فَقَعَ وَ الْعُصَّلَةِ وَأَيَّ غُصَّهُ \* ولا نفعك الندم و اذارَكَتْ بِكَ القَدَم و وَتَقْتُرُ فِيما أَتُّول م واستَنْبِطُ دليلَ هذهِ المُسْتَلَةِ مزالمُ عَقُول ، واستَبْق مَنْهُ كَالرَّفِيعُ وإلِقَةِ وَمِه + وَحُسُراً سَتَارِحُومِكَ بِالْتَلِي الْحُرْمِه .. و تَلَكُّو يَالمِلا + أُمُوجَ

قَابُوس وشمكيد + ولاذالَ ذلك السَّيْطان + يُحَيِّرُ له الْوَأَى في عَتَالِ سَلطاء مِيْعُولُ هِذَا الرَّأَيُ الْفَعُ لَكَ وعليكَ أَعْنَ لِمَا فَعَلَ سِطًا مَ اَمِيرُ الكُرُدِ نِقِرا بُوسُف لِمَّا قَبْضَ عِلِي السُّلطازَ الْحَلَى وَرَحَمُ قرا بلوك عن أيه لمَّا خَلَعَهُ ودَهاه + فقَتَل التُّلطارَ من غَيْرامُهالٍ ولا تُوقَّف مَجَهُ الله + وكا زَبَّ لَ فَوا نُوسِفِ السُّلطانَ احْدُ بِرَالسِّنِ أُولِيْرِ فِي عاشِرَ شَهُرُدَجَبِ سِنَةً تَلَهِ فَعَشْرَة وتَبَانِيانَةٍ والقِصَّلُهُ مُشَهُونًا وكا السُّلُطانُ رَجِهُ اللهُ كَمَا ذُكِرا وَلا عالِماً فاضِلَّه كَرَّا مُنفَضَّلِه ، مُحِقَّقاً في التُّقُرُون مُدُتِّقًا في التَّخْرِينِ فَرِيبًا مز النَّاس ، مَعَ كَوْنرِ شَدَ بِلَ الباسُّ رَجِيةُ الْحَاشِيةِ أَدِيها \* شَاعُ ظُرِيفًا لِسِيًّا أَرِيبا \* حَوادًا مِفْداما \*. قُوْمًا هُما ما \* نَهَا بَ الدُّنْياوَ هَا بَهَا \* يَهُبُ الْأَدُف وَنَرْيَهَا بِهَا \* يُجِبُّ العُلَماء ويُحُالسِهُم ويُلُ نَى الفَقْرَاء ويُكَالِسِهُم فَلْ حَلَى لِومَ الإنْسَائِنِ والْحَلْسُروالْجُعُةِ للعُلْمَاءِ وَحُفّا ظِالقران عَاصَّه لا يَلْخُلُ عليه مَعَهُمْ غيرهم مرتلك الأرمَ العاصَّه ، وكان قداً قُلعٌ قُبلُ فَفاتِير عرجَيع ماكان عليه و قاب الوالله يعًا لى ورَجَع البه ولَهُ مُصَنَّفًا تُ منها الَّذَرُجيع ملى التَّلُومِ + وكان عِنْدُهُ مَلِيمُ الفَصْلِ حَرِيزه مَعْلُ ادِّي

الأصْل مُدْعيٰ عَنْدَ العَزِيزِ و كَازِاعُجُونِيَّزَ الزَّمان \* و فريطاً بَفِ النَّكْثِرُ والنَّفْيِمِ فارِسِيًّا وعَرَبِيًّا أَخُرُهُ قَدَّ اللَّهُ وران \* سرَّقَهُ مرتَفُ الدّ مزالسُّلُطازِ احك زالسَّنِ أُوسُ \* فَكَان عِنْكَ لَا رَاسَ نُكُما يَرِوعَانَ أَهْلِ الفَضْلُ واللَّيْسَ \* والقاضي كازْيُرَ فِي الفَضَارِء \* مُتَطَّلِّياً من كُلِّ بِهُ إِلَّا وَالسَّعَرَاء ، وكان أَهُلُ الْفَصِّلِ وَلاَدَبِ مَفِدُ وفَ عليه مرجُلٌ في حتى ما دمقًا مُه لَعنة الحاج لا تُعنة الحيد + ومُورَةُ سَرَقَتِه لَهُ اتَّهُ لِمَّا سَمِعَ لَأُوصا فِمُ احْتُهُ فَأَلَادُ قُرْبُ فَالْمُسَلَّهُ من عُذُكُ ومِه و فلم نسْمَعُ نَفْسُر السُّلْطانِ احْدَلَ بَمْفا رَقَةِ نلَ بيل ١٠ فيراحشي مزالقاضي رُعْبُه + وخافَ لشَّدَّة دَهْبِهِ هُرِيدٍ فَوْصِّي بِهِ وحرَّج عليه \* وأقام لهُ مَعقباتٍ مِيفَظُونَهُ مَزخَلْفِهِ ومن بُلُزيكِ لِيهِ \* فَارِسُلِ القَاضِ اللهِ رَسُولًا ذَكِّمًا \* فَأَدَاهُ نِلَا عَضِمًا \* وَأَجْرَلُ لِهُ العَطِيَّه \* ووَعْدَهُ مَواعِيلَ سَبِنيَّه \* وقرقُ ما باز السَّلطا بَان من لحسن والقَبْ ، كَفُرْقِ ما بِينَ الْبَحْرُينُ العَدُ بِوالمِلْحِ ، والمُلُويْنِ المساءِ والصُّبْحُ \* مَّلَّتَى دَعُوتَهُ مَا لَقُبُول + وواعَلَ الْخُرُوجِ لَعْضَ القُّعْول + ثُم خُرَج ولَهِيبُ الْحَرِقُلُ وَقُلْ \* والسُّلُطانُ احَدُ عَنْ الْحَرِّيمِ قَلْدَقُّكُ \* ووضَعَ

نِيَا بُرُ عَلَى سَاحِلِ وِجُلَهُ \* ووَجَّهُ الى دَاخِلِ النَّهُرِ فَرَابِطِ بَنِ رِحُلَمُ \* نُمْ عَاصِ فِي الماءِ وَمُخْرَ + وحرُجُ مزمكانِ اخرَد ولَيْنَ مِنْقَائِر + واحْتُفَىٰ بَيْنَهُمُ احْتِفَاءَ الْبُرْبُوعِ فِي مَا فِقَا بَرْ \* فَطَلَيْكُ السُّلطَانُ احْلَهُ فَقُلُّسُوا عَلَيْهِ فَلْمُ يُوْجَدِهِ فَبِالْغُوا فِي طِلابِهِ \* الى ان وتَّفُوا عَلَىٰ يَيْلِيدِ \* ورَأٌ وْ الْمَادرجليه والطين \* فلم سَيْكُوانَ المَوْجَ اختَطَفُ لهُ فكانَ من الْغُرْقِينِ \* فَكُفُّوا قِدُ مُ السَّعْيِ عَرْطَلِيهِ \* ولم يُضَّيُّقُوا على أَحَلِ السِّبْ تُم نَعْدُ أَيَّامٍ لَيْسِيرُ هِ \* أَخْرَجُ عَرِينُ لَغُلُ ادُرأَسَ لُهُ بِسِواسُ عِيْدًا لَقَاضِي بُرُهانِ الدّينِ مزتَّفْ الْحَصِيرَه \* فَغُرُّ قُدُ فَي أَجُوْرِ فَوَالِه \* وأَسْسَبَغُ عَلَيْهِ ذَيْلَ كَرْمِه وافْضَالِه + فَصَارَعْنَكُ اللهُ مُقَدَّما وللنَّهُ مُعَلِّمًا مُعَظَّا ﴿ أَلُّفَ لَدُنَا رَجُّا مَلِ بِعاءِ سَلَكَ فيهِ مَهْمِعًا رَفِيعًا ﴿ وَاسْتَهُمَّ مُنْهَا مَنْ عالَم ذَكُرُ فَيْلِمِ مِن بُلُ وَإُمْرِهِ الْيُقُرْبِ وِفَا نِرِخَ مَعَ مَوَاقِفِ لَمَ ووقائعد ومَصافاتِد + ووَسَّنَحُهُ نظريفِ كنايا نير + و تطيف استعالاتِ وَفَصِيهِ لُعَاتِهِ وَبَلِيعَ كَلِمَا يَدْ \* وَرَشِّيقِ إِشَا رَاتِهِ وَدَثِّيقٍ عِبَارًا تُعْرِ \* مُكَّ فَهِ عِنَانَ اللِّسَانَ \* وَهُومُوحُ فَي مَالِكِ قُوْمَانِ \* فَي أَدُّ بَعَ مُجَلَّنَاتِ ذَكُوذُ لِكَ لِي مَنْ عَاصَرِ عَنْ عَاصَرَ عَنْ عَاصَرَ عَنْ عَلَى مِنْ وَقَعَتَ

على مَا ديخ العُتُرِيّ في اليِّين + السُّلط نِ مُعَمِّ بِرِسْبُلْتِكِين + وأبّ هٰذَااحْسُ مُزِدُلِكَ اُسُلُوما واغْزُرْنَعِ بُوما واعْلَابُ مَشُرُه ما + مُعُ أَنَّ لَم أَقِفُ عَلَيْهِما ولا وَصَلْتُ لِقِصَرِ الباعِ اليَّهُما ، ثَم إِزَّ السَّفِيحَ عُبْدَ الْعَرْزِ هٰذَا بَعُنَ لَهِي هِلْ وَالنَّاءُ فَهِ النَّقُلُ الْ القَاهِرَة وَلَمْ يَارُح على لا بُراح ، ومُعَاقَرَة راح الا نُزاح ، حَتَىٰ مَ وَنُدُ نَشَأَةُ الوَحِثُ الْصَاحْ وتردتى مرسطح عال فطاح + ومات منكسرًا ميتة صاحب الصّاح + والله اعلم ذكرما وقع مرالفساد في الله نيا والديز + بعبة لقرابلوك السلطان رهان الدين ولمَّا عَلَى السُّلُطَانُ سُرُهَا زَالَّذِينِ لَم مَكُنْ فِي أَوْلا دِهِ مُرْتِيمُ لُحُ للَّرِمَاسَك ب ويُبْفِلُ أَحْكامَ السَّلُطَنَاةِ والسِّياسَل ، فرجَع قرا يلوك الىسبواس ودعا

الى نَفْسِد النَّاسِ فل بَجِيبُوه بولَعَنُوهُ وسَبُّوع بواحَدَ بُحاصِرُهُمْ ونياكِدُ هُمْ ويُضِينُ عَلَيْ هِم وتُعانِدُ هُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَيْ فِي التَّبَّادَ فَا مَلَّ وَهُم \* وَانَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَعَيْلُ وَهُمْ \* فَكُسُرُهُمْ فَوَا يِلُوكَ فَفَرُّوا واستَّغِدُ واطُوارَفِهُمُ وكُرِّوا+ واقْلُوا مالقَضِّ والقَضِيْض ومَكَرُّ واللِقاع والخَضِيضِ فَلْم يكُنُ لَعُرَايلُوكَ عَلَيْجَيِّةُ قِبَالِهُمْ طُوْق \* فَلَحْلَ عَلَيْهُمْ مَا فَكُ مِنْ فَوْق \* وَلَا جَكُنُ جَلِيْتُ مَا وَتَحَدِّ مَا لَا بَتِهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْتَى الْع

ذكرمشاورة الناس العلى المعنواس في سيكن ومز ملكون مراكون المرابية المرابية

شعر

وكم أَنْضُرُتُ مرجَسَنِ وَلَكِنْ ﴿ عَلَيْكُ مِزَالُورَى وَقَعَ اخِلِيَارِى فَوَحَّ اَخِلِيَارِى فَوَحَّ اَخِلِيارِى فَوَحَّ اَمُ الْعَسَاكِرِ وَالْجُنَوْءِ عَلَيْهُم \* وَمَهَا لَقُوعِكُمُ فَوَحَدَّ مِن سَاعَتِهِ اللّهِمِ \* وَقَلَ مَ بِالْعَسَاكِرِ وَالْجُنَوْءِ عَلَيْهُم \* وَمَهَا لَقُوعِكُمُ وَوَلَا مِن الْعَسَاكِرِ وَالْجُنْوَ عَلَيْهُم اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خُسْدَ انفار، من اُمُوارِّمُ الكِبار، يَعْقُوبَ بِن اَورا بنِس وَحَمَنَ لَهُ بِنَ جاروقوج عَلى ومُصْطَفَ و دَوا دار ، واستالَ خَواطِراً لاَ عُيانِ فَرَحَجَّهُ اللَّا ارْدَخُان ، فَهِرَبَ مِنْهاطَهُر تَرْ اللَّذُكُولَ ، وقصكَ في اغِرامِه بَهُول ، فَهرَب مِنْهاطَهُر تَرْ اللَّذُكُول ، وقصكَ في اغِرامِه بَهُول ، واستُول الرُّعُنُون ، على مَدِينَة اَرْزُخُان ، واحْدَ اموال طهرتن و ذَخارِّر هُ وَحُرَمُهُ ، ومُكَنَّ مِنْهُ تَرْسُول سَهُ وغِلْمانَهُ وغِلْمانَهُ وغِلْمانَهُ وغِلَا مَدُول فَي واستَنبول مُوال والحُمول ، واستَعَل مُعْمَاصَرَة استَنبول ورَجع بالاَمُوالِ والحُمول ، واستَعَل مُعْمَاصَرَة استَنبول فصل فصل

فَلْهَ فُوالْمُوكُ وَطُهُرْتَن لِمِنْ بِمُنْ فَالْمُ الْفِاتَ لِهُ وَإِن كَانَ الْمُتَوِّكُ مِنْهُ فَى الفَسَادِ ماسكرَ فِي حَتَّى نَوْجَهُ الْمُلْفِ الْمِلْادِ دَبَّهِ وَعَرَّفْسَادُهُ الْمِلادِ وَ الْمِعْلَوْ الْمِلْادِ وَ الْمِعْلَوْ الْمِلْادِ وَ الْمُعْلَوْ الْمُلَادِينَ فَاللّهُ اللّهُ ال

وصباء واهْلُواا مُوكَ الرَّعَامِاء وعَفَلُواعن حُلُولِ الرَّزَا يا ..

قلت + شعر

مَنْ يَعْمِل الأعْداد يَأْمَنْ كَيْدُهُم مِثْلُ النُّوومِ ورَاءَهُ مُسْتَيْقِظُ

قلت + شعر

وَالرِّصُّ لِيسَ لَدُدُ إِيلٌ سَائِرٌ عَوَالَّهِ ى يَنْجِى كُنُومِ الحَارِسِ فَمَ تَلَ هُوتَ مِلْكُ الْاُمُورِ وَالاَ عُلاَمِ المُّورِ مَلِكُ الاُمُورِ وَالاَ عُلاَمِ المُنْكُ لَا وَبَايْنَ هٰذِهِ الاُمُورِ اللَّهُ وَلَا عُلاَمِ المُنْكُ لَا وَبَايْنَ هٰذِهِ الاُمُورِ اللَّوَّ وَالاَ عُلاَمِ المُنْكُ لِهِ وَبَايْنَ هٰذِهِ الاُمُورِ اللَّوَّ وَلِي مَسْطُور بِهِ مَسْطُور بِهِ

قلت \* شعر

اَهُلُ الْمُنْعَةِ \* وَمُصَّرَّ المَّهِ مِنْةُ وَالقُلْعَةُ \* وَاسْتَعَدَّ الْقِمَّالُ وَاسْتَمَلَّ للحصار وفَرَّقَ رُؤُسُ أَمُوا يُرعلىٰ أَنْدِ انِ الْأَسُوار ، وجَهَّزُبّ بمُول من جَيْشِهِ العُيُنْ لِينْ عَقَى ما هُوعِيْدَ وَمُطْنُونَ وَلَّاكَسُفَتْ جُوسُكُ لاَمِيرسُلِمِانَ زُنْهَا ، فَرَلْمًا أَنْ رَأَى عَيْنَهَا ، فَعَزُمُ على التُوَجُّلُو الْيَابِيهِ. ٠٠ واشْتَرُطُ مُعُ امُرائِد و دُو يدم أَنَّهُم يَغِفُظُ لَدُ البَلَلُ رُبْتِمَا يُحِقِّزُ لَ هُمْ العددوالعَد د فلم سَيْعُهُم إلا المُوافَقَه دوالعَّلَّفُ وعَدَمُ المُرافقَه + فوام لنفنسِه الخلاص، وأفلتَ وله حُصاص، فوصلَ اليَّها بيمورُ تبلك السُّيولِ الهامِيه + سابع عُشْرِه و الجَّنَّة سنة اشْيُن عِمّانما عُم + ولمَّااحَلَّ سِيواسَ رِجْكُ الشُّوعَىٰ \* قال انَّا فا يِحُ هٰذِه المَكِبِينَاتِ فَيْمَاسِكُ عَشَرَهُما + نَمِ أَقَامَ في مُعاصَرَ تَعِاعَلاماتِ الْحَثَر، ونَتَعَا و اليُومِ الْنَامِن عَشْهُ بُعِلُماعَتَى فِيها وعاتْ ، وذلك يُومُ الخميس خامِسُ الحُيرم سنكة ثَلُوتْ + وَنَعِلُ أَنْ حَلْفَ لِلْقَائِلَةِ أَنْ لا يُرِينَ دُهُ عَمْ + وَأَنْدُبُرُعِيٰ ذِهُمْ ويُحْفَظُ حُرْمُهُمْ وَحُرْمُهُمْ \* وَلَمَّا فَرَغْتِ الْمُقَاتِلَةُ \* وَاسْتُكُرْ. مَرَالُقَاتِلَة \* رَبَطِهُم وَالْوِيَّارِسُها \* وحَمْرُلُهُمْ وَالْأَيْضِ سَرَالِهِ وَالْقَاهُمُ المُمَاءُ في مَاكَ الأَخَادِيدِ مِكَا الْفِي في قليبِ مَدُولِ لصَّنادِيدِ ، وعَلَ دُ من ألِقى فى تلك الحُقَر \* كَانَ شَرْ تَدَاكِ فَ نَقُر \* مَا أَلْمَى فَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ذكو انجام صواعوذ لك البلاء الطام مزغام الغرام على فوق مالك الشام

ولمَّا استُنْفَر سِيواسَ لحمًّا ونِقياء واستَوْفاها حَصُلًا اورُغياء فَوَّوت سِهامَ الأنْسَقَامِ اللَّ يَخُوما لِل السَّيلِ السَّامِ بَعُنُو إِزْجِيلَ كَالْجَرَا وِالْمُسَتْرِ فالْجَرَادُ كَازَمِن اَعُوافِها \* اوكا لسَّيلِ المُنْهِمَ \* فَسَيْلُ اللّهِ ماءِ جا رِ مزفِرتُ لِي ها وخِرُصافِها \* اوكا لفَراشِر المُنتُقَ ثِ فالغَراشُ جَيْرُ عَنْدُ مَرْفِرِنُ لِي ها وخِرُصافِها \* اوكا لفَراشِر المُنتُقَ ثِ فالغَراشُ جَيْرُ عَنْدُ الْفِقادِ مَا مِها \* مَعْلَا يُرسِعامِ اللهِ اوكا لقَطْرِ الها مِي فالدِّيمُ تَصْمَعِلُ عِنْدُ الْفِقادِ مَا مِها \*

رِجالُ تُوران + وأَنْظِالُ الران + وَنُمُوكُ تُركستان + وَسُوك لِلْخَشَان \* وصُفُورًاللهُ شَتِ والخطَاء ونُسُول المُغُولِ وكَالسِرُ الحَبّاء والمَاعِجُ عَبْ لَك وتعابان أيد كان وهوام خوارزم وجوارح جُرْحان م وعِقْباكن صَعانيان وضوادى حِصادشا ، مان و دفوارس فارسى وأسوح خراسان و وضِباعُ الجيلِ ولَيُوثُ ما ذَنْكَ رَان 4 وسِماعُ الجِبَالِ وتِمَا إِسْمُ وُسُمَالًا وطِالقان بدواصَلُ قبائل خوز وكُرْمان بدوكُلْسُرادُبابِ طَيالِسَدَ اصَهان + وذِيابُ الرَّقِي وعُزْني وهَمُذان بوأَمْيالُ المِهْندِ والسِّنْدِ و مُلْمَان \* وكِيا شُروي في تِ اللُّور \* وَبُلال نُسُوا هِيَ الغُل \* وعَقارِبُ سَهْ زُور + وجُرِّاراتُ عَسْكُو مكرم وجُنْدَى سا بُور به

قوم اذالسَّنرَّا بَدُى ناجِذَ يُبِرِلْهُم ، طارُ واليهِ زُرًا فاتٍ وحِدًا فا مَع ما أُضِيفَ إِلَيْهِمِ نَ عَيادِ لِخُكُم \* وفَراعِل التَّراكُةِ والأَوْمِاسِ والحشم وكادب النهاب من رعاع العرب وهم المحكم وحفالة عُبَادِ لِأُوْمَانِ وَانْجَاسِ تُوسِ الأُعَهِ مَالا مُكْتَنِفَهُ دِوانَ و ولا يجيطُ به دُوْرُحْسًان \* وَمِا لَجُلَدُ وَانْدُ السَّمَالُ وَمَعَهُ بِاحْجُح وماحُوج

والرِّياحُ العَفِيمَةُ الْهُوجِ ، فَعَرِجَةً وَالنَّصْرُقاعِبُ والسَّعْدُ رائِكُ والقَصَاءُمُوا والقُلُ رُمُساعِدُ ٤٠ ومَشِئَةُ اللهِ تَعَالَىٰ سَاتَقِتُهُ والدَّةُ اللهِ عَرَّوجَلَ فَ تَدُبِيرِ العِيادِ والبِلِودِ سَابِقَتُهِ \* فَبَلَغُ خَارُ وُالبِلِكَ دَالسَّامِّيهِ \* واتَّصَلَّ ذلك باللّ بادالم فريّبه فورد مُرسُوم شَهِف الى نائب الشّام وسائر النوّاب والحكّام وغُراةِ البّبينِ وكُماةِ الإيشلام + أَنْ بَيُوجَهُوا الح مُكب، وُلِقِيمُواعَكَيْدِ الْجَلَب ويُجْتَهِدُوا في دُنْعِل و رَبْعًا وَفُوا على مُنْعِه فِيجَمَّزُ فَارْبُ الشَّامِ سَيَّدِي سَوْدُونَ مَعَ الَّنوَّابِ والعَسْكُوء ودَحَلُوا الى حَلَبَ سَنَة ثُلْثٍ وَتُما نَما ثُمِّ فَي شُغْرِصَفُودِ ووصَلَ مِهُ الْمُسْنَاءِ فَهُبُ صَوْلِحِهَا وَلَمْ بِبَوْبِهِ إِسَاءٍ وَحَاصَرَ قُلْعَتُهَا ثَارٍهُ ثُلُهُ وَعُشْرِ بِزَلْيُكُهُ \* فاخان ها ولكن كف عنها للطيفه ربانيه تبوره وويله تع وطأمل ينه مُلُطِّيةً فَأَنَّا دَهَا \* وَذَكَّ اطُوا دَهَا \* تُم حَلَّكُ فَي لُهُ المَشْوَم \* تَقَلُّعَةِ الرُّوم \* وكان نائيه الناصرى ومُحدّ برُمُوسَى بنِ شَهْرِى وسَنْدُ كُرُماجَر كُلُمْعَهُ مُسْعَاد وكَيْفَ اجتَهَا فَي مُعَاهَلَ نَر وسَعَى \* فَأَقَامُ بِهَا يَوْمًا \* فَلَم يُنْتِجِ لُدُرُوْما \* ولم يَحْتَفِلُ لَهَا بِعِصارٍ وهِياجِ \* وقال هِيَ أَهُنَّ عَلَّمْن مَالَةُ عَلِيْعِيامِ \* وذلك النَّهُ لَمَّا رَاهَا مِن بَعِيدِ قَالَ فِيهَا مَا قَالُهُ ..

مَنْ لم يَعِيلُ الى العَامِد والْحُواللَّهُ لمَّا والْعُواللُّهُ لمَّا وَاللَّهُ لمَّا لمَّا مَا مَا ادُّ حُرِهَا لنَّفْسِلُ واصْطَفَاها به نُم الحَاكُ ذلك السَّعَابِ اليَّ عَلَى قَالِ اللَّهِ اللَّهِ وكانَ نائِبها ركاس بد رُجُلُا شديك الياس فَعَنْهَا واستَعَدّ م وماشرالفينال تنفسه واستبك بشخرخ فهرك الحك فلم يُرْسِلُ وَراءَ لا الطّلب + ذكرما ارسل مزكناب وسنسنع خطاب الرالنواب محلي فهوفي عازناب ثرارسًل الم النواب واصِلَهُ وهُوفي عَبْن ناب وصحته مرسوم به بَأُنُواعِ النَّفْخِيدِ مِنْوسُوم ، ومَأْصْنَافِ النَّهُومِلُ مُرْقُوم ، ومزجُمُلَت لِي أنْ بطبعواا موامره + وتكفُّوا عزالِقنال والمُشَاجَرَه + ويَخْطُوا باسم عثم خان + و باسم الأساوالكيار تمول كوركان + ويُوسِلُوا إليّ به اطلاميشرالذي كان عِنْكُ وَفَان \* وَاقْتُ جُمُهُ اللَّهُ كُان \* وَادْسَلُهُ الْمِصْمِ إلحضرة السُّلطان، واطلاميشُرها ازوجُ بِنْتِ اُخْتِ بِيمَى، وكارَحاعَ الِالشَّامِ مُّلُ وَقُوع هٰلِهِ النُّشْرُورِ وَفِيا بَالْزَفْكِ أُمُولٍ وَكَا لَهَا يُطُونُ فصار لهاظهول + وكان ادُّ في مِصْر عَجُوسا + و فال صَرًّا و نوسا +

تممارمع والمرماد معظامقالما + وكارتبول على مغوسا + وحَعَلْ ذَلْكُ حُجَّلٌ للمُعا دا يُوسَسِا + نَمْ سَرَعَ يَقُول + وهُو يَحُول + فى مَيْدَانِ هٰذَهُ الَّهِ مَا لَةِ وَيَصُولَ \* إِنَّهُ هُوا وَلَيْ بِياسَةِ الأَمَامُ وَإِنَّ مَرْضَبِكُ هُوا لَخَلِيفُ لَهُ وَالا مِام ﴿ وَانَّدُ بِينَاعِي أَرْبِكُونَ هُوا لَكُتُوعُ وَالْطاع وماسِواكُ من مُلُوكِ الأَرْضِ لَهُ خُ تَامْ وَانْبَاعٍ \* وَأَنَّى لَغَيْرِهِ دُرْيَةُ الرِّياسَه + وكيفَ تَعْرُفُ الْحِرَكِسَةُ طُرْقَ السِّياسَة + مَعَلَّمْ إِنَّ الْحِرْقِ السِّياسَة + مَعَلَّمْ إِن مزالتُهُولِ والحُشُووالتَّطُول ، وكارتُعُلُم اللَّا عَالَيْمُ سُواللهُ مَال والنَّا واللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُرُ فَصَلَ بِذَالِكَ قَرْعٌ بابِ إِلَجِدال ١٠ وَثُرِكِيبَ الْحِبِّةِ عَلَيْهِمْ فَي فَتْحِ حَجُراتِ القِيالِ، فَلْمُحِينُوهُ فِالْمَقَالَ وْلِكِنَّهُمْ قَضُوا مُرادَهُ بِالْعِعَالِ \* ولم تُلْتَفِتُ سَبِّلِي سُوْدُون لِمَاتَقُولُ وضرب على وسي الأنشها دِعْنُوالرَّسُول واستَعَدُّ اللَّهَا زَرَة واستَدُّ اللُّمَا حَمْ ذكرماتشاف على التوادوهم في حلي يمل في عين نْمِازِّ النَّوِّابُ وَلَهُ مَرَاءِ و وُدُّوسَرًا لاَجْهَا دِوالكُلْبِرَاء \* تَشَا وَرُ و اكْبَيْبَ مُكَافِحُونَد \* وَي أَي مَيْد ان يُناطِعُونَه \* فقال بعضُ هم عِنْد حالراً ي الأسكِّهِ أَنْ يُحْصِّزُ البَلْهِ \* وَتُكُنَّ عُواسُوارِهَا مِالَّدْمِ مِلْ مِحْرِينَ حَرَّ الْمُرادِةِ

أفلاكها بدح اسكة السماء مأمل كهاء فان رَّأَنْ احواليها مزسَّاطين + العَلُ وإحَدًا \* أَرْسُلْنَا عليهِ مِن رُجُعِمِ السِّهام وتُخُومِ الكَاحِل شَها بَا رُصَدا + وقال اخرُهٰ فاعَارُ الْحَصْر + وعَلامَةُ الْعَجْ والكُسْلُ الْعَلَقُ حَوالَيْها \* وَثَمَنْحُ الْعُلُوَّانُ يَصِلَ إليها \* وبَكُون ذُلك أَنْسُ لِلْمُحَالَ اللهُ وَأَشْرَح لَلْجِيدِ الْ \* ثَمِزُدُكُوكُلُّ مِزا وَلِئْكَ \* مَاعَنَّ لَه فِي ذَلِكَ \* وخَلَطُواعَتُ القول بسَمِنه \* وسافُواهِ عانَ الرَّامي مُعَ هِجَينه \* فقال المَلِكَ المُؤَمِّد مِنْ عَنْ الخاصِكَى وكان ذارَأَى مُسَدَّد وهُوَاذِ ذاكَّ نَائِثُ طَرَائُكُ مِا مُعْتَلِهُ صَعَات ، وأُسُودَ الحرفِ فَوَارِسَر الضِّراب إِعْلَوْ إِنَّ أَمْرُكُمْ خَطِر \* وعَلُ وَكُمْ دَاعْ عَسِر \* دَاهِسَكُ دَهْاء \* مُعْضَلَةُ عَضَالِ عَبْحُنْنُ ، تَقِيلَ \* وَفِكْرُ ، وَسِلَ \* ومُصَابُعُ نَصُّرُ طُولِلْ فحل واحد دكم واعلوا في د نعه محبر الجيلة فكركم و فاتصابت الأوني و بَهْ يَعْدَلُ مالا تَفْعَلُهُ الصادِمُ النِّدَّاد ، ومُشَاوَدَةً الأَذْ كِياء + مِقْدَحُهُ الفِكْرِ ومُعاحَنُهُ العُلَاء ومُقَدِّمُ لُدُ النَّظُر ومُعاحَنُهُ العُلَاء ومُقَدِّمُ لُ ما يُحُلِرُند و حَلْسَتُهُ عَدَدًا كَالقَطْرُ وَالذَّهِ وَهُوَوَانَ كَازَكَالُوا عِلْ الصِّب اللِّنَّدُ أَعْنَى لا يَدُونِ اغْرِيب، فَعَنْدِ وَالرَّى الصَّائِبُ ٱلْجُصِّنُ

المبيئة مزكل حانب وتكون خارجها مجتمعين في حانب واحِلا وكُلُّنَا لِمُواقِبٌ مُراصِل ، تَم تَخِفِرُ حُولْنَا خناد ق ، وتَجْعَلُ اسُوارَ ها البياذي والبَوارِقُ ونُطِيِّرُ الى الأفاقِ ٱجْخِهَ البطارِقِ والْجَارِي والأكراد + والتُّو إكِيةَ ومَعاشِر البِلاد بد مينسَسُلُطُونَ عَلَيْهُ مِن الجَوَانِبِ \* ويَعِنْبُ عليه كُلُّ داجِلِ وداكِب \* ويَعِبلُ ما بانِ قَائلٍ وناهِب \* وخاطِفٍ وسالِب \* فإنْ أَقَامَ وأنَّى لد ذلك شَرِّمَقًام \* وإنْ تقَدَّمُ اللِّينَا صافَحُنَا وُسَواعِلِ الْاَسِنَةِ وَالْفِ الدَّرَ واَنَامِلِ السِّهَامِ وَإِنْ رَجْعِ وهُوَ الْمَامُ رَجْعَ بَغِيْمَ لَهِ وَأَقِيمَتُ لَمَا عند سُلطانِنَا الْحُرْمَةُ وَالْهَيْبَهِ \* وَإِنْ كَانَ بُسُلطانِهِ عَلِمَا عُرَجٌ فَلَمَا بَحَلْ اللهِ سُلطانٌ وفي سُلطامِنا فَوج به وَاتَّلُ الاشباء ان نمادهُ وسَحْرَز مَرْحُبُكُ فَعَسَى اللهُ أَنْ مَا تَي بِالْفِيْحِ اوَامْرِ مِزعِنْكِ فِي وَهٰذِ اللَّوْأَيُ الْأُسْلَ، بَعِنْدِيد كانَ دائ شاه منصور الأسكة فقال تمر داشُوهُو فائتُ الكرسية عماها و الاراءُ مكينة ولاهذه الأفكاد رَجينه ، بل المناصَلَةُ خيرُ مزالُطا وَلَيْ والمُناجَرَةُ + في هٰذِ المواطِرِقُ لِي الْحَاجَرَه ؛ ومَقامُ المُنازل و لا تُعِلَّ فِيهِ المُغاذَلَهِ ، ومُكُلِّ مَقامِ مقال ، ولُكُلِّ مُجَالِ حِد ال وهٰذاطار

في تَفُص + وصيل مقتنص + فاعتبنموافيه الفرص + وناوشوي مالح ت وسابقُوهُ بالطَّعُن والضِّرب ولئلَّهُ سَوهم فينا الخوَّة ، ولُسِّنشْتَى مزُرُفُح ريخِاعُرُفُ الطَّفْرِدِ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمُ واعتَ لُوا ولاَسَا زَعُوا فَتَفْشَلُوا مِد وانهَضُوا و تَابِرُود واصارُوا وصابرُوا به فَانْتُمْ مَجُلُ اللهِ اَهْلُ النَّفُ لَكُ + واُولُوالماسِ الشِّيدَ لا وكُلُّ مِنكُمُ في فِقْدِ النَّاصَلَةِ مُغْنِ وَنَحْمَار لِهِ وعِلْمُهُ في ا 'فأصة دماء الأعل اء مناده وله في ذلك كفأمه وهلأند ونها يَدُّ وعُلُوكُ لبريل المدد وهُوكُمْ ع الأسلام للذ وافٍ وها مِعْ كاف ووقا بدم تَنْعُوالْسِنَهُ سُيُو فِكُمْ الرَّبُ كِلِيمِ الرُّوسِ فِي فَيْفِهِ كَا فِيهُ شَافِيْهُ أَ وتصوفُ اسْنانُ آسِتَناكُمْ في مضاعَفَةِ كُلَّ ذِي فِعْلِ مُعْتِلٌ فِهِ فَيُضْرِ عِلْمِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَازْكُ مِنْ فَا فَاللَّهُ مَنْ فَا مَا لَمَالَ \* وَكُفَّى اللَّهُ المُؤْمِنَانَ القَتَال اوتلك من الله مَعْ عَنْم وقد لقينا عَسَاكُو المُصْرِيَّانَ المُوْنَم مِ وكانَ ذلك اعلى لُحُرَمِينا , وأَقوى في وُرُودِ النَّصُرِلَشُوكَتِنا ، وأذ كل لربح نَصُرْنا وَأَذَكَ \* وَأَبْكَىٰ لَعَنْمِهِ السَّحِنْيَةِ وَأَنْكَىٰ \* وَأَنْكَانُتُ المِماذُ مالله كَا خُرِي \* فلا علىنا اذا مَنْ لنا مُجَمِّحٌ أَوَا قُمْنا عُذُوا \* ومُغَدُّ ومُنا مُكُ فَارَنَا \* ويجيى الله فَا وَلَا فَا فَا فَا عَلَى الله العَزِرُ الحِسَّادِ \*

واستَجِدُّ والمُررة والأهوُلاءِ الأشرار، واذا لَقَيْمُوهُمْ زَحْقًا فَلا يُولُّوهُمْ الأدُما و و ولا ذال تَمر داش \* يُحُسِّنُ لَهُمْ هٰذِاالَّرَأَى اللَّهِ شَرْخُتُو إُجْمَعُوا عليه واتَّفَقُوا على الخُرُوجِ اليه وكم تُرُكاز صاحب البَلَا وعلى كلَّ مِلْ المُعَوَّلُ والمُعْنَيْكَ + وكان تمركاشر قلخالف الجُحْفُ عووا فو في الماطن بِينِي \* وهذه كانت عادُتُه \* وعلى المُراوعَة حُرِلْتُ طسنةً \* فانه كا كالشاة العائرة والمرأة العاهرة الغائرة والكقاع سكواز فلوكي بَيُّنِتُ فِي لَحَدِهِما جُنِبًا مِنْهُ ومَكُواهِ مل يَعِلُوا لي هذا أَمَّ كَا والإهذا أَجِي مَعَ أَنْدُكَا زُصُورَةً بِلِهِ مَعْنِي \* وَلَفُطَّا لِهِ فَحِي \* فَاعْتُكَ بِيمُوعَلِيلٌ وَفُوْصُ الْأُمِنَ البِهِ وَكُذَاكَ عَسَا كُوالشَّامِ \* وَحُبُونُ الْإِسْدَادِمِ \* تُمرِحُصِّنُواالمكِ بنكة وأوصَدُ واأنوانها \* وصَّيفُوا شوارِعَها ورحانها \* وو كُلُوابِكِلِّ حارة ومُعَلَّة أَصْعابِها + وفَعُوا الأَبُوابِ البِّي تُقامِلُ مُلْتَقًا ه \* وهِ مَا بُ النَّصْرُومَا بُ الفَرْجِ وَمَا بُ القَّنَا لا \* دكرماصبكم وصواعوالبضر والبلب وعالمساك الشاعة عناصولرالحلب به تُمران بيمُو نَقُلُ الرِّكابِ فوصَلَ في سُبعَادُ أيَّامِ اللَّحَلَ مِن عَيْزِنَابٍ

انحل بذاك الخيس ، ما سِعَ شَهْرِ الرَّبِيعِ الأَوْلِ وَمُ لَحِينِ وَبِرَمِنِ ذلك العُسكُو وطايفَةُ نَحُوا مِزالْفَي نَفُر و فَقُدُّ مَ لَهِ مِزَلَا سُولِلْشَا نخوامن مَلْتِما مُد، فَقُلُوهم بالصِفاح، وشُلُّوهم بالرِّماح، فَبَلَّ دُوهم وطَرُدُوهُم وحَكَّ رُوهُم وشَرَّدُوهُم لِتُمَاصِحُوالُوم الجَعْلَةِ فالرَّمِن عُسُكُرِ و نحو من خمسة الان والى مَصافِ البِّقاف و فقل ماليهم طائِفُةُ أُخْرِي \* أَرْسَالًا وَتَأْرِي \* فَالْتَحْ مِنْهُمُ النِّطَاحِ وَالْتَسَكَّدُ لِينَ الطَّائِفَيانِ أَنَا مِلُ الرِّماحِ وَفَا ذَدَحُوا وَقِيحَهُو وَالسَّلُّ وَاوْلَمُوا ولا ذَالَتَ اتُلامُ الخَطِّهِ في الواحِ الصُّلُ ورِنَحُظِّهِ والقُّضُا وَ الصَّوا لَوْوُسِرَتلك لَهُ فُلاِم وَلَهُ عُلامِ تَقُطَّ وْمَشَا دِيطُ الَّذِيالِ لِلِمَا مِيلَ لِلِّصِالِيَّ والارضُمن أَنْفَالِ أَخْبَالِ القِمَّالِ فَأَطَّ بِحَتَّى شَبِّحُ لَيْلِا لظَّلا فِم القَمَّامِ وأغطشاه فاتراجعوا وقداعطى الله النصركز لشاج وجرى ن دماء العدو مُعَفَّرُقِ نَهْران \* وَفُقِلُ مرالعَسَاكِ الإِسْلارِمِّيةِ نَفْران \* ثُم اصبَعُوا يومَ السَّبْتِ حادِي عَشْرُه وقد تعبَّتِ الْحِنْو الشَّاميَّةِ والعَسَاكِر الْمُسْلَمِيُّ السَّاطَانِيُّه \* مِالعُدُّةُ البَّالعَالِ \* وَلَا هُبَّةُ السَّابِعَةُ وَالْخَيُولِ الْمُسَوَّمَةُ والرَّماح المُفَوَّمَه و والأعلام المُعَلَّمُ \* ولم يُعُونُ اولِمُكَ الصَّناد بلُّ

سِوى شَيَّةٍ من النَّصِرُ والنَّاسِّ ، فَعَوا تَصْلُ هَ وَقَصِلُ وَرَدَّ وُصِّلًا وَأَمُّلُتُ عِسَاكِرُهُ وَالسُّعُدُ المِيمِ فَايْرُه مِهِ وَالقَصَاءُمُوا زِرُهُ وَالقُلُهُ مُظاهره ما لحنود الملكورة بدوالحيوش المعهودة المنصوره ب قوم مُهُم الاقيال + وأفيال القِمّال وا داب قد أضمُ لهم الويل مد وعَبَّىٰعَاكِرُهُ تَحْتُ جِنْعِ اللَّيْلِ \* و مَنَّهُم فيهم وأرسَلُ عليهم قائلُهُ مُعَقِّلًا مِ وَشَعَلَهُمْ بِإِوائِلِهِ \* وَاحَاطَ البَّاقُونَ بِهِمْ فَا نُوْهُمْ مَزِيدِي أَيْدُ رَهِمْ وَ مزخُلْفِهُ وعن أَسُانِهُم وعزشَائِلِهِم فَشَيْ عليهم مَشْرَ المُوسى على الَّشَعْرُ وسَعِي سَعْيَ لِلَّهُ مِاعِلَ النَّهُ عِلَا خُضَرَبُ وكان هٰذَا الْجُولَا على قُوْرَة حِيلان ، وكما اهتمشل مرالنا سروهاش ، وحاسَّتِ الْهُوسُنْهُ والإمْتِياشْ وتهارشْتِ الأسُورُ وانتَظَتِ المَكَاشْ فَرَّتِ الْمُعِينَةُ وكان رأسُها تَمر داسُ فانكَسَالِعُسْكُرُوطاشر + واحْلَ الأنطالُ مِزاللَّهُ شَاجً الإرتُعاش \* وعُلْبَتْهُم الحَيْرَةُ والإنبِهار \* فلمُلْبَنُوا ولاساعَةُ مزنهار \* نُهُ وَلَّوااللُّهُومِ وصارَتُ لا قُلامِ رِماحِه ظُعُولُهم الزُّنومِ واستَمرُّواامًا يَتُوانَّبُونَ \* وعَسُّكُوه وراءً هُمْ يَتَخاطَبُونَ \* معنى ما قلت د شعر به

جَعَلْنَا ظُهُورا لَقُوم فِي الْحُرْبِ الْوَجِهَا لِمِرْتَمْنَا بِهِا تَغْرًا وعَيْنًا وحاجِياً قَصِلُ واللهُ بِينَةُ مزالبابِ المُفْتُوحِ وهم مابانِ مَهْسُومٍ ومُجَرُوح + والسَّيوفَ تَشْفَقُم \* والرِّماحُ مَلْقُهم \* وقد سالَتُ بدِما زُهم الأَ بارطح \* ونَدَّر من سائر لَحُدهم كُلُّ كاسِرِ جارِح، فوصلُوا الى باب اللَّه سِنَةِ وانكُسُول + وهَجُمُوا فِيهُ يَكُ وَاحِدُهُ وَتُكُرُدُسُوا لِهِ وَلازالَ بِلُ سُرِيعُضِهُم تَعَبْضًا مِد حَتَّ صَادَتِ العَسَبُ العُلْيام البابِ أَرْضاء فاسْدٌ تِ الأَبْوابُ بالقُتُلي .. ولمُ يُكِرِ اللَّ خُولُ منهاأصُلام فَسُنتُتُوا في البارِد و و تَقُرُّوا و المَهامِم والأطُواد ، وكُسُرُها بَ انْطالِيةُ المُمَالِيكُ الأعتام، وخَرْجُوا مِنْهُ قاصِل بِإِدِوَالشَّامِ وَصَلَ فَلَّهُمُ اللَّهِ وَمُشْتِى فَي الْشَجِ صُورًا به وحاكوا فى كَيْفِيَّةِ هٰذَ وَالْوَقْعَةِ اشْنَعَ سِيرَهُ وَصِعَكَا لَنُوَّابُ الْيَقَلُعَةِ طِلْحُكُمُّ وَأَ فضا قَتْ عِلْهِمَ لا دُفُ مِا رَحْبَتْ فِاسْتَأْمُنُواْ وَنَرْلُوا وِاسِطَهِ بَمُرداسْ اليه + وقد غِسَلُ كُلُّ منهم مزالحيوة بَلُ يُرب تُم انْدُ مَشَيْ عَلْهِينَاتُ + مُعُ وقَارِهِ وَزَرَانُتُهِ وسَكِينَتُهِ \* ودخُلُ حلب \* ونالُ منها ما طَلَبَ اللهِ منالُ منها ما طَلَبَ وَفَازُ بِالرَّهُ مِعِ وَالسَّلَبِ، ولمَّانْزَل النَّوَّابُ البه، قَبْضُ على سَيِّل ي سُودُن وشَيْخ عِلَى الخاصِكَ وأمّا تمر الشُّ فَحَالُم عليه + وقبص

على التّونبغا العُمّانِيّ مَامِّ صَفْله وعلى عُرْمِنِ الطّيّانِ مَائِبِ عُزَّةً وَجُعُل الكُلُّ فِصفَد؛ وشَرَعَ فِي استِغْلاصِ للأَمْوال ، وضَبْطِ الأَثْمَال و الأنفال ، وقل مَلاً تِ القُلُوبَ هُوَاجِيرُ هُيْبَتِهِ ، وانتشرَ وَ الْأَفَاقِ شرارُصُولَتِه مِ تَمراندلم مَكْتَفِ سِاأَزُهُ قَلُهُ مَرَالَّنْفُوس مِ حَتَّى لِيَاذِينَ مرابِرُّوَّس \* وسَبَبُ ذلك اتَّ ذاقراً بَرِ الأَر بِلِ النَّي كَأُدُسَ لِهُ الرِل حلب ، وضرَبَ نائِثُ السَّامِ عُنقَكُ وسَلَبُكُ السَّلَبِ، ذَكَّرَتُهُيُ يَقِقَبِهِ والأدالقَود مزاهُ لِ حلب لذى قرانبله بذاحاب سُواً لِ مُلكَّنكُ بفين يُخْدَارُ منهم أَرْتُفِعُ لَ فيهِ ما استَحْسَنَهُ فَتُلَ طَأَيْفَةٌ منهم وسنى من رئيسهم كذا وكذا ميد ند + ريادة ابضاح لهذا المخنة مانقلته من ماريح السحنة قَالَ أَخَارِ فِي الْحَافِظُ الْخُوادُرْمِيُّ أَنَّ مُزُكِّيْتِ فِي الدِّعِيانِ مَرْعَسَا كِير بِيمُ فَمَا مِهَا فِتَهَ الفُّ نَفْسِر ومنهُ الَّهِ يَمُولُ فَصَدَ قُلْعَكُ الْمُسْلِينَ وَكَانِ نَا تُنْهَا النَّا صريُّ مُحَدِّ برُمُوسَے برِسَمِي النَّهُ عَصَى عليه وكان يُحْرَجُ للغَارَ يتْم قال ما نَصُّهُ مِجُرُهُ فِيهِ وكان قدا مِلِعَ بِجَــِـما يَعْ تَمُرُلنك وَطَرَّشَوِّهِ مُدَّةً إِقَامَتِهِ عَلِيهِ سَا وَقُدَلَ مِنْهِم جَاعَةً وَادْسَلَ دُوْسَهُمُ الْحَلَبَ

وكسطوماناكا نجمن اليه أفك كسرة متوري غالب حاعته بانفسم فى الغُراة وحَقْوَقُمُ لناكِ كَمَا مُرَّالَى لمُشَارِ الله ونصَّهُ بقولُ فيلمِ إنَّ حَرْحَتُ مزاقع بلاد سمرقنا ولم تقف احدًا مامي سائر ملول البلاد حضروا الى دانت سَلَطْتَ على حَالِعِي من سُنْوَ شرعليهم وَيَقْتُلُ مُزْطَفِي بِمِنْهِم والأنَّ فَقَدُ مَشَيْنًا عليك بعساكِها فإن أَشْفَقْتَ على نَفْسِكَ ورَعْتَيْنِكَ فاحضر النالكرى مزالوعة والشفقة مالا مزيد علمه واللا نزلنا علمك وَحُرِّسًا مَلَكُ كُ وَقِلْ قَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الْمُلُوكَ اذَا دَخُلُوا قَرْمَدا وْسُلُ وها وحَعَلُوااعِرْ وَاهْلِهَا إِذِلَّهُ وَكُنْ لِكَ نَفْعَلُونَ فَاستَعِبَّ لِمَا يُحْمِطُ مِكَ إِنْ أَنْتُ الْحُضُولِ \* فَأَمْسَكَ الْمُشَارُ الْمُهُ الدَّسُولَ وَحَسَمُ وَلَمْ مُلْتَفَيْتُ الحِكَارِ مِي تَمُولناكُ فَمْشَىٰ اِلْدُيهِ اوَائِلُ عَسْكَرِهِ فَالزَالَدِهِمِ الْكَشَا رُالِيهِ وَقَاتَلُهُمُ وَكُسُرُهُمْ وَفِي الْيَوْمِ النَّا فِي حَضَرِتُمُ لِناكَ عَلَى قَلْعَكُ الْسُيلَانِ وَمَزْوَ إِلَيك المُشَا راليه ومَا تُلُهُ قِنا لا سَنْ الله الله ومَا نَتْ وَقَعَةٌ عَظِيمٌ رأى فهامِنهُ تمركناك شِلُّ لَا حُرْمٍ ورجَعُ عزمُحاك بَتِلِه واحْلُ في مُعَا دَعَتِه ومُلاطفيته وطَلَبُ مِنْ لِهُ الصُّلْحُ وَأَنْ يُرْسِلُ الدِهِ خَيْلًا وما لا لاَجْلِ حُرْمَتِهِ فَلمِّنْ عَلَى وتناذل معه الحان طل مِنهُ حانياً فلم يعظم وعاد خائياً واحكا المُشَارُ الله فى اواخِرِه قَدْلاً وَنَهُنَّا وَأَسْرًاكُلُّ ذَلكَ مِا بُ قُلْعَتِهِ مُفْتُوحُ لِمُسَارِلِهِ اللهِ لَمُ لَعُلِقُهُ يومًا واحِدًا وانشكَ فيهِ لِسِالِ لِحالَ \*

شعر

هٰذَا الْأُمِارُ الَّذِي صَحَّتُ مِنَا قِبُهُ لَيْثُ الْوَغَيْعُمَّتِ الدُّنامَفَاخُرُهُ وَلَّ مَرْ لَنْكَ مَكْسُورًا أَوَاعِلُهُ مِنْهُ مِلاًّ اومَنْعُورًا أَوَاحْ وَ وَ وكان حصول ملك السّعادة المشار الديد وكان علر من اللوك وأصى الحُصُون لِلكان فيرِمز العِلْم والله يائنة والإخلاص الصيائة ويكونيه مزالسلالة الطاهرة العمريّة رضى الله عنها 4 وكمّاكان يومُ الخبيس نَاسِعُ رَبِيعِ الأوّلِ فَاذَلَ تَمْرِينَاكُ حَلَثِ كَانَ فَابِيُّهُا الْمُقّرُ الْسُيْغَى تَمُرُدُ إِنّ وقد ضرت المه عساكراليلا والشامّية وعسكر دمشتومة بالبهاستا سُوْدُون وعَسْكُرْ طَرَالُلُسُ مَعْ نَائِبُها المُقَرَّ السُّيفِيِّ شَيخِ الخاصِكِيِّ وعَسْكُرِحا لَا مَعَ نَا مُّبِهَا المُقرِّ السَّيْعَيِّ دَفَاقَ وعَسْكُرُ صِفَكَ وعَلْرِهِا فَاخَلُفَتُ اللَّهُ مُمْ فِزُ قَامِلِ أَدْخُلُوا المَّكِينَةُ وَقَا تِلُوا مِن لاَسُوارُولُ ٱخْرُجُوا ظاهِ اللَّهُ لِلْقَاء العَدُوِّ بِالحَمَامِ فَلِمَا رَأَى كُلُقُرُّ السَّيْفِيُّ احْلِوْهُمُ إِذْنَ لاَ هَلَ حَلَبِ فِي إِخْلائِهَا والتَوْحَيْدِ حَدَيْثُ شَاواوكانَ فَعُمُ الرَأْيُ

فلمرُوافِقُوا على ذٰلا مُصَرِّدُواخِيا مَهُمْ ظاهِرَ البلهُ بلُقاءَ العَبِّ لُوحِضَرَ قَاصِلُ تَمُرلنكَ فَقَتَلُهُ نَائِثُ دِمَثْنَى قَبْلُ أَنْ سَيْمَعَ كُلُّ مَهُ ويومَ الجُمْعَةِ حَصَل لِرَاكَ بَلْوَافِينَا وُشُ بَسِيْرِ فَلَمَّاكَانَ يَوْمُ السَّبْتِ حادي عَشْرِ مَنْ عِلَا لِمِيعِ لَا وَكُفُ تَمُولِناكَ بِجُيُوسِنَهُ وَقِيلَتِهِ فَوَلَّ لَلَّهُ لِأَنْ لَ يَخُوالللاً بِنَدْ واذ دَحَمُوا وَ الأَبْواحِ مِا تَ مِنْهِم خُلُقٌ عَظِيْمِر والعَكُورُ وَراءَهُمْ نَقِتُ أُو مِأْ سِرُ احْدُ تَمُ لِنَاكِ حَلَكَ عَنُونَ السَّفْ صَعِلَ وَانْ المُلكة وخواصُّ النَّاسِلِ إلى القُلْعَةِ وَكَانَ الْمُلْ حَلْ قَلْ حَلَّوا عَالِت آموالهم فيها وفي يُوم النَّلْنَاء وابع عشر الله وربيع الأوَّل لَعَلَ القُلْعَلَ بَلاَمانِ وَلَمُ يَانِ البِّي لَيْسُرَمَعِهِ إِنَّانٌ وَفِي نَا فِي مِعِدًا لِيُهَا واخِرَالنَّها رطَلَبَ عُلَماء ها وقضاتُها فَحَضُرُ مَا اللهِ ثَم اوتَّفَناساعَةٌ تُم ا مَرْ يُعِلُوسِنا و كَلْ مَنْ مَعَدُمن أَهْلِ الحِلْ فَقَالَ لِإَمِارِهِمْ عِنْكُ لَا وهوالمولى عَبْدًا لَجُبَّا رِمْ العَلَّا مَةِ مُعْ إِللَّهِ الْحَيْقِ الدُّهُ مِزَالِعُ لَمَاءِ المشهورينَ بِهُمْ رَمُنُدُ قُل لهم انِّي سائِلُهُمْ عزمُسُل بِسَالتُ عَنْهَا عُلَى عَ سمرمند وُنحار وهَراة وسَامِّ البلادِ التي افْتَعْتُها فلم يُغْضِعُوا عزجواب فلونكونوا مِثْلُقُمْ لا يُعاونني إلا أعْلَكُمُ وأَفْضَلَكُمْ ولْيُعْرِفْ ما سَكُمُ فاني

خالطُتُ العُلْمَاءَ وَلِي هِمْ اختِصاصُ والفرولِي الْعِلْمِ طَلَبُ فَلِيْمُ وَكَانِ لَغِنَّاعِنَهِ إِنَّهُ يَبْعَنَّتُ الْعَلَّاءُ فَي أَلَّا سَكُلْرُ وَلِحِجْلِ ذَلْكُ سَبِا لِقَتُلُومُ الْوَتُعَنِّي بُهِمْ فَقَال لَقَاضِ شَرَّفُ الدِّين مُوسَى لَلا بَضارتُ لَسَّافِعُ من هنا شَيْخُوا وَمُرُرِّسُ هناهِ الميلادِ ومُفْتِنَهُ اسْلَى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ فَقَالَ عَبُلُ الجِبَّا رِسُلُطَّانِقُولُ إِنَّهُ بَالْمُسْ قُتِلَ مِنَّا وَمِنْكُمُ فَمْ إِلسِّمِينُ فَيَتُلُنَا اَمْ قَتِيْكُالُونُ فِجِم الجميع وقُلُنَا فِي الْفُشِينَا هٰ لَا الَّذِي يَ الْمُنَاعِنهُ مِن التَّحَنُّ فِي سَكَّتَ القوُّمُ فَتُحَالِّنَهُ عَكَيَّ لِجَابِ سَرِيْمٍ بَكِنْ يِع وَقُلْتُ هَانَا سُوَالَ سُيْلَ عِنسَيْنًا رَسُونُ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهُ وَكُمْ وَأَجَابَ عَنْهُ وَٱ نَاجُمِيْتُ كِمَا اجْلِيمِ سَيِّنَا رُول المه صلى معلى سلم قال لى صاحب القاضى شرك الرّابي مُوسى الانفاري بعدان انقضت الحادثة والتوالعظيم لمتاقلت لهذا سُنُوالُ سُيْلَ عَنْهُ رسول اللهِ صالتُ عليه ولم وأجابَ عنه واناعُ أَنْ وَمَا قَلتُ هٰنَا عَالِمُنَا قَلَا حَتَلَ عَقَارِ وهومعن و زُفَاتٌ هٰنَاسُوٰ إِلَٰ لَا يُكِنِّ لِكُوالِكُوا عنه في هذا المقام و دَقَعَ وْنَفُسِ عَمُالِ لَحُبًّا رِمِثُلُ ذَٰ إِلَى تَمُرلِنك اكَّ سمعة وتصرف وقال لعنك الحبّار يَسْف مِنْ عَلَام كَيْفَ سَيْلَ سُولُ الله صلّ الله عَلَيْ المُعَنْ عَنْ هَا وَكُنِفَ أَجَابَ قَلْتُ جَاءِ اعْمُ إِنَّ اللَّهِ عَنْ هَا الْعَمْ الْ

إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ يَارَسُونُ لَّ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلُّ فَيَالِلُ حَمِيَّةً ويُقَاتِلُ شُجَّأُويُقَاتِلُ لِيرَى مكانَهُ فَآيَنًا فَ سَبِيْ لِللَّهِ فَقَالَ مَ سُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ فَ لَمْ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُنَّ وَعَلَّمْ اللهِ هِلَا لُعُلْمًا فَهُولُ الشِّهِيْنُ مَوْقَالَ تَمُنُ لَنَكَ خُوبِ خُوبِ وَقَالَ عَبُنُ الْحِبَّارِمَا احسنَ ما قُلُتُ وا نفتح بَا بُ الْمُواسَّةِ وقالَ الْيِّرَجُ لُ يَضْفُ أَدَمِيٌ وَ فَكَ اخَنَاتُ بِلاد كَذَا وَكَذَا وَعَكَّدَ سَائِرُمَمَ اللِّي الْعِجَمِ وَالْعِرَاقِ وَالْهِنْدِ وسَائِرُ لِلا وِالتَّتَارِ فَقَلْتُ اجْعَلْ شَكْرُهُ لِنِهِ النِّعْمَةُ عَفُوكَعَنْ هٰنِ وَلَا مَةُ وَلَا نَقَتُلُ احَدًا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّ لَا قَتْلَ احَدًا قَصُلًّا وإِنَّا أَنْهُ مَّتَكُمُ أَنفُسُكُمُ فِي الْانُوابِ وَاللَّهِ لاَقْتُلُ الْمُلْكُمُ وَأَنْهَا مِنُون عَلَى الفُسُكُمُ وَامْوَ الكُمْ وَتَكُرِّرَتِ الاَسْتِلَةُ مُنْهُ وَأَلْحِ بِهِ مِنا فَطْمِعَ كُلَّمْنَ الفُقَهَاءِ لَكَاضِرُ فِي وَجَعَلَ يُبَادِرُ إِلَى الْجِيَّابِ وَيَظُنُّ إِنَّهُ فِي الْمُنْ سَةِ والقَاضِي شَنَ فُ الرِّانِ بِينْهَا هُمْ وَيَقُّىٰ لَ لَمْ مُ بِاللَّهِ السَّكُولُ اللَّهُ أَوْ لَكُ هٰ مَا الرَّجُلُ فَالِنَّهُ يُعْنَ فُ مَا يَقُولُ وَكَانَ الْحِرُ مَا سَأَلُ عَنْهُ مَا تَقُولُ فَكَ عَلِي وَمُعَاوِيةً وَيَنِ نِي فَاسَرُلِ كُنَّ الْقَاضِيةُ مُ فَاللِّينِ وَكَانَ الْحَانِ إِنْ اَكَاعُمُ كَيْفَ تُكَاوِيهِ فَإِنَّهُ شِيْعِيُّ فَلَمُ الْأَغْ مِنْ سَمَاعِ كَلَامِهِ إِلَّا وَقَلُ قَالَ الْقَا

عَلَّمُ النِّينَ لِقُفْضٌ الْمُ الِلِي كَلَامًا مَعْنَاهُ انَّ الْكَلِّحُ تَهَ لُهُ وَنَغَضِهُ لْنَالِكَ عَضَبًا سَرِينًا وَقَالَ عَلِيٌّ عَلَى لَحِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ ظَالِمُ وَيَرِيدُ فَاسِقُ وانتم حلبين طبع لاهل دِمسْق وهم يزير يؤن متكوا الحسين فاحذ تُفي مُلَاطَفَته وَالْاعِتنَارِعَنَ الْمَالِكِيّ بِأَنَّهُ أَجَّابِ شِينَ وَجَلَهُ فَكِتَابِ لِأَنْهِنَ مَعْنَا لا فَعَادَ إِلَّ دُوْنَ مَا كَانَ عَلِيهِ مِنَ الْبَسْطِ وَآخَنَ عَبْدَا لِجَبَّا رَسِّنًا الْمُنِّي وَمِنَ الْقَافِيْ مَنْ فِ اللِّيْنِ فَقَالَ عَنَّى هٰ نَا عَالِمْ مَلِيْدُ وَعَنُ شَرَفِ اللَّهْ بِي وهَلْ أَرَجُلُ فَصِيعُ فَسَالِيْ تَمْمُ لِنَكْ عَنْ عُمُرى فَقَلَّت مَوْلِيوسَنَدُ سَمِ وَارْبُعِيْنَ وَسَنِعِ مَا تُةٍ وَقَلْ بَلَغَنْتُ اللَّ نَ ارْبُعًا وَخَمْسِيْنَ سَنَدُّ فَقَالِلْقَاضِ شَرَفِ اللِّيْنِ وَانْتَ كُورُ عُمُراكَ فَقَالَ انَا ٱلْكِرِمنه بِسَنَةٍ فَقَالَ تَمَ لَنك انتم وْغَيْرا وْلادِى انَاعْمِرِي الْبُوْمَ بَلْغَ حَمْسًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَحَفَّى صَلْقُ ٱلنَّخِ وَأُقِيمُتِ الصَّلْقُ وَأَمَنَّا عَبْنُ الْجَبَّارِ وَصَلَّى تَمْلِنَ فَالْحَالِنِ قَاعًا بِرُكُمْ وَكِينِيُكُ \* نُفُرِّنَفُنَ قَنَا وَفِ الْيُوْمِ التَّالِينَ عَلَى مَ بِكُلِّ مِنْ فِي الْقَلْعَةِ وأخُنَا جَمِيْعَ مَا كَانَ فِيهُا مِنَ أَلْأَمُوالِ وَلَا فَيْشَةِ وَالْأَمْتِعَةِ مَالاَلِحُصْلَةِ اخْبُرِن بَعْضُ كُتَّا بِه إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ احْدَا مِنْ مَنِينَةٍ قَطُّ مَا احْدَا مِنْ هِانِهِ الْفَلْعُةِ وَعُوْقِبَ عَالِبُ لَسُلِلْ مِنْ مِا نُوْاعِ مِن الْعَقَوِيةِ وَحُبِسُوابِ الْقُلْعَةِ

مَابِينَ مُقَيْلٌ ومُنجُرُ ومَنْجُ إِن وَمُنهَم عَلَيْهِ وَنَزَّلَ تَسْ لَنك مرالْقَلْعَرَ واقام بَالِالِينَيابَةِ وصنَعَ وَلِيْهَ عَلِيْ يِالْمُعْلِ وقَفَ سَائِرُ المُكُولِيُّ وَالنُّوا بِنِيَ فخِلْمَتِه وادَارَعَلِهُ مِكُونُ سَالْحَيْرُ وَالْمُنْكِرُ نُ فِي عِقَابِ وعِنَابٍ و سَنِي وقَتُلُ واسْرُ وجُوامِعُهُمُ ومَارِسُهُمُ وَسُوْقَتُمُ فِي هَلَامٍ وَحَرُوبَ وتخريب ونبنن اللخ شهرال بع ألا و له شُرَطُلُكُ فِي وَهُ فِي الْعُمَاضِ شَ فَ الدِّين واعَادُ السُّؤالَ عن عَلِي ومُعاوِمةً فَقُلْتُ لَهُ لَا شَكَّاتُ الْحَتَّ كان مَعَ عَلِيَّ وليسَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الْخِلْفَاءِ فَانْهُ صَحِّعَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم انه قال الخِلاَفَةُ بَعِنْ يِي ثَلَانُونَ سَنَةً وَقَدَ تَمَتَّكُ بِعَلِ فَقَالَ سَنَ لذ عَلَيْ عَلَى الْحَقّ ومُعاوِيةُ ظَالِرُ قُلْتُ قَال صَاحِبُ الهِمَا يَةِ يَجُوزُنْقَلْمُيْ القَصَاءِ من وُلاة الجول فَالِنَّ كَيْنُلًّا مِزَالِعِهَا بَرُوالتَّالِعِيْنَ تقُلُنُ واالقضاء من مُعاوِيةً وكَانَ الْحَيُّ مَعَ عَلِيّ ف نَوْبُتِهِ فاسْتَلْهَ الله وطلبُ لا مُاءَ الَّذِي عَنْهَ مُؤلِلا قامَةِ بِحَلَى وقال انَّ هٰذِين الرَّجُلَيْنِ نزولُ عِنْنَ كُرُ بِحَلَبَ فَاحْسِنُوا إِلَيْهِمَا وَإِلَى الزَّامِهِما وَاصْحَالِمَا وَمَنْ ينضم اليها ولا تُمكِّنوا حَكَّا من إذ يَهما ورَبُّو المُماعلُونَةُ ولاتُنْعُو فالقلعة بل اجعلوا اعامتهما في المدرسة يَعِنْ السُّلُط لِينَّة الَّتِي جُاءً الفلُعَةِ فَفَعَلُوا مَا أَوْصًا هُوْمِهِ إِلَّا نَهُوْلِهُ مُنْزِلُونَا مَا لَفَلْعَهُ وَعَا لَهُ اللَّهَ وَلِيَ لَكُوْ مِنهِم عِلْبُ وَكَانَ مِدْعَى الأَمِيرِمُوسَى بِن حَامِى طَغَاى الْحِلْفُ عَلَيْ عَاوالَّذِى فِهُمْتُهُ مِنْ إِلَى عَلَيْمِ مَرَانِكَ أَنَّهُ اذَا مُرْسُورً فَعُلْ يُسْرِعُهُ وَلا عَلَا عَنْهُ وَإِذَا الْمَعْ عَنْمِ فَالا مُرْفِيهِ لِي وَلِيهُ \* وَفَ أُولِ يَوْمُ مِنَ الرَّبِيعِ الْمُرْوِبِي ذَا لَى ظاهِرِ الْبِكُلُمُ تُوحِّمُ الْحُودِيِسْقُ وَنَا فِي فِي السُّلُ مُلِّكُ عُلَّاءً البَّلَدِ فَرُحْنَا لَيْهِ وَالْمُسْلَمِينَ فَ الْمُرْصِ عِي وقطع رؤور فقلن ما الخبرفنيل يت مرك الحار كالطلب عسكر اركوسا مالمنانع عادته البح انبغت كها والبيلاد البخ اخ ن ما فل وَصَلَّنَا إِلِيهُ مِاءَ مَا شَخْصُ عُلِمًا عِنْ يُقَالُهِ الْمُولَىٰ عُمَر فساء لُناه عَلَيْنَكُ فقالَ رُيدُ لَسُ تَفِيَّتُ عَمْ فِي فَيْنِ إِبْ دِمَشُونَ الَّذِي قَتَلَ رَسُوله فقلي من وو سُرالمُ المان تُقطعُ وتحضر اليه بعنواستفتاء وهو علما فيقتلُ مِنَا اَمَلُ قَصِلُ فِعاد اللَّهِ وَنَعُرْ نَنْظُرُ لَا وَمِنْ مِنْ يَدُ لِخُرْسِلْيُو فِي طَبِقَ مَا كُلُ منه فَيُكَلِّم معه لِسَيْسُوا شَرْجاء اليُّنا شَخْصٌ بِشَيْمُ مُزِذُ اللَّهِ الْغُمِّ فلم نَفْعُ مِزا كَلِهِ إِلَّا وزُعِيةٌ قَائِمَةٌ وتعرفنك صونه عال وسا قَيْحُومُكنا وآخرُهٰكن ا وجاءً مَا آمِيْرِ تَعِبَيْنِ رُو لَيْنُولُ إِنَّ سُلطاننا لمر ما مُرْباحضايه

دُّ وسِلْكُ لِينَ وَإِنَّمَا امْرَتَقِيْطِ وَوُسِلِقَتْكَ وَانْفُحُكُونِهَا فَبَهُ إِقَالَمَةً لحُهُيَّه على جارى عادَّتِه فَقِهُ وامِنْهُ غَيْرِما الرادَ وانِّهُ قَلَ طُلُقَكُمْ فامضوا حَنْ شِنْ أَنْ مُ وَدَكَ تَمُولنك مِن عَنه وتوجَّه عَوْدُفَ فعُنْ فَاللَّهِ الْقَلْعَةِ وَرَأْيِنَا الْمُصْلِحَة فِي الإقامَةِ بِهَا وَاحْلَى لَامْرُونِ آخَةَ اللهُ الَّذِهِ فِي الإحْسَانِ البِّنَا وَقَنُولِ شَعَا عِيْسَنَا وَتَفَقُّ لِ حوالِنالْمُثَّلَ إ قامَتِه بِحَلَبُ و قَلْعَتَهَا وَتَحْسَنَا الْآحَبَادُاتَ سُلِطًا زَلْسُلِمَ لَلْكَالِكُالِيَّالِمِيرَ فَرَجَ قِن مَرْال دِ مَشْقَ وانه كسرتسرلنك وَمَرَّعٌ بَعَيْ ما لَعَكُم إلَّاكِ الْحَلَيْ لَفَضِيَّةُ عَن تُوجُّهُ السُّلطانِ فَ مِصْرَعَ لَأَنْ قَاتُلُ مُعْمَلِناك قناً عَظِمًا شَرَفَ سَرلنك مِنه على لحَسروا لهَزْبَمَة وَالمُألَّد مِيَعَضِ الْمُرَائِهِ خِيَانَهُ كَانَ ذَلَكَ سَبَبَ تَوَجُّهُهِ أَخِنُ اللَّهُ الْحَزْمِ وَدَّحَرَتُهُمُ دِمَشْقَ ونَهَبَهَا واَحْرِقَهَا وفعَلَ فِيهَا فَوْقَ ما فَعَلِي ولمَوْرُخُلُ لَمُراللِّب بَلُحُنِه رِله مِنها ما فَي وَلا جا وَز فلسَطِينَ وعا دَنحوَ حَلبَ راحِعا طالبًا بلاده \* ولما كانسابع عَشِرشعها بَ اللهَ عَد اللهُ كورة وسَلَ بَعُرلنك عائر أمزالت كم الى المتول شرق علب ولوس خلها المراكم فيمهز بهك مزجهت بنخرتها وأخراق المهيئة فقعلوا وطلبني كامنو

اعِنْ الدّينِ وَكَانَهُ أَكْبُوا مُرَائِهُ وَ قَالَ إِنَّ الْمُرْسَمُ بِالْمُلَاقِكَ وَالْمِلاَقِ مَنَمُ عَلَم الْمُسْتَخِينَ الْمُسْتَخِينَ وَالْمَنْ عَلَمُ الْمُسْتَخِينَ الْمُسْتَخِينَ وَالْمَنْ عَلَمُ الْمُسْتَخِينَ الْمُسْتَخِينَ الْمُسْتَخِينَ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَكَانَ القَامِنِي شَكَفُ الدّينِ عَنْدَ لَكُونَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر شعر ۴

كَأْنُ لَوَيْكُنَّ يَزَالْجُعُ أَلِكُ الصَّنَهَ \* اِنْيَسَنُّ لَمْ يَنْمُ مَ جَهُ سَامِرُ مَ وَالْمَا اللَّهِ الْمَاسُودِينَ فَالْمَالُولُومَا وَالسَّفَى فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَهُ مَا سُودِينَ فَالْمَالُولُومَا وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُل

ڪهاوجن نه

ذكرورود من ١١ لخبرالن ي أقلن ، ووصول ستنوغا الدواداد \*

## وعدالقصّارالحبّق \*

فورد مَرطَكَ استُبُوعَاالِدَ وادار ، والفَتْحُ الماهِرُ المدعُوُّ بِعَلَى الْعَمَّانِ الْعَمَّانِ الْعَمَّانِ وقالامعاشِرَ المسلِين والفراديمُ لا يُطاقُ مِسُنَ المُسْلِين مِنْقِيْرُد على حِن إِن فَلِيُطْلُدُ لِنَفْسِهُ طِرَوْ النَّجَابِ وَمَنْ أَطَاقَ أَنَّ لِبُثْتِهِ ذبكه فلاسستَى في دمشق ليله ﴿ وَلا يُغَالِطُ نَفْسُهُ بِالْمُاهِمَنَهُ \* فلِسَلِخَابِرُكُالْمُعَايِنَهُ \* فَتَفَرَّ قَتِ الأراء " واختَلَفَكِ هُواء \* وماجَ اصُوالنَّاسَ مَقِحا :: وَتَقَرَّ فَوُا كَمَا هُوَدًا بُهُمْ فُوجًا \* فَبَعُ فُرِالنَّاسِ استقع ، وجهزامر لا وانتزح ، وبعفهم كابر وامر ، وكشر انباب لاستنبُوغاوعَبُلِ لقَصارِ وَاهَر \* وَأَرادُ وَارْجُرُ مَنْ بْنِ النَّاصِحَةَن ف وَأَنْ يُسِنَّةُ مُهَا كَانَ حَبَنْ ﴿ وَقَالُوا إِنَّهَا ارَدَتُما بِلَالِكَ تَبَدُّ بِدَلَ لِنَّا سِوْتُ مُمَّا وَإِخْلَاءً هُوْ عَنْ أَوْمُلَا يِغِيْرُ وَتَحُرُّمُنَ هُمُ \* وَتَعْرِينَ حَسِينَهِم وَتَمْرِينَ جدينهم به وآلافا لامن حال بدوالسّلطان عبدالله واصل م وَالنُّواَتِ فَي عَلَبِ كَا فِوا شِرْدِ مَةٌ قِلْكَ مَ وَلَرَ يَتَوَّلَهُ مُعَهُ أَلِفُكُوا مُعَ أَنَّهُ حصل مِنْ يَعِفْهِم مُعَامَرٌ ﴿ وَلَمْ يُوْجَدُ مِزَالِبًا فَيْنَ مِنَاصِعُهُ ومضاهره من ولرمكي بمرواس ، فلا قاخن وأهنا المسكلة بالقام

وامَّاعَسَا كَرُ مِضَ فَا بَّهُمْ كَامِلُوا الِعِدَّه وَسَابِعُوا الْعَدَّه وَفِيهِ النَّهِ الْمَعَا فَيَ عَنَا الْمَعْ وَاللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلُلُكُ اللَّهُ اللْمُلْلُلُكُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْم

عُمَّا إِنَّ السلطان فِ حَرَج مِن غيرِ تَوان + و تَوَجَّهُ بالعَسَا كِر وَلا شَتْعَلَّمُ التَّام + الحَرِجَة فِي النَّسَام + فَلمَّا بلغ النَّاسَ خُلِكَ سَكَنَ جَاشُهُمُ التَّام + الحَرِجَة فِي اللَّهُ مَنْ كَانَ بَرِحَ مِنهم + وا نفَحَ الكُرْبُ وزلَ الشّه عَاشُهُم + و رُدَّ عَالِم عَنْ كَانَ بَرِحَ مِنهم + وا نفَحَ الكُرْبُ والمِّن عَنْهُم و وَ وَقُو الرأي السّه بدوالِيُ فَاللَّهُ عَنْهُم و وَ مَمَّا ولوا العَزْم + و دُوُ و الرأي السّه بدوالِيُ فَلَيْ فَي السّه بدوالِيُ فَاللَّهُ عَلَى السّه بدوالِي فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مايَتُولَدُم رِحَادِ ثِاتِ الزَّمَان ﴿ وَكُأْنُ الْمُ اللَّهُ فَهِ الدَّائِر ﴾ كُنَّتُ كَهُ مُعَلَى مُنَاةِ الْخَاطِرِمَا انشَدَهُ الشَّاعِي الشَّعِير الشَّعِير اللَّهُ السَّاعِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل أَلاَ إِنَّمَا الْآيًا مُ أَبْنَاءُو احِدٍ وهٰذِي اللَّيالِ كُلُّهَا آخَوْمُ ا فَلا تَطْلُبُنْ مِنْ عِنْكَ يَوْمُ وَكُيْلَةٍ وَلَا فَالَّذِي مَرَّتُ بِمِ السَّنُولَ وقلت بشعر الراخيَّغُ مَا فِي النَّمَانُ لَا يَ + فَقِيْرِ عَلِمُ المَاضِي لَكُوْقًا وكما يُجِّز نيمُ في الْمُرحَلِب وضِطَ انْقَالُهَا وَمَا آخَنَ منها مِمَال سَلَبْ وَوَضَعَهُ فِي الْقَلْعَهِ ﴿ وَوَكَّلَ بِهِ لَعَبْضَ أُمِّرًا تِلْهِ مِنْ ذَوِي الشَّيَاعَةِ وَلَنْعُ وهُوَالْأُمِيرُمُوسِي برَحَاجِ طَعَاى ﴿ وَكَانَ ذَاعَنْ مِسْكُ بْنِي وَتَأَى ﴿ وَتَوْجَهُ بِذُلِكَ الْمُعْ الْخُالِطًام وعُمَّةً شَهْرًا لَيْسَع الْمَ خِوَالْحِ بَهِ وَالشَّامِ \* فُوصَلِ الْحَماه ؛ ونَهَبَ مَاحَوتُ يَدَ اه ؛ ولم يُتَفِلْ بَأَمْرِ نَهْبَ وَاسِيرً ولاباسْمَاع في مسيره بلسّارَرُ وَيَدَاه وهُوَيَكُمْ يُدُكِّنُدًّا وَهُمْ بَكُنْدُوْ لَيْدًا رَأَيتُ حِيْنَ تَوَجَّهْتُ إلى بلادِ الرُّومِ فِي أَو ابْلِ فَهَ الرَّبِيعِ الْمُقَلِ سَنَةً

يسيع وتَلابْن وتَماسَائةٍ عِنْدَوُصُولِنَا إلى حَاه بالجامِع النُّوري بَا من الجانبِ التَّنْ قِيْعِلَى حائِطِه القَبْلِي نَقْشًا عَلَى رُخَامَةٍ بالفارسي مَا تَرْجَمْتهُ \* وسَبَبُ تَصْوير \* هِنْ أَاللَّسْطير \* هُوَ آرَّ اللهَ تَعَالَى يَسَّمَ لَنَا فَتْحَ البِلَادِ ﴿ حَتَّى انتَى إِسْتِنْحَالَاصْنَا المَمَا لِكَ إِلَّى الْحِرَاةُ وَبَعْدَادُ تَجَاوَدُنا سُلطَانَ مِضَى تَمْراسُلْنَا هُ وَيَعَثَنَا اليه قُصَّادَنَا بِأَنْوَاعِ التُّحَف الهَدَايافَقَتل قُصَّادَنَامِن عَيْرِمُوجِب لِذَلِكَ وَكَان قَصْلَا بذلكَ أَنْ تَنْعَقِدَ المُوَدَّةُ بَيْرَ الجانِبَنِ، وتَأْحَدَ الصَّدَاقَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ + فَي مَعْدَدُ لِكَ مُنَّةً وَبَضَ بَعْضُ التَّرُ الْمُدِّعَلَيُ فاس من جِهَيْنَا وأَرْسَلَهُ مُ إِلَى سُلطانِ مِصْرَرْتُوقَ فَيَعَنَهُمْ وَضَيَّقَ عِيلَهُم فَلْزُمُ مِنْ هَذَا إِنَّا تُوجَّهُ فَكُم فِي سُتِنْ الصِّ مُتَعَلِّقْيْنَا مِنْ أَيْنِي مُعَالِقِينا واتفقى لذلك تُزُولُنا بَعَاه في لعِنْس رَبِينَ سُهُ لِآئِنْ عَلَا خِسَنَةُ تَلَا يَكُونَا تَمْرُ وَصَلَ إِلى خِمْصَ فَلَمَ يَنْعُرُض بِمَا لِنَشْ تَيْتِ وَتَبْل بَيد ﴿ وَ وَهَبَهَا لِسَيّدِ وَالدِبِ الْوَلِي يَدِ قلتُ سياء شعر إ

ٱلكَالْمَ عَاوِرسوى الْخَيْرِ + يِزَحَيًّا وَكُرْ بَجَارَهُم فَالْقُبُونِ ٱلْمُرْرَجْمَ وَسُكَانَهَا + يَجُوامررِ بِعَارِ بَلاماتُمُونُ لِاَ تَهُ مُ مَا وَرُ وَاخَالِدًا؛ وَمَرْجَا وَرَاكُا تَعْلَكُ يُعِيُّ وَخَرَجَ إِلَيْهِ شَخْصُ مِر إَحَادِ النَّاهِ يُنْ عِي عُمَ يْزَ الْحِقَّاسِ فَاسْتَخْلَا خاطِرَة وكَأَنَّهُ قَلَّ مِ إِلَيْهِ تَقْدِمَةً فَاخِرَه \* فَوكَّ هُ أُمُوحَ البَلَا وركَنَ إِلَيْهِ وَاعْقَدَ \* وَوَلَّى قضاءَ تلك البلاد \* رَبْلِيمًا يُستميَّى شَمَسَ الدين بَرِ الْحَدَّ اد + ونادى بالأَمَان + لِلقَاصِ اللَّان ؛ و تَبَايَعُوا بِهَا وتشارَوْا وفي استِفَادَة نَعَ الأَمْن لِم يَتَمَارُوا \* ثُمْ إِنَّا نائب الشَّامِ ضَعُفَ مَعَهُ وماتَ عَلَى قُسِيَّةِ يلبِغَا ﴿ وِنا مِبَ طَرَا بُكْسُ هَمْ مِنْهُ ولِكَ لاصِلْ بَعْنِ ﴿ فُوصَلَ إلى مَدِينَتِه ﴿ وَاسْتَقَنَّ فَي وَلَا يُتِهِ فَإِنَّا غَضَبا ﴿ وَاسْتَشَاظُ لَهَمَا ﴿ وَاشْتَغَلَ قَيْظُ غَيْظِه ﴿ وَقَتَلَ كُلَّ مَنْ وَكُلُّهُ بحفظه + وَاسْعَرَ بهم سَقَر + وكانواسِتُنَةً عَشَى + وَأَمَّا تَرداش فِانَّهُ دَارَاهُ ومارى ؛ وهَرَ مِنْهُ في قارا ؛ واستَمرَ عَلاءُ الدّين المتونيغا العَماني منا صَفَد \* وَذَيْنَ الدين نائِثَ عَنَّ وَعَيْرُهما مَعَهُ فَصَفَى \* ثَم سارَوما ارْسَكُ حَتَّى نَزَلَ عَلَى بَعْلَبَكٌ + فَحْزَجَ آهَلُهَا و دَخَلُوا عَلَيْه + و ترامَوْ اطَالِبْنَ الصُّلُوبِ مَدُيلُه \* فلم يُلْتَفِتُ النَّهُ اللَّقَالَ \* وأَرْسَلُ فِيمُ الرَّالِيُّ اللَّهُ اللَّقَالَ \* وأَرْسَلُ فِيمُ الرَّا النَّهُ والا ستصال؛ تما رَيْخُلُ مُحْرِمًا ذُلِكَ الْحُمَّ الرِّخَارِ والسَّلَ النَّارُ والنُّلُوفانَ الَّنْزُنَارِ \* حَنَّى اللَّهِ عَلْحِ مَشْقَ مَزُقَّةِ سَمَّارِ ووَصَلَتِ العَسَاكُ المِصْرِّيهِ وللجُنْفُ الاسْلامِيَّهُ وقاعَلَهُ وَال وأَشْرُ وَالْكُونُ منهم واضاء + في لِيُ سهامِها لِحُتِ قُلْ مَزْنُوي الخِلافَ فالقدد وصواعِوسُ يُوفِها في قاصر كلُّ عُقُصِ وَعالَقِهُ واستنته وماح عالوثق ستاء الأزواج عزاترض الأنشاج فأيقا وقل طلبوا الأطلاء وحرُّنوا الأخراء وعَبُّوا المُمِّنةَ والمُنسرة + ورَشُّوا المُقَلُّ مِنْ والمُوْخِرَى + وسُوُّوا القُلْ الجَاناح + ومَلَاوُوا البطاح والبَراح + وسا رُوا بالمقانِ الْمُلَتَّه + والكَّنابُ الْمُقْتَبَّة + و الكوَّاكِ لِلْمُوكِدُهُ وَلِلْرَاكِ الْمُؤكِّدَةِ وَالمَّرَاتِ الْمُقَرِّدَةِ وَالْمُواتِ الْمُقَرِّدَةِ وَالْمُقْرَاتِ الْمُنتَهُ \* والسّاره هِلِلْجُنتَهُ \* والنَّائِلِيِّ هِي عَلِأَكُلِ اللَّهُ و مُستَلْهِبَه + و في كتيبَةٍ من الأسُودِ الضَّراعِ + ومز السُّنول القشاعم

ورُبِّ فِي كُنْ إِلَا لَا فَا وَ وَخَنْ مِ كَأَنَّهُ اللَّهُ فِي اَثْنَاءُ عَا بَاتُ \* بَحْرَانِ وَكُلِّ مَوْجِ مِنْهَا اَسُلُّ \* يُرْعِ الْخُتَ وَكُفَّيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا تُ كُلُّ مَى الْعَانُ مَعَالُا وصُورَ نَدُ \* عِنْكَ الْفِرَالِ إِنْ نَيْرِلْ فَسُطُّفَاتُ إِنْ سَيْرِيَّلْقَ السَّافِ الأَرْضِ وَالْحِرْقَ \* (وسارتَعْفِ لُأَرْضًا منه عَبُواتُ وقد تَنكَبُّوا حَمَا بِاللَّهَا مِا وتقَ لَدُ واسْنُو مِلْ لِحْتُو فِي اعْتَقَ لُوا اللَّهُ وا النَّوَاهِل \* اوتَبْنُوا كَيْتُ مَبُوا وكَا نَهُ مُرْجُلِقُوا مزكوا هِل لصَّواهِل

كَانَ الْجَوْتُوكُ لا زورُدى بْرُرُكِسْرُسْجُهُ قَصْلُ الرِّماح فَانْ عَقَالُ الْقَامُ عليه ليلاً ٱدْتُكَ عِفَاحُهُ لَمْ الصَّاحِ كَأُنَّ نَحُومُ النُّشَّاتُ تُرْمَى شَيَاطِيْنَ الْكِفَاجِ لَلْ وَالنِّطَاحِ ولا ذالَتْ أَفُواجُ هٰنِ لا الأَمُواجِ ، على هذا المِنْهاجِ مُتَارِطِه ، وأَتَّاج هٰ البُحُوالعُمَّاج + تَحُتُ العَجَاجِ مُتَصادِمُه ، وكُلُّ مُنادِي طَرَواللَّفَهُم ومامِنْ اللَّا لَهُمْ عَامُ مَعْلُوم \* فوصَلَتُ غِيلانُ الوَعْيٰ \* الرُّقُبِّ عَلِيغًا \* يعمَ الاحك العاشِي مرشَعْج الربيع الأخِر وعامَ ثَلَهُ تُمَّ وتَمامَا تُرَّ من المجرّة + فأذلُ كُلّ مز العساكر مَنْ قُ ولينهُ ع + واستُقرّ العِساكرة

والأمراءُ الإشلاميَّه + في البُّونة والمساكن + ونُزْلَت الجُنُوجُ التَّادِيِّد عُرُ بِي حِمْنُ قَ مِرداديا والخولة وما يلَى تِلك الأماكن \* ودخَلَ مَعْضُراً تُقَالِ السُّلَطِ إلى البِّلَك \* ويَحَصَّنَ فِي لَقُلْعَةُ والمَاسِنَةُ بالسّلاج والعُكَد \* تَما خَن كُلُّ مُزالِجُنْتُ بَيْنِ عِنْ رَه ، وَيَحْزُّ لِلْقَامَّةِ والمُقانَلَةِ أَمْرَه \* وحَفُرُ والخَنادقِ \* وسَكَّ كُلُّ علوالآخِرَا فُواَهَ المُضارِ وتَسرعُوا في المُها وَشَاقِ والنَّهَا وَشَاكَ \* والمُهارَشَاتِي والمُعانَشَة ، تَوامَ السَّلطا العَسَاكِو \* بِاللُّرُوزِ مِزَالِكِينَةِ الرانظُّ هِرْ وَجَعَلَ يَجْرُحُ مِزَالَكِينَةِ رُوساءُ اعْمَانِها \* وتَغْازُ فِي المُقَاتَلَةِ الْسُلْطِانِهِا \* والأَخْفالُ الصِّغَا والرِّحال \* يُحانُ وَنَ الْحِيمَال ، ونيا دُنَ بُحُرُقَد ، كُلُّلَيْهُ وَالاَزِقَة يانسة يا رُحْن + أنْصُرْمُولُلا مَا يُعْلَظ + والنَّاسُ فَي أَصْطِوا ب وَحَمَات \* يَسْتَنْذِلُنَ النَّصْرُوالَيْرِكَات \* ويَسْتَغِيثُونَ اللَّيْأُوالِيَّهَا ما عُجاهِ مُعَا الأَسُوارِ واستُشْهِ مَعْزُونُساع المُلَافِق لكَ قَامِ ا والعُضاع بُرُهانُ النَّهِ الشَّادَ لُّولِلا لِكُمَّ الحَاكِمُ الشَّامِ وشُكَّتُ يَكُ قَاضِي لَقُضَا قِ شَرَفِ لِلا ين عِيسَى لمالِكِيّ عَبْدُ يَبْرِحُسًام وحَعِكُوا مَا يُنَ مَرْنَطَعُ فَأَ بِمِزَالِعَكُ قِيقَتُلُونَد و مِأَعَنِمُوا مِنْهُم مِن فَاطِقَ

وصامِتِ فينشْهِرُ ويَد.

ذكر واقعة قعت \* ومعرك صل \* لوا نها نفعت تم من في في المعنى المنافعة المن المنافعة المن المنافعة المن المنافعة المن المنافعة المن

 اعم كَنْشَرَة ، وباطِنُه حَلِيكُ كَعَلِيهِ في قَسُونَة ، وقِد امتطوا الفُول ن عَجَائِم اللهُ مُعَالِمًا حِلْلُمِية وَ مَحَالِمًا الْحَوْمَة وَ اللّهَ مَعْ اللّهُ مَعْ عَلَى اللّهُ مَعْ عَلَى اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ عَلَى اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مَعْ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ اللّهُ مَعْ مَعْ مُعْلَ

وَلَمْ وَوَصُوهُمْ وَقَصُوهُمْ وَعَصَوْهُمْ \* وَعَقَصُوهُمْ وَسَعَتُوهُمْ وَتَوَهُمُ وَتَوَهُمُ السَّرِيحِ وَقَالُوا السَّمْ السَّرِيحِ عَلَيْلَهُ \* وَعَلَوْا هَا الْمَا وَعَلَا اللَّهُ وَرَسُولُه \* فَا حَاطَا و لَيْعَاكَ بِهَوْ كَا عِيكُلْرَةُ وَالْفَالُهُ \* وَقَالُوا هَا لَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُّوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمُ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمُ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعَمُوهُمُ وَتَعَمُوهُمُ وَتَعْمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمُ وَتَعَمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمُ وَتُعْمُوهُمْ وَتَعْمُومُ وَتَعْمُومُ وَتَعْمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمْ وَتَعْمُوهُمُ وَالْعُلُولُومُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْ

فَردُ واصُلُ ورُهُم عَلِم الأَعْنَى \* وسَلُّ وعَلْحَقِب عَلَى الْحَرْوِمِ منهم المين + فَانْكَشْفُواعْنَاهُم وهُم ما مازْمَشْطُورِ ومَقْطُوع وتَحُنُ وف + ومُجْرُوُّومَنْهُوكِ ومَوْقُوف + ورَجَع استنباى لمُشَارُاليه وفيلاقَضَبَ بحُرْبِهِ المُنَالَ وَكِ حَسِيعَهُمْ \* واحْبَتُ بَضُرْبِهِ المَقَارِلِ لِمُنَاسِكَ تَقْبَالُهُمْ وَخَفْيَفُهُمْ وَسُنْغُ سُوانِعِهِم بِالنَّصْرُمُ وَلَّا وَمِالَّتُهَانِ اللَّا مِّ مُلَّالًا ٢ وبليتُ دائِرَهُم المُتَّفِقَةِ أمِنْ مزالْمَلُلُ وعروضُهُ وَصُرْمُدُ سالمُ مزالزِّحافِ العِلَل + ذكرما افتعله سلط حسانان اختيم ومزاللوللان تُمانٌ سلطان حسبن وهَوَانْزاخت بَقُن الْمُوانَّدُ خَالَفَ عَلِا خَالِمِ وجاءً الرالسُّلُطَاوَى ماطِيلِهُ أُمُولَ \* وكارَشَاتًا ذَاشَيَاعَهِ وعِنْكَ طَيْسُ ورقاعَه \* وأَظْهُ والقَدُ وُمِهِ القَرَّةِ واستَشْحُ والنَّهُ الرَّحْ وكاز فى رئسك بحة شعر فأ ذا لوى + وخلعوا عليه وفى زهم اطهروه + تمران بقوالماع أنَّهُ خارو تتعتم ، فوحل قليلاً ورجع الفي عر

وَنَكُعُكُم \* كُلُّ ذٰلِكَ مَزْمُكَائِلِه \* وَحَائِلِ مَصَائِله \* وَمَا ذٰلِكَ اتَّذَهُ بَلَغُكُه ازالخِلافَ واقِعُ مانَ العسَاكِوالمِصرَّتَةِ وأَنَّهُ مُرْسَيَقِرُّون \* فَيُقُونُونَ اذُذَاكَ فَاظْهُرَالِنَى + وَسَيَّعَ أَنْدُراجِلُ لِيَنْيَتُّهُمُ + وعز الفراح يَتْبِطُيُهُ مُ ﴿ فَلَمَّا عُرِمُوا عَلِ الْفِي أَلْمِ بَانِ لَهِمْ نَمَاتُ وَلا قُواد ﴿ وَ دكرما يمن لنفا بل لحسار الاسلامية وعلى آلا وكان امَّا مكَ العَسَاكِوم وكَا فِلَ المُلِكِ النَّاصِرِ الْأَمِيْرِالكِّيكُوبِالشَّرِيكِ وتُحْتَ مَلِ الأَكَا بُرُوالاَصاغِرِ والجُنْدُ وإِنْ كَانِ مَكَ دُوُكُنُوا ولِكُلْمُ وإِنْ تَوَالَى عَكَ دُهُ عَزِيرًا ﴿ لَكِنْ كَا رَكُلُ مَهُم أَمِلِا \* وَلَمْ تُكُرُ فَتُعُ منهم سوى الرئس صَعادا + فتستَّتَ اراؤهُم + وتصارمَت اهُواؤُهم + والتَّقَلَتْ أَشْعارُ شِعارِهِم مزالدًا يُرْعَ إِلْمُؤْتَلُوند و الرالدّا عُرَةِ الْحَتَّلُفَ عَ وَهَا كُلُّ مِنْهُ عَزُورُنِ سُتِهِ النَّاعَادِينَ وَاحْدُنْ فَعُرْضَ صاحِمةِ مالتَّقاريض + وظَعَرَتُ للك السَّاعَدُ اللَّهُ مُزَّ عَلَاهُ الأنسنة والألوان + وصارُواني رعائيرً الرَّعِيُّه كالنَّب والضُّبع + وسَلَّطُوا على مُرْعِي هَزِيلِهِا النَّمِرَ الفَضُوبَ السَّبُع + وكِيَّ فِسَلَهُ لَا الحديث الاصاغ بالاكابر والاسافِلُ الآعاد

## والاَوائِلُ بالاَواخِرِ وصارواَ كما قالَ الشاعر . في في الشاعر . في من عن من عن الشاعر .

تُعْرَقَتْ عَنَى يُومًا فَقُلْتُ لَهَا \* يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيْ هَا اللَّهِ مَا لَكُنَّ فَا عَلَيْ هَا اللَّ مُعَلِقًا وَقَوْدُ وَمَا عَلَيْ اللَّهِ وَصَلَّلُهُ وَمَعْدُ وَمَا عَلَيْ وَمَا لَكُو مَنِهُم وُوَكُو اللَّهِ وَمَلَّلُهُ عَلَيْهُ مِنْ فَرَقَدُ وَمَا لَكُو مُعَلِقًا لِمِنْ اللَّهُ وَمُنْ فَي فَعْ يَعْمُ مُعْزِقَةً السِّياسَة \* وَاللَّهُ ذُبَةً وَسُلُوكِ طَرَاتِو الرِياسَةُ اللَّهُ مُنْ فَي فَعْ يَعْمُ مُعْزِقَةً السِّياسَة \* وَاللَّهُ ذُبَةً وَسُلُوكِ طَرَاتِو الرِياسَةُ اللَّهُ مُنْ فَي فَعْ يَعْمُ مُعْزِقَةً السِّياسَة \* وَاللَّهُ ذُبَةً وَسُلُوكِ طَرَاتِو الرِياسَةُ اللَّهُ مُنْ فَي فَعْ يَعْمُ مُعْزِقَةً السِّياسَة \* وَاللَّهُ ذُبَةً وَسُلُوكِ طَرَاتِو الرِياسَةُ اللَّهُ مُنْ فَي فَعْ يَعْمُ مُعْزِقَةً السِّياسَة \* وَاللَّهُ وَبُدُ وَسُلُوكِ طَرَاتِو الرِياسَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَتُهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْفَاقِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْفَاقِلُولِهُ اللْمُلْكُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللْمُلْكُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللْفُلِكُ الللللْفُلِكُ اللْفُلِكُ الللْفُلِيْلِ اللللْفُلِكُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللَّهُ اللْفُلِكُ اللْفُلِكُ اللْفُلْكُ اللْفُلِكُ اللللْفُلِيْلُولِلْمُلِلِلْلِلْفُلُكُ الللْفُلِكُ الل

يَتَخَافَتُون \* وماجَ الثَّرُ واضَلَهَ \* وقَالَ النَّاسُ السَّلُطَانُ هُهَ \* فَانقَصَم ظَهُ النَّاسِ \* وأَيْقَنُوا حُلُولَ الباسِ وتَفَاقَتِ الْهُمُومُ وتَعَاظَمَتِ الغُمُومِ \* وتَقَطَّمَتُ بِهِم لَمْ شَبابٌ وشَمَلُ كَلَارِ أَنْ عُعُ الْعَدَابِ وَضَمَلُ كَلارِ أَنْ عُلَيْ النَّهُ الْعُدَابِ وَفَعَلَ كَالمَ اللَّهُ المَّهُ وَلا وَقَعَلَ عَلَى اللَّهُ الْمُورِ \* وَتَحَبَّطُ عِلَى الْمُورِ \* وَتَحَبَّطُ عِلَى الْمُورِ \* وَتَحَبَّطُ عِلَى الْمُورِ \* وَتَحَبَّطُ عِلَى اللَّهُ وَالْمِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تمراز تيمُورَ حَرك رُبّه + ورحَلَم مَكانِه و وَزُلَا لَقُبّة والقَاعِماه الله و منام مستم المحاعلات الله و منام مستم المحاعلات الله المؤلفة المركز الما مول قلحصلا المحل بله نيلناما نؤم له اله والضيّ الدبر والما مول قلحصلا وحفل الخناد وحوله المحالة وارسل المحلك الموافي المحالة وارسل المحلب و واء مرف هرب + وصاد كلما أي باحدم الجناد الرجال المربالقائله بين يك الكالم فيال فقع كم علم فيال في المحالة في ما عالم فيال في المحلف المربالي المحلف المربالي المحلفة المحالة في المحلفة في ما عالم المحلفة المحلفة في ما عالم المحلفة المحلفة في ما عالم المحلفة في ما عالمحلفة في ما عالم المحلفة في المحلفة في ما عالم المحلفة في المحلفة في ما عالم المحلفة في المحلفة في ما عالم المحلفة في المحل

وامّا السُّلُطانُ فِانَّهُ لم يَصِبُهُ مزاحَكِ ضَيْم \* لِأَنَّهُ نَتَنَ نَشُوزُ للغَيْم \* واصّابَ النَّيْمُ التَّيْمُ وَتَوجَهُ على وا دِى التَّيْمُ وَانتَزَتُ شَيالِينَ

تِيمُورَ فَلِلا يُضْ وَعَلاَتِ اللَّهُ لَ وَالْعَرْضِ وَ وَصَلَتْ لَمَّ اللَّهُ الى أَلْمُ إِنِ البِلَادِ وضَواحِيها + وعامَّةِ القُرى ونُواجِها + وجَعَلُوا مركِّ إِحَدَبِ يَنْسِلُونَ فَى مُشَارِةِ لِأَنْ خِرُومَعَ إِبِهَا التِي الرَكُ اللهُ فَيْهَا وتقَدُّ مُوالِي المَهِ ينَة + وكانتُ كَإِذْ كِرَيَا لأَهْبَةِ حَمِينَه + ويأنواع الاستغلاد مكينه + مسْدُولَة الججابِ مُغْلَقَة لأَبُوابِ فَمَنْعُ اهْلُهُا عليهم+ولم يُسَلِّهُ هَا اليهم رُجاءًان يَشْمُّا مِزالْجُكُ وَ الْأَرْجِ+ ا ويَمُرِّ اللَّهُ عليهم بعدُ الشِّكَّة بالفَهِ + فاستَمَّ وعلاذ لك نُعُرِّ مُنْفِياً مُّم استُيْقَنُوا مِن رَجائِهِم الْخَيْبَةُ ومِن طَبِّهِم الْكَيْنِ فَكَانَ قُدُومُ السَّلْطَا وذُ هابُهُ بالعَساكِرِ على قال الشاعر+ كِ الْبِرْقَتُ قَوْمًا عِطَاشًا عَمَامَةً \* فَلَمَّاراً وهَا لِقُنْعَتُ و تَجُلَّبَ \* ذكرخ وج الاعيان + بعد ذهاب السلطان وطلبهم مزتمول لامان مِلَاخَانَتُمُ الظُّنُونِ + وعِلْواأَنَّهُ حَلَّ بِم رَيْبُ المنون + اجتمع مزالمي ينة الكُبراء+ والمَوجُودُ من الأعْيان والرُّوساء ويُم قاضِلْقَفْ مُخِ الدِّينِ عُمْدُ إلِينَا كَنَفَى وَلَدُهُ قَاضِ القَصَاةِ شِهَابُ الدينِ وقاضي القُضاةِ تَقِى الدّينِ ابراهِيمُ بُنهُ فَلِ الْحُنبُ لِيّ وقاضِ القُضاة

ولمّا اقْلَعَ السُّلطانُ بِفُلْكِ عَسَاكِرِهِ المُسَّعُونَ وَتَعَ فِي جُرِالْعَسَاكِرِالِيَهُورِيَّةِ قَاضِى القَصْاةِ ولِيُّ الدّيرِينُ خلدُ ون وكان مزاعلام الأعيان + ومِمَّنُ قَكِمَ معَ السُّلطَان + فلمّا فِتُلَ السُّلطَانُ وانفَلُ \* كُأنَّهُ كانغَافِلًا فعَعَ فَ السُّلطَانُ وانفَلُ \* كُأنَّهُ كانغَافِلًا فعَقَ فَي قَلَمَ مَعَ السُّلطَانُ وانفَلُ وَلَيْهِ المَّا فَي السَّلطَانُ وانفَلُ وَالنَّمَ السَّلطَانُ والنَّورَ المَّا فَي السَّلطَانُ والنَّلِ السَّلطَانُ وانفَلُ وَلَيْهَ المَّا وَالْعَلَى السَّلطَانُ والنَّلِ السَّلطَانُ والنَّلِيَةِ فَي السَّلطَانُ والقَصْيَة ، فوافَوَ فَلُ وَكُلُهُ وَكُرُهُم \* فَلكُونُ القَصْيَة ، فوافَوَ فَلُهُ وَكُرُهُم \* فَلكُونُ المَّالِيَةِ فِي مَنْ المِي هُلْ والقَصْيَة ، فوافَوَ فَكُنُ وَكُرُهُم \* فَلكُونُ المَّالِيَةِ فِي مَنْ اللَّهُ والمَّوْمِينَة ، فوافَوَ فَكُنُ وَكُرُهُم \* فَلكُونُ السَّلِي المُعْلِقَةُ المَا فَي السَّلْطِيقِيقَ السَّلِي السَّلِي المَّاقِبَةُ المَّاقِبَةُ المَّاقِبُ السَّلِيقِيقِيقَ المَاقِبَةُ المَّاقِبَةُ المَاقُولِيّةُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلِيقِيقِيقَ السَّلِيقِيقِيقِيقِ السَّلْطُولِيّة المُولِيّةُ السَّلُولُ السَّلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ السَّلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

فِي ذَلِكَ امْرُهِم + وما وَسِعَهُمْ + الله استِصْحَابُهُ معهم + وكازمالِكِي المنْ هَبِ والنَّظُر اصمَعِيَّ الرَّوايَةِ والمَغْبُر فَتُوجَّهُ منهم بعِمْ مَةٍ خَفِيفَه + وهَيْئَلِةٍ طَهِيفَه + وبُرْنَسُ كَهُنَدَقِيقِ الْحَاشِيلة + يُشْبِهُ من دامِسِ اللَّيْلِ النَّاشِيك + فَقَلَّ مُن بِينَ بِينَ يِعِم + وَرُضُوا بِأَقُوا لِهِ وأفعالِهِ لهم وعليهم + وحِينَ دَخَلُواعليه + وقَفُوا بيرَ يكُنيه + واستكرُّ واقِفِين \* وَجِلِينَ خَائِفِين \* حَتَّى سُمُحُ بِجُلُوسِمِ وَتُسْكِينِ نفُوسِهم + تُم هُنُرُ اليهم + ومُرَّضا حِكَّا عليهم + وجَعَل يُواقِبُ لَحُوالهم الله ويَسْبُرُ بِمسْبادِعُقُلِهِ أَتُوالِهم وأَفْعالِهم ﴿ ولَمَّا رأَى شَكْلَا مِنْ خَلُدُ فِي لِشُكْلِمٍ مُبائِنا \* قالَ هذا لرَّجُلُ لِيسَ مِنها هُنا \* فانفُتَح للمقالِ عَبَالْ فَبَسَطَ لِسَانَهُ وسَنُن كُرُماقالٍ ثَمْ لَحَوالِسِالَالكُلامِ ونَشَرُواسِمالَ الطَّعام + فَكُوَّهُوا تِلدُّكُ مِن اللَّحِ السَّلِيقِ + وَوَضَعُواا مَامَ كُلِّ ابِهِ مَلِيقًا وبَعْضُ تَعَفَّفَ عَرِ ذَٰلِكَ تَكُنُّهُا \* وبَعْضُ تَشَاعُكَ عَرَ لَا كُلِ بِالْحَدِيثِ وَلَهَا \* وبعضُ مَدَّ يَكَ هُ واكُل \* وماجَبُن في مَصاتِ الإلتِهام ولانكُل + والحكاكم كُولُ رُشْكُهم + وناداهم وأنشُكُهم +

الله المُحَلَّمَنُ إِنْ عَاشَ الْخَبْرَاهُ لَهُ \* وَإِنْ مَاتَ يَلْوَ اللهُ وَهُوبَطِين \* وكان مزجُلَقِ لَم كابن والقَضاةِ وَلِي الدِّين وكُلُّ ذُلك وبيمُورُ يُنْ فَكُم + وعَيْنُهُ الْخُزْراءُ سَنْ فَهُم + وكانَ ابْ خِلْدُونَ ايْضًا يُصَوِّبُ بَخُوتِ بِمُورِالِحُكُ وَ فِلْذَا نُظُرِ لِيهِ الْمُرَقِّ + وإذا وَ لَيْ عنه رَمُون تَعْ نِادِي وقال ، بصوت عالَ يامولان الماميرُ الحِل متمالعلي الكبيرة لقد شُرُفْتُ بِعَضُورِي مُلُوكِ الأنَامِ وَأَخْيَيْتُ بتَواريبني ماماتُ لهم من الأيّام + ورَايتُ من مُلُولِ العُرّبِ فُلانًا وفُلانا + وحَفَرْتُ كِذَا وَكَذَا سُلُطا نَاء وشَهِدُتُ مَشَارِقَ لِأَرْفِرْحُ عَالِهُا وخالَفْتُ فِحُلِ بُقْعَةٍ آمِيرَها وِنَائِهَا \* وَلَكِنْ سِوالِنَّةُ اذَالْمَتَدَ فِي إِلَيْكُ اذَالْمَتَدُ فِي إِلَيْكُ ومَنَّ اللهُ عَلَّو بَان أَخِيا بِي + حَتَّ رأيتُ منْ هُوَ لللَّكُ عِل الْحَقِيقَة + والمُسْلِكُ شَرِيعَة السَّلْطَنَةِ على الطَّرِيقَه \* فإنْ كان طَعَامُ المُكُوكِيُوكُلُ لدُ فَعِ التَّلَفَ \* فَطَعَامُ مَنْ الْأَمِيرِيعُ كُلُّ لِذُلْكَ ولِيَرُلِ الْفَيْ وِالتَّكُّنَ \* فاحتزت مورعبا+ وكاديرتص طربا+ واقبل بجه الخطاب اليه وعَوَل فِي ذَلك دُونَ الكِلّ عليه + وسَاله عزمُلُوكِ العَرْبِ اخْبارِها وأيّام دَوْلَتِها وَآثارِها \* فَقُصَّ عليه من ذلك ماخرَع عَقُلُهُ خَلَيْةً

وجَلَبَ لَبَّهُ وسَلَبَهُ + وكَأَنَ تِيمُود فِيسِيَرِ لِللَّهِ فَالتَّادِيخِ شَرُّقًا وغَرُبًا وامَّهُ + وسَنْنَاكُرُ لهان والعَان + بديع بيان + ب فصل +

وبَيْنِ ماهُمْ يومًا قاعِدُ ون فِحُضَةَ ذُلك البَهِيرِ. اذابالقاضِيصُنْكِ الدّينِ المنَاوِي فِي أَيْلِيمِمْ أَسِيرِهُ وَكَانَ قَلْ تَبِعَ السُّلِطَانَ وَالْهَبَ فَادَرَكُهُ فِي مِيسِلُونَ الطُّلَبِ + فَقُبَضُواعليه + وأَحْفَرُهُ وَبِينَ يَلُيله + واذاهُوبِمامَةٍ كالبُرْجِ + واَدُدانِكَالُحُجِ + فَتَحْفَظَى لِرِقاب + وجلس من غير إذْنٍ فو وَلا صُحاب السَّمْ الْمَتْ الْمَتْ مُونَغُضُبا وَمَلا الْجُلِسَ لَهُبَاء وانتَفَخ سَخْنُ و وسُجِ غَيْظًا نَهُوه وشَخُوخُ وَخُرُجُ وَعَلَى الْمُجَالِدَ الْمُ وزَخَرْ وأمَها يُفَدُّ من المُعْتَدين + بالتُّنكيل القاضي صَلْ الدِّين + فَسَعَبُوهُ سَعْبُ الكِلابِ ﴿ وَمَنَّ قُواماعليه مرزنيابِ وَاوْسَقُوهُ سَبًّا وَشَتْماء والشُّبَعُيهُ زُكُلُا وَنَكُما لِهِ ثَرَامُهم بِتُشْدِيدا م وَتَجْذِيدِ كُسْرِه + وتَرادُنِ لِإِساءَةِ الْمِه + وتَضاعُفِ الكَسابِ عِلْيَغْمِ التَّمْ بِفِينَيْنُ عليه + فأخْرَج إخْراج الظَّالِم + يومَ يُوكِي مُدْبِرًا ماله مِنْ دون اللَّهِ من عاصِم الله ترزاجَع تيمُورالى ماكان فيه مُوزَرُتِيب عُوائِلهُ دُولُ

فألبُسَ فَلَا مَن هُؤُكِما وَلَهُ عَيانِ خِلْعَهُ وَلَقَامَهُ عِنده فَعِيَّة وَرَفِعَهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَلَهُ وَمَن وَرَدِ وَفِي اللهُ عَلَى وَلَهُ وَمَن وَلَهُ وَمَن وَلَهُ وَمَن وَلَهُ وَمَن وَلِهُ وَمَا مَا وَلَهُ وَمِنْ وَلَهُ وَمَا مَا وَمُوالِهُ وَمَا مَا وَمُوالِهُ وَمَا مَا وَمُوالِدُ وَمَا مَا وَمُوالِمُ وَمِنْ وَلِهُ وَمَا مَا وَمُوالِمُ وَمِنْ وَمِنْ وَلِهُ وَمِي الْمُعَلِّقُولُ وَلَهُ مَا مُنْ وَلِهُ وَمِنْ وَلِهُ وَمِنْ وَلِهُ وَمِنْ وَلِهُ وَمِنْ وَلَهُ وَمِنْ وَلِهُ وَمِنْ وَلَهُ وَمِنْ وَمِنْ وَلِهُ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا مُولِقُولُ وَالْمُولِ وَمِنْ وَالْمُولِ وَلِهُ وَمِنْ وَالْمُولِ وَلِهُ وَمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلِمُولِ مِنْ مِنْ مُؤْلِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِ وَلَا مُعَلِقُولُ وَلِمُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ مِنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِ وَلَمُولِ وَلَمْ مُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِ وَلِمُ والْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلَامُ مُولِمُ وَالْمُولِقُولُ وَلِمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُلُولُ وَلِمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلِمُولِ مُولِمُولُولُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِ وَلَمُو

+كالهُدى زَيَّنَهُ المهُدى وعَظَّمَهُ + وعِزْمَيبِ لِفَيْفِ المُونِ الْمُعَهُ + وشَهَ لَهُمُ ولَذِ ويهِم الأَمَان + على أَنْ يَلْ فَعُوا إلَيْهِ اَمُولَ السُّلطان + ومالَهُ وللامُرَاءِ مِن اَنْقَالَ + وتَعَلَّقُاتٍ واَمُوال + ود وَابُ ومَولَيْرُومُ إِلِيا وحُواشِ فَفَعَلُوا ما بِهِ أُمَّ ﴿ وَرَفَعُوا اليه ما بَكَنَ من ذَلِكَ وماظهر و فامّا القُلْعَةُ فإنها استَعَلَّاتْ للحِصار و وكان فائه اللَّهٰ على ازدان فيضَّنها وبالأهْبَةِ الكامِلَةِ مَكَّنَّهَا وانتَظَرِ من السُّلُهَاتِ بَحُدُه + اومانِعًا رَبَّانِيًّا يَفْرَبُ عَنْهُ السِّدَّه + فلم يَلْتَفَتْ تِيمُورُ وَأَوَّلِ الأمْ اليها؛ ولا احتفل بها ولاعرَّجَ عليها؛ بلصرَفَ هَهُ الى تَعْضِيل الاموال+ وتُوسِيول كُمال بالانقال+ فلماحصًل النَّقُل والى خُزائينِهِ انتَقَل + لِحَرَجُ على للكرينَةِ أَمُوالًا لأَمَان ، واستَعازَعك استغلاصِها بمؤكم الأغيان + وأقام عليهم دَوا وينهُ وكتبته والهول

الضَّبْطِ والْحَنْص مرمُباني به وحسَّتَه وفَوَّضَرُ ذُلك الكفاليُّ اللَّه دادُّ احَدِارُكازِدَوْلَتِه ومَزْعلِيه الإغترمادة وَهُوَآخُوسَيْفالديزاللاذِكُهُ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ لِأُمِّتِهِ وَاقَامَ مَعَهُمْ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ وَمَزْنَشًا فِي جَبِ الفَطَاعَةِ ورضَعَ ثُلُ يَ ظُلُه، ونادى بالأمانِ وَالإَلْمُمِنَّنان ، وأَن لا يَنْعَى إِنْسَانُ عَلِينَا نِ \* فَمَلَّ بَعُضَ لَجُغْتَاي يِكَ وَلِي عَارُه \* بعد ماسمُعُول هذاالتِّنَاءَ واشْتِهَا رَه + فبكغ ذلك بيمُون فامَ بِعلُيرُم فِمكانٍ مَشْهُور و فَعَلْبُوهُمَ وَالْحَرَبِ بِين \* بِراسِ سُوقِ الْبُزُوزِيِّين \* نَغِهُ النَّاسُ بِهُدَهِ الفُعْلَة + وأَمَّلُواخَيْرَهُ وعَلْ لَه + ونَتُحُومَزُ بُوبِ المَدِينَةِ البابَ الصَّغِيرِ؛ وشَهَوا يُحُرَّدُونَ أَمْرَ لِمُدِينَةِ عَلَالنَّهُ يُر والقِطْمِيرِ فُوزَّعُواهُ فِن الأَمُوالَ عَلَى لَحَادات وَتَنادى آهُلَ النَّلْمُ والعُدُ وانِ من القَهِبِ والغَهِبِ ياللَّا التَّ وجَعَلُ اللَّهُ اللَّهُ مكان المُسْتَغُلَم ولَمُفِقُّوا يُلْقُونَ النَّاسِ فَ ذَلِكَ المُفْنَص وَسَلَّطُ بَعُفُوا النَّاسِ عَلِي البَّعْض + واصطاد أران كالأدُفِر بكِلابِ الأُ دُض + وكان فصُلُ الخرَبِفِ كَعُنْشِرمِ فَي قَلْ قَفَلُ وَفَسُلُ الشِّتَاءِ بِزَمْهِم بِرِهِ كُنُدِ تِيمُورَ بِيرانِه على العالِم قد نُزلَ + فانتَقُلُ اللقَصِ لَا بُلُقَ

المرالين كالمبير بغاص وامركا لقضران يملم ويُحْرَق ودَحَل الالكديدكة من الباب الصَّغير في جَمْع كَثير وصُلَّا لَحُمُ عَمَّ في جَمْع كَثير وصُلَّا لَحُمَّ عَمَّ في جامع بِخِ أُميَّكَ + وقَلَّمُ الْحَنَفِيَّةَ عِلِالسَّافِعِيَّه + وخَطَب بِهِ قَاضِ القُفَّا مُخِي الدّينِ عُودُ بُرُ العِنّ الْحَنْفِ اللَّهُ اللَّهُ عُورٍ وجَهُم ايَطُولُةً ثُمُّهُ مرامُوروشُهُ و+ ووقَع بيرَعَبْدِ الجُبّادِ بِالنَّمْ إِن النَّالِ الْخُوارِ زُفِيّ المعتزلي + وبيزعكماع الشّام لاسِيّما قاضِ القضاةِ تَقِيّ الدّين ابراهيم بنِ مُفْلِ الْخَنْبِلِ مُناظَراتُ ومُناقَسَات ومُباحَثاتُ ومُلِجَاتُ وهُوَ فِذَلِكَ كَتُرْجُمَانِهُ لِيُعَالِمُهُمْ فِي جَمِيعِ ذَلْكَ بِلْسَانِةً فِيهَا وَقَائِعُ عِلِ وَمُعَاوِيَهِ وَمَامِضَى بِيهِم فِتلِكِ القُرُونِ الْخَالِيَةُ ومِنها امُورُ بَزِيلُ وما يزيلُ وقُتْلِه الحُسُنْيُ السَّجِيدُ الشَّهِيلُ السَّجِيدُ السَّجِيدُ السَّجِيدُ التّ ذُلك ظُلْمُ وَفِيتُوبِلا كُلْمَ وَمِزَاستُكُلَّهُ فَوُوا قِعُ وَالكُفْرَ وَلَا شَكَّلَّهُ فَوُوا قِعُ وَالكُفْر وَلَيْكُ اَرَّذُلكِ الْفِعْلَ كِلَم + كان بُمْظَاهُرَةِ أَهْلِ الشَّامُ فَإِنْ كَانُوا مُسْتِحِلِّيْهُ فَهُمُ كُقَالِ وَإِزَكَانُواغِينَ صُنتَجِلِيتِهِ فِم عُصَاةً وَبَغَاةً وَانْتَرَارِ وَانَّ الحاضِرِينَ + على مَنْ هَبِ الغابِرين + فَحَصَلُمِنهُم فِي ذَٰلِكَ انْواعُ الأَجْوِيَهِ \* فَمِنْهَا مَا مَدَّهُ وَمِنْهَا مَا اعْجَبُهُ الْإِنْ لَجَابَ كَانِيْ الْسِرَ

وأجاد + وأصاب فيما قال كو أفاد + ألحال للهُ الكبير بيَّاء مُولا نَالامير الم امَّاأَنَا فَنُسِي مُتَّصِلُ بِحُرُوعَتْمَان + وإنَّ جَدِّ كَلَا عْلِي كَانَ مِن اعْيَان ذلك الزّمان+ وحفرتلك الوقائع+ وخاضهاتيك المعامع+وكان من بِجالِ الْحُوِّ \* وَإِبْطَالِ الصِّلُ ق \* وَمِّا تَكَاتُرُمن فِعْلِه \* وَوَضْعِه الشُّي في عَلِه \* انَّهُ تَوصَّلُ الى راسِسِيِّهِ ناالحسنين + ونزههُ عَمَّا حَصَل له مزابِين إلى وشَيْن + ثَم نَظَّفَهُ وغَسَّلَه + وعَظَّهُ وَقَبَّلُهُ ولَمْ يَبُهُ وَبَعْ لَهُ وَاللهُ فِي مُن اللهِ تَعَالِي اللهِ تَعَالِي اللهِ تَعَالِي اللهِ تَعَالِي مرافضل قُرْبُه \* فلن لك أيُّها العُمامَ الصِّيبُ كُنَّوهُ بَالِمِ الطَّيِّبُ وعلى كُلِّ تَقْدِيرِ أَيُّهَ الْمُ مِيرِ فَتِلْكُ أُمَّةٌ قَلْحَلَتُ وَغُنْ مُغْيُوهُا الْجَلْتُ وبماجر عن انقَضت وبما أذاقتُ حَرَّتُ اوحَلَتْ + وفِتُن الكَاسُه إِذْ ارَاحَناعَنْها + وجِماءُ طُهِّر اللهُ سَيُوفَنامِنْها + وامَّا السَّاعَه + فاعتِقادُ نَااعتِقادُ آهُلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةُ فلمَّا سِمَع هٰذَا الكلام قالياللهِ العِحَب \* وماسُمِّيتُمْ بَاوَلادِ أَبِي الطَيِّب إِلَّا لَهُ ذَالسَّبَ + قَالَ نَعُمْ ويَشْهَدُ لِي بِذُلِكِ القاصِي والدّاني وانا فَحِّلُ بزُعُرُ عُجُمِّدِ بنِ أَبِي القاسِم بِرْعَبِد المُنْعِمِ رَضِي بِإِلِي المُرتِ العُركِ العُتَمَا فِي وَقَالَ

لكُ الْمُعْذِدُه \* يَالْحِيِّبُ الْمُسْلاف \* لَكُلَّ أَيّْ خَلْوُ الْعُنْدُ كُلَّتُكَ عَلِمَا يَقِي وَلَا لُتَافَ \* وَلِكِنْ سِتَمَى مِا فَعُلُهُ مَعَكَ وَمَعَ أَضِحَامِكَ مِن الْتَكُم بِيمِ وَلِا لَطَافَ \* ثُمُ إِنَّهُ وَدُّ عَهُمْ \* وَمِالتَّعْظِيمِ وَلَا ثِجْرًامٍ شَيْعَهُمْ \* وَمِنْهَا انَّهُ سَأَلُهُمْ كِنَايِهُ \* سُوالَ إِضْ إِرْ وَبِكَايِهُ \* فَقَالَ مَا أَعْلَى الرُّبُّ \* دَهُمَّةُ العِلْمِ اودَ دَجَةُ النَّسَبِ \* فَاذْ رُكُوا قَصَلُهُ وَفَهِمُوا \* اَلِكُنْ عَن دُدِّ الْجُوابِ وتخموا + وعِلم عَلُ مِنهم انَّهُ قدِ البُّلِي وَ فَالْتَلَدُ بِالْحُوابِ القَاضِي شَمُوالدِّينِ النَّا بُلُسِيُّ الْخُنْبِلِي \* وقالَ دُرَجَةُ العِلْمِ اعْلَى مردمَجَةٍ النُّبَ + ومُن تبتَّهَاعِنْكَ الخالِقِ والمُخْلُوقِ اسنَى الرُّتُ + والْحِينُ الفاضِل ويُقدُّمُ عَزَّ المِعِياتِ الجاهِل والمُقْرِفُ المُنيب + أوْ لَيْ للإمامة موالسّير السّريف+والدّليلُ في هذا جلي+ وهُوَ إجاعُ الصَّعَابَةِ علىٰ تَغَدِيمِ أَبِي بَكْرِ عَلِي عِلْمِ وقد أَجْمَعُوا علىٰ أَنَّ آبا بَكْرٍ، أَعْلَمْهُ \* واَنْبَتُهُ قَدُ مًا فِي لِي شِلامِ واَقْدَمُهُ \* وإِنْبَاتُ هٰ إِهَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ الله من قَوْلِ صاحِبِ البِّساله + لا تَعْبَرُعُ الْمَتِي عِلْ صَلُولَه + ثَمَ اخْلَفِ نُزْعِ تبابه 4 مصيغًالتِمور ومايصُنُدُمن جَعلِبِه فَفَكُّ أَذْرارُه ووقالَ لِتَقْسِلُهِ النَّمَا أَنْتِ عَارُهُ وَكَاسُ المُعْتِ لَا بُنَّ مُرْشُرُهِا \* فَسَاعُ مَابِيرَ بُعْهَا

وزُبُها والمُوتُ علِ الشَّها دَه + مزافضً لِ العِباده + وكُمْ أَقُوالِ مَزِاعَتَقَدُ انَّهُ الحالقة صائِر + كَلِمَةُ حَقَّعِنْدَ سُلطارِ جائِر + فسأل مايفْعَلْ هٰذَاللَّهُمَلِ فَقَالَ يَامُولُانَا الْجَلِيلِ اِرْتَفِقَ عَسَالِكِ كامَ بَخِ إِسْرَائِيلِ وَنِيهِ مُورِ ابتك عُولِ بِلَ عَادِ وَتَقَطَّعُولُ مِنْ مِنْ الْمِثْلُمُ عَلَيْهِ الْمُ قِلْعاد وَقُرَّقُوادِينَهُمْ وَكَانُواشِيعاد وَلاَشْكَّارَ عِبَالِيَحُضْرِكُ نَقَالِهِ وعَقَائِلَ مِبَاحِتِهِا تَحُلُّ الصَّدُورَ فَيُنْقَلِ وَاذَانَبَتَ هٰذَاالكَادُمُ عَبِيٍّ ورُعاهُ إِحَلُ غُيْرِسُنِي لَ خَصُوصًا مَرِ الدَّعَيٰ مُولِاهُ عِلْمِ ويُسَمِّىٰ فِرَنْضِهِ اَبِابِكُمْ بِالدِّافِضِيِّ وَتَعَقَّوَ مِنْ يَقِينِ وَاتَّهُ لاَنْامِ لِيقِينِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ فَإِنَّهُ يَقْتُلْنِجِهَا والم ويُربِيُّ دَعِي نَهَا والج واذا كان كذلك فَانا استَعِدُّ لَهُ بِهِ السَّعَادَة + أَنْتِمُ أَخْكَامُ القَصَاء بِالشَّهَادَة + فقالَسِّمِ فَلَا سِمِعْنَا ما أَفْصَكُه + وأَجْرَاهُ وَالكَادَمِ وأُوقَكُه + تَمِنظُ إِلِمِ القَّوْمِ + وقالَ لاين خلر هذا مُعلِيعُلُ اليُّوم + + 600 + وهن الرَّجُلُ عُنِي عَبْلُ الْجَبَّارِ كَانَ عَالِمَ بَيْمُ وَلِمَامُهُ وَمِمَّزْ يَخُوْنُ

فِدِماء السَّلِينَ امَامَه + وكانَ عالِمَّا فاضلا + فِقِهًا كامِلا بَكَّالُهُ عَقِقًا الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَقِقًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّ

اصُولِيًّا جَكُرِلِيًّا مُكَرَقِقاء واَبُقُ النَّعُانِ فِيسَقِنْ الْحَانِ وَهُوَ فَالْفَهُ عِمْ الْعُلِمَ الْمُولِ النَّعُمَانِ النَّانَ وَالْفَهُ عِمْ الْفَلْمِ عَلَمُ الرُّوْيَةِ وَلَمْ خُرَى وَالْفَالِهِ النَّعُمَانِ النَّالَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وتَصَدَّى لَاسِتَعُلاصِلَهُ مَن الْمِلْ الشَّامُ كُلَّ عُنُومٍ الْمُلَامِ وَكَارِي وَالْمُكَامِ وَكَارِي وَالْمُحَالِمُ وَكَالْمِ وَكَارِي وَلِيَّا الْمُكَامِمُ وَكَارِي وَلِيَّا الْمُكَامِمُ وَعَنْدُوهِمُ مَن نَظَر اللَّهُ وَيَعْدَاللَك بِرَالتَّكُم بِي النَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ مَعَ حَضُودِ اكَابِرِ المَه ينَةِ واعْيانِها وَمُعَالِمُهُ مَعَ حَضُودِ اكَابِرِ المَه ينَةِ واعْيانِها وَمَعْدَاللَه مِن التَّكُم وَلُهُ الْمُعَالِمُهُ وَمُعُودِ الْمَابِرِ المَه ينَةِ واعْيانِها وَلَا يَتَعَلَّقُونُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُونُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُونُهُ وَمُعْمُ وَدُولِي الْمُعْلِمِ اللّهُ وَلَا يَتَعَلَّقُونُهُ وَمُعْمَودِ وَالْمِيلِةُ وَمُعْمِ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يَتَعَلَيْ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يَتَعَلَّقُونُهُ وَمُعْمُ وَوَلَوْمِ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يَتَعَلَيْكُمُ وَلَا يَتَعَلَيْهُ وَلَا يَتَعَلَيْكُمُ وَلَا يَتَعَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَى وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَى وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومُولا ناعمَ وتاجُ الدّيرِ السَّلْماني الكَّذَاك فِي دَارِ النَّاهُ فِي هُوكُمُّا مُسَهُور وَ وَزَلَ الله داد داخِ اللهابِ الصَّغير فِي دانِ الرَّفُسَ كُوجُ وَجَلَّ كُلُّ مَنْ فِي عَلَيْهِ مِن اَحَدِ ضَغِينَهُ وَالسَّغِيمُ لَهُ وَفِينَه وَ الغِلَا وَكُلُو صَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الله وَالنَّا الله الله والنَّا الله الله والله والنَّا الله والله والله والله والله والله والله والنَّا الله والله وال

+ شعر+

لايساً لُونَ اخاهُمْ حِيرَيْنُ بُهُم فَ وَالنَائِبَاتِ عَلِمَاقَال بُرُهَانا فِي النَّائِبَاتِ عَلِمَاقَال بُرُهَانا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْفِقُ وَلَّا اللَّهِ الْمُؤْفِقُ وَيَشْوَفُ وَيَشْوَفُ وَيُحَوِدُ لِللَّالِسِلِمِ مِن اللَّهُ مَا وَيَشْوَفُ وَيَشْوَفُ وَيَشُونُ عَلَيْحَمَا بُودُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللْمُولِمُ وَاللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

+ فصل+

ثَمُ إِنَّهُ صَادَفِي هَ الْمُنَّهِ لِهُ عُاصِرًالقَلْعَةَ ويُعِلَّلُهَ الماستطاعُ مَزْعَكُ مُّ وَالْمَالِيَ المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ودكت وذلك مرجهة الشام والغرب تمعكواعليه ونافشها الطُّغْرُ والقُّرْب وفَقَّضَ أَمْرُ الْحِصارِ الْمُهِيمِ وأَمَالِ الْحِادِ يدُعْي جَهان شاء + تتكفَّل بذلك وعاناه + ونصب عَلَه الجَانِية + ونِقُبُ تَحْتُهَا وعَلَقَهَا بِالتَّعَالِيةِ \* وَكَانِ فِيهَا مِنْ الْقَاتِلَةِ \* فِئْةُ غِيُ عَا لِحِلَه + اَمْتُكُمُ شِهابُ الدّيزِ النَّهُ دَكَاشُ الدّ مشقى + وشِهابُ الدِّينِ احْكُ الْزُرْدَكَ الْرُاكِيْكِ فَابْلِيَا فِعْسَكُر وِبِلاءًا مرجيتيه بالإخراق والإعاد الكافع والإثراق واعات العَلا وتبكُّ دعن دائِرة الحكَّ + ولكِنَّهُ لَتَا اَحالَم بِهامز بحار تخ مِهِ سُلً عَرِم سائِلِها + واَمْطَ عَلَيْهُ المرسِهام عَامِ رُمَاتِه وصَوْعِوْبُوارِق كُما تِه صَيِّبُ وابِلِها دِاتًا هاالعَدَابُ مِن فَوْقِها ومِن تَعَيْها وَإِنْمَافِا وعن شَمَا يُلِها وكَلَتْ عِن الْجُلْذَبُةِ وَالْمُنَابَلَةِ أَيْلُ مُقَاتِلِها إِ فَطَلْبُوا الأمان ونَوْلُوالِيه مرغَيْ بَعُوان وكُلُّهُ كَالْأُمْ لِلْهُولِ والقَصْاءِ العجبة في أولي شفر التبيع الميزوج الدياني وشهر رجبة ولكن مانال مر القَلْعَةِ دَوْما ﴿ إِلَّا بِعِدَ مُحَاصَّ تِهِا ثَلَا ثُلَّةُ وَلِيَعِينَ يُوما ﴿

وصادَ في هٰذِهِ المُدَّةِ يَتَطَلُّ لِهُ فَاضِلُ واصِحابَ لِحَوْدِ والصَّنائِع و ارْبابَ الفَضائِلِ وسَبَح الْحَهِرِيُّونَ لَهُ قَبَاءً بِالْحَهِرِ والنَّهَبُّ ليسَلُّه دُنْ زُفاذاهُ وَشَيئَ عِبُ وَبَنْ فِي مُقابِرالباب الصَّغِيرَ قُبُّتَ يُنِ متلاصقتَيْن على تُزْبُةِ زُوجاتِ النِّيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسُلَّمْ واللَّهُ على اللهِ وسُلَّمْ واللَّهُ على العبيدِ النَّ نِج واعتنى بجنعهم النَّهُ عِنْهِم وقُلُّم \* ذكرماصنعه بعضرالاكياس مرالناس تخوفامزان يحلبه الباسة ووقر وتيابنفاسه النفوسرولانفاسة وكان في صَفَلَ تَاجِرُ مِن الْفِلِ الْبِلَلُ الْعُدُ الرُّوُسِاءِ والنُعِيّارِ + يُدْعِيٰ علاءُ الدّينِ ويُنْبُ الي وَادار و كَانَّهُ تَقَدُّمتُ لَهُ خِدْمَةُ على السُّلْطَانِ فَوَلا مُ جِمَالِهُ ذُلِكَ الْمُكَانِ فَلْمَا تُوجُّهُ النُّوانِ الْاِطَلَةِ والعادَةُ اَنْيُوبَ عِنائِ البَلْدَةِ فِيغَيْبَتِهِ مَرْجَحَتِ نابَعِنائِها التونبغا العُتماني معاجبها علاءُ الدّين الدوداراي فغُرُّ في أسى ذُلكَ اللَّهُ وَان \* كُلُّ النُّوابِ مزجُلتُهم العُتْم إنيَّ وابْزالطَان وصات مِنْهُمُ مُواتِ وَفَرَّ مَنْ فَرَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا وَهُ فِلْمَا فَلُمُ بيمُورُ الشَّام + وحَلَّ بِهِ امِنْهُ ما يُحُلِّم وتُضاعَ السُّوبَام اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ

شُرَعُ كُلُّ مُتُولِّ في بلادم يَفْعَلُ ما أَدَّى اليه الإِجْتِهَاد \* فَبَعْفُر حَصِّرَ الماكِنُه ، وتَغِضُ مَكُن كُم إِنهُ ، وَخَائِفَةُ اسْتَنْ إِن لِلنَّفَادِ وَوَقَةُ اسْوَفَرْتَ للفِلْيَ وقوم سالمُوا وسأكنُوا به وهادُ واوها دَنُوا \* فَفَكَّرُ عَلاءُ الدين المذكُورُ وقَلُامِ وتَامَّلُ فِيخُلاصِ صاحبيه وبلدُه وتبصَّد وكان من أنب أالنَّاس وعِنْدُهُ ذُوولَ كَياس واستَشَارُمُ مِيبَ عَقَل فَيْ لْك واستُنظَقُه + فقال دادِه ما مَعَكُ مزمالي واتُركُ سُرَبُ الفِهِ إِن فَقَهُ \* وماكنُّ بَهُ إِذْ قَالَ لَهُ كُلُّ مُكُا رَاةٍ عَزَ الْعِنْ مِسْتُكُ لِهِ وَمَدَّقَه \* وَكَازَدُ اللّ مُنُدُود و فقال ما أَدُّخُونُ الدُّنانِيرَ الصُّفْرُ والدُّن واهِمُ البيضَ لِمَّ للدُّيَّامِ لسُّود \* فطلَبَ مزتمِي رُالرِياضُه \* وارادُان يُجُسَّى أَوَلا بعُا مَلْتِه فخَاضَه \* فعالِجَ هَن المُ مُرْعَلاجُ النَّطْسِ المَهِين \* وبا دُرُ بالمُها دُنَةِ وحال الجريضُ دُونَ القَهضِ وَأَرْسَلَ الْحَتِيمُورُ الْجُنَاسًا من مالِهِ لطُّويلِ العُهِضِ فِ استَمَالَ خَاطِرُه واستَلْعَى أَوَامِ ه وَأُودُ فَهَا أضعافها وأضعف خاص هابازدافها فشكرتموز له صنعه وَإِدَهُ ذَٰ الْ عِنْدُهُ مَنْزِلَةً ورِفْعُه و الْسَلَ اليه مُرْسُومُ أمان وأن عامِلَهُ وَاهْلُ بَلْهِ ه بِالْجُامَلَةِ وَالْإِحْسَانَ \* فَلِيُّوْمَنُ زُوْعُهُمْ وَلَسُكُنْ جِسْهُم وَبَنْ عُهُم و وَلَتُؤْسُرُ وَحُشْتُهُم ولتَنْ هَبُ دِهُسْتُهُم وَبَنْ عُهُم وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

## ماقلت شعر \*

\* دارُيْتَ وَفَتَكَ واحتمَيْتَ \* بِهُ نُولِمالكَ يا بِشَكَر \*

\* لَوْكَان مِثْلُكُ الْحَدُ \* فِي الشّامِ ما سِيمَتْ بِشَمْ \*

وتَوَجَّهُ لَمُوا يُونُ مِن العُسْكُرِ البهم \* واشْتَرُ وامنهم وباعُواعليمِ المُنسَرَّةُ وَسَمَّةً وَرَحَل \*

عُقُودُ اللّه ادَ قَاةٍ لم يَحُلُ \* الى أَنْ قَوَّ ضَرْخِيا مَهُ عَن دِ مَشْقُ و رَحَل \*

فلمَّا اقْتُعُ عِزَالتَّامِ ضَبَابُ ضَيْرِهِ وَامْتَكُ فِي مِينُ إِن الرَّحِيلِ حَبْلُ سَيْرِه \* اعْقَب عَلاء الدُيّرِ النّواد ارى + قاصِلًا الى ذٰلك لا سُدِ الضَّادِي ومعهُ يَحْفُ سُنِيه و نَتُفُ مُلُوكِيَّه ومُطَالَعَهُ فَا ويهارلِقَهُ ومَعانِها فَانْفِعُه وَالْفَاظُهَا بِالْخُفْرُعِ وَالْخُشُوعِ نَا طِقَه \* فِيهَا من التُّخ بِيقاتِ ما تُقْشِع مِنْ لُه الجُلُود ويَلِين له الحَديدُ والصَّخُرُ الْجُنْامُود + ويَجْمِى في طِيائِع الأَبْدَانِ الياسِيةِ جَرْيَ الماءِ فِالْعُودُ وَطِلْبَ فِي أَنْنَالِهَا مُ حُمَّةً وَأُمْ لِلْعُتَمَانِيِّ وَالْمِرِ الْطَمَّانِ وَجَرَّبُنَا صِيَةٍ عَبُود يَتِهِما مِمْ إِضِ اللَّهُ عَمَّاقِ وَلَا مُسِنَانَ \* وَأَنْ يَجُعُلُ العَفْوعِنَهُ الشَّكُرُ القُلَّهُ ٥٠٠ يُفِيضَ عليها من بحارِ مُلْحِمِه قَفْرَه، وأَنْقُمَا اقَلُّ مِنْ أَنْ يُشْبَا الشره + إذْ مُلوك الأرْضِ تَوَدُّلوكانَتْ الْمُفالُا يَحَتَ جِحْه + ورأيهُ شَرْفِي اَعْلى وامِتْ الله مايئه يه من المُهمِ مَ أَوْلَىٰ فَكَا الْمُلَعُ بَيهُ وِل النُعُول و فَهُم ما أبداه وما أنهاه وشاهد عَفَّهُ وهداياه 4 بْفُكُّر فِي أَوَّلِ آمِرِه مِا أَكُمُّ لُهُ مَعَهُ مِن الْخِنْ وَمِا اسْلاه و الخَيْرُله إنير والبادِئُ احْدَىم والتَّرُكُلُّهُ تَعْمِين والبادِئ اظْمَ \* قلت + شعر +

الرَّتُ بِحُرَّالِ كُسْنَى اذاكُنْتَ عُنِسْنًا \* ولا تَخْفُرُ مِن سُورُ اذا أَنْتَ لا تَهْبِي \* وَيُ الْمُنْتُ لا تَهْبِي \* وَيُ الْمُنْتُ لا تَهْبِي \* وَيُ الْمُنْتُ لا تَهْبِي \* وَيُ الْمُؤْمِنِ سُورُ اذا أَنْتُ لا تَهْبِي \*

+ فصل +

ولمَّا يَجُنَّزُ لِيمُورِا خُنُ القَلْعَة بَرَّرُا مُنَ ولمَ الرَّجْعَة به وقد استُغَجَ مِنها ما أدا دُمن نَفا شِرُ ولَمُوال به بأنواع العِقابِ وأصنا فِ مِنها ما أدا دُمن نَفا شِرُ ولَمُوال به بأنواع العِقابِ وأصنا فِ النَّكابِ والنَّكال به العَذابِ والنَّكال به

ذكرمعنى كتاب ارسل اليه على يد بيسق بعد ما فرّوامن بيريديه به وقِيل إِنَّ السُّلطانَ لمَّاهرَب ارسَل اليه وِعِتا بُا أَنَا رَمنِ الْعُفَبُ

فِينَ مُعْنَاه \* وَغُوعِ مَاعَنَاه \* لا يَحْسِبُ أَنْنَاجَ عُنَامِنُك \* وَوَ دُنَاعَنُك \* وانتما بَعْفُر مَالِيكِنا قُوَّى انْفاسَه ، واخرَج عن رِبْقَةِ الطّاعَةِ واسله ، وتُصَوّراتُ كُلّ مزخج عرج + ولم يُعْتَبْر عَنْ رامُ للورْتِقاء سُلَّمًا فلكج + وارادَبِنُ لِكَ مِثْلَكَ الْقِاءَ الفَّسادِ \* وهَلاكَ العِبادِ والبلاد \* وهُمَّاتُ فَإِنَّ دُونَ مِ إِمِهِ خُرْطُ القُتَادِ \* وَالكَرْيُمُ اذَا بَكَ الْجِيْمِ لِهِ عَرُضَانِ دَا وَي الأخطر ورأيناك انت آهون الخطبين وآخق فتنى عسرمنا الشَّرِيفُ عِنانَه \* لَيُعُرُّكُ من ذلك القَلِيل الأدَبِ آذانَه \* ويُقِيم ى نَفْمِ لَا عَتِهِ مِيزانَه \* وأَيْمُ اللهِ لَنكُرَّتَ عَلَيْكُ كُرَّةً الْأَسْلِ الْعَصْبِالْ ولَنُورِدُنَّ مِنْكَ ومزعَسْكُم كَ نُواهِلَ القَنامُوادِدَا كَاصْعَانُ وَلَعُضُّلٌ حَصْدَ الْهُشِيمِ \* ولَنْدُ وَسَنْكُمْ دُ وْسَ الْحَطِيمِ \* فَلْتَلْفِظُنَّكُمْ رُحُ الْحَرْبِ فِي كُلِّ لِمُوسِي \* لِمِاتُعَانُونَ مَزْغَلِيظِ المَّعْرِي عَلِيلِ الشَّرْبِ لَفُظَ الدَّبِيقِ \* ولَنْفُيْتِقُرُ عَلَيْكُمْ سُبُلِ الْحُلاصِ + فلتُنادُنُّ وَلاَتْ حِينَ مِنَا صِ و فعَرَ هٰن وِ الرُّهات ، ومِثْلُ هٰن وِ الخُرَافات ، التي هِي كالبِيْدِ على الجُرُرح + وكالرِّج عِنْدُخُرُوج الرُّوح + ولوكانُ بدُلَ هٰذا الكادم الذى المائِلُ فيه والخِلابِ الهَذَيانِ الذِي عُجُهُ الأَذانُ

وَرُوْيِه \* مَا يَسُمُّي لُ خَاطِرُه \* ويُفْرِقُونَ لَمِي عَضَبِه نَائِرَه \* مَعُ شَيْ مَنْ مِنْ الْعَدَايَا والتَّقَادِم \* وإبرا ذِ قَضَا يَاهُمُ فَى صُورَة المُعْتَذِرِ النّادِم \* ربّ ما كان كَسَر مزغَيْظِه \* اوهم مد مزخنقه وبكرُمز قَيْظِه \* وابتُ ما فعَلُواتلك المعُنِ دُه \* بعل حمرية في مُشْق وخُراب البُفَعُ وارسُلُوا الجندَم والهدايا ضَعْبَة النّعام والذُّرافات \* وقدا عُجُرُ التَّدَا رُكُ وفات \* وصارُواكما قيل \*

+ شعر+

ذُوالِجَهُلِ يَفْعَلُ ماذُوالعَقْلِ يَفْعَلُهُ \* فِالنَائِبَاتِ وَلَكِنْ بعدَ ماافَتَضَاء وكما قِيل مصراع + وجادئ بوصل حين لا يَنْفَعُ الوَصل + فصل \* فصل \*

السُّبلَ وانااولى مَنْ يَتَبَعُ اَخَارَ السَّلا لَهِين و يَعُنِي سُنَنَ المُلوكِ المَا ضِين و يَعْنِي سُنَنَ المُلوكِ المَا ضِين و لَعَالَتُ مَعَكَ ما يَجِبُ فَعْلَهُ و وَلاَ وْصُلْتُكُ ما انتَ اَهْلُهُ ويعِدَ هٰذا فلا عُتَب عَلَيْك و إِنَّمَا اللَّهُ مُعلِمَنْ تَقَدَّمُ بِهُنَ اللَّهُ مُرالِيْك و المَّمَا اللَّهُ مُعلَى مَنْ تَقَدَّمُ بِهُنَ اللَّهُ مُرالِيْك و وَلا مَرْجَعَ عَلِيه ايُضَالِانَ وَلك مَنْ لَعُ عِلْمِه ومَدْ دَك عَقْلِهِ وَهُولِةً وقل مَا يَسَعَدُ وَلا مَعْرَفِقِلُهِ وَهُولِهِ وَهُولِهِ وَلا مَنْ عَلَيْهِ الوَبِيلِ فَي نَتِعِكُ اللهِ مَنْ يَتَعَدُّهُ مَا اللهُ اللهُ

تَغُيِّرُا ذَاماكُنُ فَ لِهَ مُرْمُ مُسُلَاً عَبِهِ مَا لِإِ الرِّجِالِ رَسُى لُها اللهِ تَعُجَّهُ اللهَ قَلْعَتِكُمْ وَمَكَارِعِنَّ بِتَكُمُ وَمُنْعَتِكُمْ وَمَنْعَتِكُمْ وَمَكَارِعِنَّ بِتَكُمُ وَمَنْعَتِكُمْ وَمَنْعَتِكُمْ وَمَنْعَتِكُمُ وَمَنْعَتَى مُنَا اللهِ عَلَيْتُ وَلَكُ اللهَ اللهُ عَلَيْتُ وَلَكُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ ا

اوجيز مَاذَج إبَ مُعِه مِن نَفَاضِ لأَمُوالِ وَرِجُ نَهُ \* واستَدُ خِلْفَا لَهَا شَيْئًا فَتُنَّا صَافِيًا ورَنِقًا حَتَّى صَفَّاها بِقُفْنَه + أَمُ بِتَعْنِيب هُوُ لِأَمْ لِمَا إِلَيْهِ الْكِيارِةِ فَعَلَّنَ بُوهُم بِالمَاءِ وَالْمِلْحُ وسَقَوْهُم الرَّعَادُ وَالْكِلْسَ دكودهم بالناره واستَغُرَجُواخبايا لا مُوالِ منهم استِغ إنج الزيت بالمغصارة تم الحلوَّ عِنانَ الإذْ نِ لعَساكِره بالنَّهْبِ العام ، والسَّبي القام: والنُّنكِ والقَنْلِ والمُ وَاقْدُ والنَّفْيْدِ بالأَسْرِعلى لا فُلاق + فَهُجُمْتُ اولِئِكَ الكُفْرُةُ الْفِيرَةُ على ذلك اشَكَّ الْحِينُم ؛ وانقَضَّى اعلى التَّاسِ بِالتَّعُنْ بِ \* وَالتَّنْرِيبِ وَالتَّخْرِيبِ \* انقِضا ضَ النَّجُ وم \* واهنَزُ وا ورَبُوا به ونَنكُوا وسَبُوا \* وصالُوا على الشَّهِ إِينَ وَأَهْ لِالنَّهِمْ \* صُولَةُ الذِ تَابِ الضَّوارِي على صَوابِي الغُنَمُ ونَعَلُوا عَلَى لِيَوْفِعُ لَهِ 4 وَلا يَجِهُ لُورُهُ وَنَقُلُهُ \* وَإِسْرُوا لَحُلُوات \* وَكَشَفُوا غِلماءَ المُسْتَرات \* واستُنْ لُوا شُمُوسَ الْحُنْدُور بِ مِن أَفُلاكِ القُمُنُونَ وبُدُورَالِكُالَ من ما الدّلال، وعدّ بوالكباروالاماغ بانواع العلاب. وبَدا النَّلُو مالم يَكُزُ في الحِساب واستَغْلَصُواباصلاء التَّارِجُواهِمَ لنَّا سِرِ منهم خُادَ صَابِ اللَّهُ هَب ؛ وصَنَّفُوا فِي السِّخْرَاجِ النَّفَا لِسُ من النفي سُ باصنافِ العكذابِ مسَائِلَ يَعُضَى مَهَ الْعَبَ وَرَّ وَوَلَا هَا وَالرَّوح وَجَسَدِهَا وَ وَهِلَتْ كُلُّ مُ فَعِعَةٍ عَالَوْمَ وَلَا الْعِلَا وَوَلَا الْمَا وَوَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ

ذكرالقائهم التارة فالبل لمحولاتناره

تُمرِابًّم لمّاانةً والعَيْتُ والعَبْت و وَفَوا فَي جَعِ فَسادِهِم النَّفَت والْمَدُهُ المُوبِ اللَّفِيرِ الْفِسْرِ وَالرَفَت وَلَا فَي السَّوْبِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِل

البني أُميَّة فَ فَتَسَّبَّتِ النَّارُب لَهِيهِا وساعد وساعد والديحُ بهبُوبها فسَّارَة الله في عَوْلَا الله واستَمَّرًا على ذلك بِاذْ نِ اللهِ تعالى لينا و ونها والم فاحترق ما بَقِي من النَّفا سُس والنَّفُوس واستمحى بلسانِ النّارِ ما سُطِّم على لَوْج و مُجُود المكرينة من اللّه دُوس واستمحى بلسانِ النّارِ ما سُطِّم على لَوْج و مُجُود المكرينة من اللّه دُوس واستمعى بلسان المنادِ ما سُطّم على لَوْج و مُجُود المكرينة والله من اللّه دُوس والله والمست تلك المنافية ولا الهمس والله وذلك بعد الن أظهر وا ما اخذ وامن أموال والوستة والمستولية والمنافية والله من الله و في الله المنافية والله والمنافية والله والله والله والله والله والله والله والله والمنافية والله والمنافية والله والمنافية والله والله والمنافية والله والمنافية والله والمنافية والله وال

اذكرا قلاع هاتيك الرزاياء واقشاع غمام تلك الدواهي والبلاياء عن بلاد الشّام بما تحله من اوزا روخطايا و البلاياء عن بلاد الشّام بما تحله من اوزا روخطايا و تماريحك ذلك الفيّان و واقلَعُ صَيّب بلائه الهتّان و ما السّبُ الفيّان و وقل اخراد واقلَعُ من فعالم والمناف وقل المناف و المناف المناف

الادخرفَتَّ خُذائِنَها واظْهَرَ من المعادِنِ والفِلزَّاتِ كامِنَها 4 الله الفِلزَّاتِ كامِنَها 4

\* وصارَلِسا نُ شَرِّهِم يُنادِي \* على قُنُنِ الشَّوْهِ و البَوادِي \* الأذي شِنْشِنَةً عَرُفْناها وعادة فسادٍ ٱلْفِناها ومر مُلِي ناودينه اقْتُرُفْناها؛ نَهُبْنا آمُوال السُّلِينَ وحَفِظْناها؛ وما في وَجْهِها صرفناها ولكناحلنا اوزارام زينة القوم فقد فناها ومَعَ ذُلك فلوائخِنَ مَنْفَائِسِ دَمُشْقَ أَضْعَانُ مَا أُخِن \* وَفُلاَ مِنَالُبادِ ذَخَائِرِهَا آلَافُ مَا فَلَنِهُ مَا عَاضَرُ ذَلِكَ مَا فِي عَيْنِهَا \* وَلا نَقْصُ مز بحاد مَعِينها ولَكِرُ التَّارِكانَتُ هِيَ البِّلاء الدَّاهِي والمُعابُ المُنَاهِي + لأَنَّهَا أَخْرَفَتْ غَالِبَ مُنْ كَانَ داخِلَ لِبُلَد لِعَكَ مِ الغُولَ 4 فَمَا ظُنُّكَ بِمَا يَكُونُ مِن العَمائِرِ وَلَمْ قَمِشَدِة وَلَمْ ثَاتَ، وَضَرَبَ الكِلابُ بِأَكْلِ كُنُومِ مَنْ مَاتَ دَاخِلَ البِلَكِ \* فَمَا صَادِيَجُسُرُ عَلِي الْعُبُورِ الى جَامِع بَنِي أُميَّةُ أَحُلَهِ

ذكرماجهي في معرب الركل قطارة عند ساعم هذه الإخبار والشيقالم هذه الإهوال والإخطارة إِفَامَّا مِصْرُفْهَا دُونَهَا مِنْ البِلِهِ دِ فَإِنَّهَا تَغَبَّطُتُ \* وَانْخَلَّتْ قُولُها وَلِيْبِها تُرتِّظُ تُ + وعُلِهُ مِ القُرار + واستُعَلَّتُ للفِرار + فلورُأَيْتُ النّاسَ وهُ مُعَادِئ + سُكارى وماهُم بسُكارى + أَبْلانُهُمُ واجِفَهُ وَقُلُوبُمُ واجفه واضواتهم خافته و وأبصارهم باحته وينفاهه ميابسه وصُورُهُمْ بِالسِّكَ 4 وَوُجِوهُهُمْ بِاسِرَه 4 تَظُرُ اَنْ يُفْعَلُ فِي افْاقِه 4 وقل استُوفَرَكُ لَمْنَ اهِلَا مُصاربه وسُكَانِ لا يُعَادِ والأعْواربه وقالماح لِلبَرِدُ عليه من جَلِّ الْخُبار + في بني على ذلك مايكون + مزمتُ علقاتٍ الْحُرَكَةِ وَالسُّكُونِ \* فَأَخَذَ بِيمُورُ عَالِمُ رِيقَتِهِ الْعَقْجَا \* وَرَجَعَلَى الأفاق كلاكنان + وعَتَ هينبَة للأرْجاء والأطران + ذكرمن اصيب مزسهام القضاء بالرشق. ووقع فرمخاليب اسره من اعيان دمشق واخُذُمر اغيانِ السَّام ، ومُشاهيرِه الأعُلام ، قاضي القُضارة مُخُولِد بِن بِزَ العِنّ الْعَنّ الْعَنّ الْعَنّ الْعَنّ الْعَن الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَن الْعَن الْعَن الْعَن الْعَن الْعَن الْعَنْ الْعَن الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْمُلْعِلْمِ اللَّهِ الْمِلْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْ وسُقَّوْهُ الماءَ والمِنْعَ وبالكِلْسِ والتّارَشَوْه ، وولكَه قاضِ القَّضاة

شهابُ الدِّير ابعُ العَبَّاسِ + فَوصَلُ الى تَبْرِيزُ ومُكَتَابِهِ امْدُةٌ فِشِتَةٍ وباس + تُمريجُعاالى الشّام + وأخَذ أمُرهُما فِلا نُبِطَام + وقاضي القُضاةِ شَمْسُ الدِّينِ النابُلُسِيِّ الْحَنْبَكَيْ وقاضِيً لَقُضّاةِ صُلْدُالدينِ المناوي التَّافِعِيِّ فَتُوفِي الْحَرْمُةِ اللهِ الوَهَابُ عَرِيقًا في نَهْرِ التُّراب+ وشِهابُ الدّير احُل برَ السَّهيدِ المُعْتَابِ وكان مُتَعَبِّدادٌ آوْزارَالُوزُد بعدُ أَنْ رَامُواعِدًا بَه + وَلِمَلَبُوا عِقابَه + وَكَازِقد جُهَزَ مُتَعَلِّقِيْهِ الله كُلُو البَعِيدُ ٥٠ وأقامَ هُوَ وَدِمَتُ وَجَهِدُه وَلَا مُكُلِّهُ وَلَا كُلُ لَهُ حِكَايَتُه + وبِذَلَ لَهُمْ فِي دُفْعِ مُوجُودِه طَاقَتُه + وبِذَلَ لَهُمْ فِي دُفْعِ مُوجُودِه طَاقتُ له وبَاذَلُ وَمَالْمُعْلَمُ خْفَيةً ولم يُعَيِّن بُوه 4 وَلَكِنَة مُ مِلْ فُهُ مَةِ وَالْقِلَةِ اسْتَضْعَبُوه + فُوصَّ لِالْ سمرقنل وقاسي بهامر صُحُ وفِ الزَّمَن 4 أَنْواعًامزُ عُنَا فِي فَوْ وَعِن الرَّمَةِ وَفَوْ وَعِن الرَّمَةِ تُم رجع اللهِ مَشْوَدتُوتِي بِهارَجهُ اللهُ تعالى ، ومر الْهَم إلي الله الأميرُ الكِبيرُ بتخاصُ وكان مُقَيِّدًا معَهُ وماتُ عِنْدُونُ لَهِ الْح الفُرات، فَامَّاالقاضي نامُ الدينِ ابنُ أَبِ الطَّبِّبِ فِإنَّهُمْ عَاقَبُوهُ بُكِلِّ بِليَّه \* وكَانَ دِيُّوالبِّكُ بِ لَلْمِيفَ المِزلج سُودا وِيُّه \* فاكازْعْنُكُ لِللَّهُ نَبَات + فَأَعِجَزُهُمْ عَلِيرُومُون مِنه بِالمُوْتِ وفات + فات رليمَ لِ وَنُسِ

من النَّها دَةِ كَاسَمُل مِ جاءَهُ وراح + فك فَنُه عَشِيَّه + بالمُنكسَةِ الصَّرُوسِيَّه ولما شُرَع في النَّهْبِ العام المُنْجِ واستُشْهِ لَهُ الْمَاقَافِ القُضاةِ تُعَيُّ الله بِنِ مُفْلِحٍ و مُرْهانُ الديرِ بنُ القُوشَةِ ضَعُفَ سُبْعَةُ عَشْرَيَوْما وانقَطَعُ في عارة تِلَّالْجُبْنِ وَلِجُوَّبَالاَ مُوتِ قُوما ب وكانوا قل حُرَجُوا على الخياء والأموات، وخافواأن لايكور الحمال منهم من أيل يهم بِجُنَّةِ الْوَفَاةِ فَوَات \* فَضَلَقُوا بُوْتَ الْمُهِ يَنْتَرَبُّنَا اللَّهِ الْمُ وحَرَّجُواان لا يُخْرِجُ لاخِماءُ ولا تُحَيِّزُ المَوْتِ \* فَلمَّاماتُ المُنْ كُور \* تَعَسَّرِتِ الْمُورِ فَعَيْرُوا فِي هَيْمِيزِهِ وتَعَلَّبُوا فِأَمْرِهِ وتَجْيِزِهِ \* مُّ بعلُ جُهْدِ بلِيغٍ وسُعْجَ بَيد دُنْنُ وَالسَّالِيَّةِ بعدانِ الجهمن البابِ الصَّغِيرِ وخرَجَ مَع تِيمُورَ بِالإِخْتِيارِمِ السَّامِ عَبْلُ لَلِكِ بِنُ التَّكِيتِي فَولاهُ نِيابَةُ سِيلِم وَفَكَ فِيهِ القَلِيلِ من لَا يَامٍ التَّكِيلِ من لَا يَامٍ التَّ وهِيُ وَلِ سَيْحُون ﴿ وَشَخْصُ آخُرُيلُ عَلَيلِهَا الْجَنْوُن ﴿ وَكَانْ مَقَيًّا عِنْلَه + وسَبَبُ ذٰلِك اتَّهُ بِنَ لَهُ فِمُنَاصِعَتِه جُهْدَه + وَنَجْرَهُ عَلِمَا فِيلِ بَعِدَادِي: فَخُلُصَهُ بِذُلِكِ مِزَلِكِ مِنْ الْمَعَالِكِ وَالْمَهَادِي: وحَصَالِ بِذَلِك قُرْبِكَ + وزِيادَةُ مُلازَمَةٍ وصُغِبَه + فَيَّا أُذَلِكَ لِجُسَّاسِ بِنِيابَةُ مَلِيَةٍ

تُلْعَىٰ يَنكى بِلاسِ وَلَاء نَهُ وَخُنُنْ \* نَيْحُمْسُة عَشَري مِاعن سمقند 4 بَيْنَهُ ا و بَائِنُ سِيرام 4 نَحُوم و أَرْبَعُ إِذَ أَيَّام 4 و كان اسم ذلك الْخُؤُن 4 أَخْلُ فَتَقُلَّتَ بِلِبُغَا الْجُنُونِ 4 واخْنُ مَن دِمَتْنَ ٱرْباب الفَضْلِ وَاهْلَ للصَّنائِعِ ﴿ وَكُلُّ مِاحِهِ فَيْ مِن الفُّنونِ بِادِعْ مِزالْسَطِينَ والكُيّالمِين \* والجّادِينَ والنِّجّادِين + والا تباعِيّةِ والبيّالِم وَ والخَيْمِيَة \* والتَّقَاشِينَ والقَوَّاسِينَ والبازدارِيَّة وَوَالْجُلْةَ آهُوانِي فَيّ كَان \* وجمّ كَاذْكُرُ السُّودان \* وفرَّقُ هُؤُكِّ ؛ الطَّمائِف علا دُئُسِ الْجُنْفِ + وَأَمْرُهُمْ أَنْ يُوصِلُوهُمْ الْخُسِمَ قِنْ الْحَالَالَةِ فِي رئيسرالصب وشهاب الدين احكالة وكاش كان فالقلعة كاذرك وَالْ وَمَرْعُسُكُمْ خُلْقًا لَا يُحْصُونَ \* وَلَا يُحْمَرُونَ كُنْهً وَلَا يُسْتَقَّصُونَ \* وكان فح حُدُود السِّعلينَ وقل حُدُودَبُ فلمّاراً قابلَهُ بالسُّغُط والغَضَبُ وقالله إِنَّكَ انْنَيْتَ صَاغِيَتِي وَحَصَّيْتَ عَاشِيتِي \* وقَصَّيْتُ عاشِيتِي + فالْزَقَلَتُكُ مَرَّةً ولحِكَةُ لايْشْفِعْ عِليلِ + ولاَيْهَالُ غَلِيلِي وَلِكِنْ أُعَلِّنْ بُكَ كِبُرِسِنِك ، وأَذِيلُ لُكُ كَسَلَ عَلِاكَسْمِكَ وَوَهْنَاعِلْ وَهُنِكُ فَقَيَّكُ ، بِقَيْلٍ مِن فَوْرِكُبَيِّهُ 4 زِنْتُهُ سُبْعَةُ

ارطال ونصف رطل بالدّه شقيّ وقصل بن الك التّشديد عليه + فلم يْرُكْ مُقَبِّكُ المِمْكُتُوبُ عِلى قَيْدِه مُخَلَّا ابْدال مِحْتَى مات بيمُور م وارتَفَعَتِ الشُّرُونِ وخُلُصُ من القَيْدِ ذلك أَلمَّا سُورِ وَمُرْتُوفِيَّ الى رَحْمَةِ اللهِ تعالى وَرُبَّما يَكُونُ اخْدَ أَناسًا من الفضَّلاء ﴿ وَلَمْ عُيانِ والسّاداتِ والنُّبَلَاء 4 مَزْ لا أَعْرِفُه + فَكَيْفَ أَصِفُه + وَكَذَٰ لكَ كُلُّ أميرٍ من أمّ ائِه + وزُعِيرِ من زُعُمائِه + اخْل من الفُقَهاءِ والعُكماء + وحُفّاظِ القُرآنِ والفُضَلاء + وأَهْلِ الحِرَبِ والصِّناعات + والعبيدِ والنِّساءِ والصِّنيانِ والبّنات، ملا يُسمّعُ الضَّبْط، ولا يُعُلُّ الرّبط، وكُنْ لَكَ كُلُّ مِن عَسْكُرُه + اخْكُنْ جَبِيَّرُوصُ غِيًّا وَاسْرُهُ فِي الْبُره + لا نَّهُ ما تُمُّرُجُ على مَزْنَهُ عَلَى مُزَنَهُ الْعَيْ أُوعَ لَه وكُلُّمُ زَسِيَعَتْ يَلُهُ الْمِسْعِ فَهُولَة " وهٰذَاذَاا مُلْوَعِنانَ الْإِذْنِ بِالنَّهُ بِالعَامِ عَسَاوَىٰ فِيهِ الْحُواصُّ منعَسْكُره والعَوام ولوكان النّاهِبُ آسِيرًا فيرم اودخيلًا عليم والسَّالِبُ من عَيْرِ لِمِينتُهِم ولي ولي له ذالك مَاسارسِينَ تِهُم ا وتَغَلَّوَ بَشِّمَتِهِم \* وأَطْلِوَ عليه خُكُمُم \* وأَجْرِي عليه شَكْمُهُم \* فامَّا قَبْلُ لِإِذْنِ فلوتَعَكُّ يُ احَدُ على أَحَدُ وكان عِنْدَ بَمُورَ بَنْزِلِمِ الوالِدِ

ا والولَدَ \* أواستَطَالَ عِقدارِ حَبِّه \* أُوتَلَفَّظَ مَعَارَةِ أُوتَهِبَه \* فَانَّهُ يُهُدُّ لُ مَا لُه ودَمُه ؛ ويُهَتَكُ حُرْمَتُهُ وَحَرْمُه ؛ ولا يُنجِه استَغَفَا رُهُ وَنَكُمُهُ نَتْ وَلاَيْجَدِيهُ آهَلُهُ وَخَدَمُه \* ولايقالَلَعَالَمَنْ زَلَّتْ به قَدَمُه \* وَكا هٰذِهُ قَاعِدَةً لا يُخْدَم و ونتَهُ لا يُقَدُّم ا ذكرما المديد الحراد+ وَلِمَّا فَرْغَ مِن مُسْتَفَلَّاتِ الموال دَمْشَوَ الْحَصَّاد ؛ وقارَبَ الرحلُهُمَّا اسْقَبَهُ لَقَّاطُ الْجَادِ وصارتِ بِيرُمَعَهُ حَمَّ بِلَغَ مَارِدِينِ وبَعْفِ ماد فأعَيْ عُكُلِّ شَيْرًاء ومردا ؛ وحُرِّد ما على وَجه الارْض جَرْدا؛ فَوصَل الحِمْضُ ومَانَهَبَهَا \* ولِخَالِدِكُمَاذُكِرَ وهَبَهَا \* وَالْكِنَ مَهُوا قُراها \* وَ هَدُمُوا قُوَاهًا \* ثُمَّ الْيَحِما لَهُ فَنَهَبُوانِفَائِسًا \* واستَخْرُجُوْا مَكَامِنْهَا \* وأسن واعر السَّما واستَمْلُوا كَنَاسَهَا و في سابح عَشْنَ شَعْمَانَ الصَيّا لِي لَجُولُ ذلك الطُّوفَان ﴿ وَآرْسَلَ الْحَلِّ وَآخَذَ مِن قَلْعَتِها مَا اسْتَوْدَعَهَا بِثُمَّ الْيَ لَفُرَّاتِ وعَبْرَهَا بِالْمِرَكِ وغيرِهَا فَقَطَّعَهَا \* ثُمَّ الْ الرُّها: فنَهَمَا واستَعْلَبَ حَرَّهَا ، نُمَّ ارسل خلك العادر؛ رَسُو الم ما درين بَسْتَدع لِلَمُ الطَّالطَ الطَّاص + و دِما حَدُّ كتابه الدَّ قل + عل

## ما نُقِل ب شعر ب

سلامُ علَيْكُرُوالعُهُوجُ بِعالِها + لقَدْ بَلَغَ الاَشُواقُ مِنَاكَمَالُاً فَا بَى اَن يَنْزِلَ الَيْهِ وَلا استَمْعَ كَلَّهِ مَهُ وَلا التَقْتَ إِلَيْهِ وَفَاتَّهُ كَانَ ذَا فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَلا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## شعر

فَتُوْقِي الْيَكُورِائِدُ الْحَدِّوَصُفَهُ \* وَلَكَ يَخَافُ النَّفْسُ مِمّا جَى لَهَا الْحَلَّمُ الْحَدِّ الْحَدِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ

## وانتَعَلوا إلَى قَلْعَتِهم الحَصيتَه؛

وهٰذِه القَلْعَةُ عَنْقَاءُ عُلَّتِها تَكُبُوان تُصاد ؛ وعرينين عانسها يأبي اَنْ يَدْخُلُ لِخَاطِبٍ تَعْتَمِقُورُ انقِيَاد ولِانها في قُلَّةٍ من القُلِل وعلَ طَهْجَ ال لم يَكُنْ فَرْقُ بَنِينَهُ وَبَيْرَ قُبَّافِ أَلَا فَلَا إِي ﴿ كُلَّا أَنَّ تَلْكُلا بِنَاتَ لَهَا وَهُذَا ثَابِتُ لِسَ بِهِ حَرَاكِ ، نَظِهْ فِي وَادِ بَظِنْهُ اوسَعُ مر صَنْكِ لَهُ خُولِ ، فيه جَنَاكَ تَجْهِ عِنَ تَخِهَا كَأَنْهَا وَ بِهِ مطارِحُ الزُّرُوعِ \* ومَسَارِحُ المواشي الضُّرُوع وحدُودُهُ جُرِقَ فَنَ لا تَصِلُ هِ مَرَدُوك الكَرْمَ الْ أَرْجَائِهَا \* وَخُرُوفُ يَغِجَعُ قَارِحُ التَّفَكُّرُ عِن تَعْدِيدِ هِجَائِها \* وَطَلِيُّهُ مَى الْقَلْعَةُ اوعلَى الْفَلْعَه ؛ والقَّلْعَةُ فِي عَايَةِ المَنَاعَةِ وَالرِّفَعَة ؛ والمَدِينَةُ مَبْنِيَّةُ حَوَالَيْهَا \* مُتَنَّبِّنَةُ لَهُ إِنْ إِلَهَا \* تَأْكُلُ مِن فَضَلاتِ نِعِمِها \* وَلَشْنَ ا مِنْ الصِّي سَيْلَها وَفَهُ مَرَبْنَ نِعِيهِم ونِقَعِهم يَرَّدُّ دُون وفِ السَّاءِ رِنْقُهُم ومَايوعَدُون + فَأَفَامَ لِمُحَاصَى بِماعِلْمَضَائِقِهَا + يَسْتَرِيثُ ذُالِلْ طُرُ قِ المُضَايَقةِ وطَوائِقها ﴿ وَلَمْ يَكُنْ حَوَالَهُا مَكَانُ للقِتالُ ولا لِنَصْ الْحَجَانِيق عِ الْ فَعَوْلِ عَلِنَقْبِهَا بِالمعاوِلِ والفُوس؛ واستَعَان على العالمقاول

والرُّوس؛ وحاشادَرُزَذَيْلِحِنْمَتِهَا وعِصَمَتِهَا أَنْ سُيام فَنْقَاء لِا نَّهَا والرُّوس؛ وحاشادَرُزَذَيْلِحِنْمَتِهَا وعِصَمَتِهَا أَنْ سُيام فَنْقَاء فلازلَتِ المعَاوِلُ وإِنْ كَانَتْ عَذْراء قَدْ أَعْجَرَتِ الفُعُولَ لِكُونِها رَثْقاء فلازلَتِ المعَاوِلُ لَعُلَلْ ومَنَا فَيُرالفُوسِ مَنْعَقَف ، وحُضُول المانِيْ تَعَقَف ، وحُضُول المانِيْ تَعَقَف ، وحُضُول المانِيْ تَعَقَف ، وحُضُول المانِيْ مَنْ الله ومَنَا فَيُرالفُوسِ مَنْعَقَف ، وحُضُول المانِيْ مَنْ الله ومَنَا فَيُرُودِ مَنَا فَيُرُودِ مَنَا فَيْ فَعَ فَد ، قالت ،

سنح

كَانَّ مِعْوَلَهُمْ فِي نَقْبُرِبَهَا \* مِنْقَا رُطَيْرٍ عَلَى صَلْدٍ مِن لَحَبِهِ الْحَوِيْ الْحَوِيْ الْحَوِيْ الْحَوِيْ الْحَوِيْ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَصْلُ الْحَوْيُ الْحَالِ الْمَا الْحَدُو الْحَلَالِ الْحَدُو الْحَلَالِ الْحَدُو الْحَلَالِ اللهِ اللهِ

وأسْرارَها و وعَا أَثارِها و هَلَمْ مَبابِهَ أوجوا مِعَها و متنارَها

وَقَاقًا سَامَها وَأَجَارُها \* ثُمَا يَحْدُرُ الدِيدِ اد + بِعَمَاكِرِكِ الدِّيْ والفَرَاشِ الْحَادِ وجَهَزَ بَعْضَ النَّقَلِ الى سمرقند معَ الله دادُ فوصَلُواالْ مَدْيْنَةِ صَلَّ وليسَ بِهَابِيتُ مُناد الله الى خلاط وعيد الجَوْرُ وهِيَ بلادُ الأَحْكُ إِدِ وَآهِلَةً عَامِرَةُ الْمُنَانِ وَاقَالُمَاهُوجُا تَخْتَ خُكْمِه مِنْ وِلا يَاتِ تبريز واذريجان + فَعَيَّدَ النَّقُلُ بعِيدا لَهُوا عِيدَ رَمَضانَ + ثُم دَخَلُوا الح لاياتِ تَنْرِيزَ ثُمَّ الحَهُ لَطايَّة نُقْرِالى مَمَالِكِ خُراسان + وكان ذِذاكِ قَنْ خَرَجِ فَضُلُ لِنِّيمًا + وقَصْلُ لَلْبِيعِ تَزَيَّنَ وأَتَّ \* وصَغَاتُ الرِّياضِ بانامِ لِ صَبَّاغِ الْقُدْرَةِ تَلَوَّمُتَ \* و عُرُوسُ لِرَّ وَصِ قَدْ اَخَذَتْ مِنْ صَوَّ اعْ الْحَكْمَة زُخْرُ فَهَا وَادَّ يَلْمَتْ وَلِيهُ لِمَا فِي لَا زُهِ إِنْ مَا بَيْنَ مَا يُدِّ بُلُكُ إِنَّ الْمِنْ هُزِّ رِ وَقَدَ فَتَنْفَتِ الْأَسْمَاعِ وَوَافًا السّماع وواستماكي لطِّماع برخيم صُوتِها وأَحْيَثُ آثَارُ رَحْمَةُ اللّهِ الأَرْضَ بَعِدَ مُوتِها + ولان اللَّقَل بَيْنَ تأويدٍ إدْلاج + وسَيْرِ وَلاسَيْرَ الحاجَ كُلَّ يوم و مُرْحَلَةٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ فِمقام و فَوَصَلُوا الى نيسابُقَ مُالِجام ومُنَّمٌ قَطَعُوا مَفَاوِزَ باور ذوماخان في اللي ندَخُوي اتَّهُوا الى تفريخيان وفعوري بالمراكب وسارواسيرالي مالناقب ولَمْ يَزَالُوا مُنْبَعِتْنِ عَلَىٰ لِكَ انْعَانَا \* فوصلواالَى سمقِندَ ثَالِثَ عَنْ الْحُمَّةُ الْمُعُمَّا اللهُ اللهُ

وقداً وَهَمُ وورَّى كَمَالُه مذلك دَاكِ وعا دُه ٠ ذكرما فعله السلطان احمد بن لشيخ اويس لما بلغدانه توجه المد ذلك النعسر + + فلمَّا بَلَغ السلطانَ أَحَدُ \* أَنَّ تَهُولَ بَعْد أَر تَكَ مُشَقَّ ثَمَّةً د \* تُتَّرَّعَنَ على آنَ يَتَبَغْدُد ؛ وقالَ لِعَوْدُ آحْد ؛ استَعَدَّ والكِن للفِرْد ؛ واستَقَرَّد إلهُ عِلَان لاقُوار و ثَمُ استَنَابُ نَائِبًا يُدْعَى فرَج ؛ واوصَى الْهُ والى ابراليُلَيْعَ بأُمُور وصَعِبَهُ قَ إِيُّوسُف إِلَى الرُّومِ وَخَج + وكان مِنْ جُمْلَةِ ما وَصَّى بِمَا تَنْهُ لا يُغْلَقُ فِي وجه تِمِن باب؛ ولاسَندَ لُ دو مايرُومُهُ جِاب، ولاينته و فَي وَجْهه سيف، ولايقابلُ فيما يامُرُ بِلَمْ وَكِيفَ \* فِبلغ بَيْنَ \* هٰذِهِ الأُمُورِ \* فِجَهَّزَ ذِلكَ الْحُاتِلِ \* الْبِعْدَ أَ عشرتن الف مُقاتِل؛ وأمَّ عليهم وأمَّ وأيَّه ورؤُساء وُزرا يُه والظُّلَمةِ المُعْتَدِين ١٠ ميرزادَه رُسِتم وجلال الاسلامي وشيخ نورالدِّن؛ وأمَرَأَنْ يَكُوراللُقَدُّم؛ مرالت لانة الأمبر رُستَمْ فاذا تُسَلَّمُوا تَغَداد ؛ يَكُونُ هُو حَاكِمُ البلاد ؛ وحِيرَ عَن سِتْ عن سَماء بغيل دسَّمُ السُّلطالَ حَدَّ في عَرْبِ الغُويه ومَدَّظلاً

الظُّلْرِجِنَاحُ العِمَاكِ التِّمُوحِ يَتِدِعِلَ فَاقِهَا وَأَرْسَلَ عَلِهَا شُهُمِهِ ، أَبِّي فَجُ المذَكُوكُ أَن يُسَلِّمَ المَدِينة طَوْعا ؛ واستَعَدَّ للمُقَا تَلْةِ تَجْعِ عَنْكُ مِنُ هُبَةِ الْمُعَاصَرَةِ واَوْعَى ؛ فَاطْلَعُوا بَيْنَ عَلَ هٰذَاالاَمْر ؛ وانتَظُوا مايكون مِنه منَ فَيْحُ أَمْر \* فَتَن غَوْهَا عِنانَ الْحَنْقَ \* واضَّمَ مِانَّصِلُ اليه يَدُهُ من غَرَقٍ وحَوَق ﴿ وَأَظُلَّ عِلْهِم بَغَامِ عَمِّلْعِدْ مَا رَعَدُ وَبَرْفَ فَوْصَلْ بِتَالَا لِفَقَ \* وَأَحَلَّ بِمِ البُوسَ وَالْقَلَقِ \* وَأَذَا قَهُمْ لِيًّا الجوع والفرق؛ فرَّجُهُم أَى رج، وحَاصَرُهُم فِأَشْهُمْ أَيْ وَفَا مَرْهُم فِأَشْهُمْ أَيْ وَفَا مَن مَقَاتَلَتَهُمُ وَأَكْثَرُوا من عساكِرة القَتْلُوالْخَرْجِي فَغِنِق + أَسَّ لَا الْحَنْق وزَحَفَ عليها بَرْجُلِه وَخْيله فَاخَذَهَا عَنْوَةً يَوْمَ الأَضْعِ \* فَتُقَرَّبَ على زَعْمِهِ بَأَنْ جَعَلِ للسَّلِينَ وَابَيْنَ وعليهم ضَيِّع ثُمُ أَمَرُكُلُّ مَنْ وَا فِحَ فَتَرِدِ يُوانهُ مَعْمُونَ وَالْيَزِكِ عَسَاكُرُهُ مِنَ الْجُنْدِ وَالْجَيْشُومُنُونَ آن يَانِيَهُ مِن فُسِ أَهل مَغِدا دَبَراً سَيْن \* فَسَقُوا كُلُّ واحِدٍ من خَمْرة سلب الروح والمال كاسَيْن ؛ ثُمَّ اتَّوابِهِم فُوادى وجُمْلَه ؛ وجَارَوْانْسِلِ دِمَا يُعِم نَهْرُ الدِّجْلَه ، وَطَرَاحُوا أَبْدَانَهُمْ فَتَلَكُ لَيْا وجَمْعُوار قُسَهُمْ فَبَنِّي بِمَاسَادِين ، فَقَتِلُوا مِنَ هُلِ بِغِدَادَ تَحْقًا من تسنعين ألفَ نَفْسِ ضَيْرًا \* وَبَحْضُهُمْ عَبَنَ عَنْ حَصِيلً لِبَغْدَا دِيْسَ فَقَطَمُ رُؤُسُ مَن مَعَهُ مِن هَل الشَّامِ وغَيْرِهِ أَسَد ، وعَجَ لَخِض عَن رؤس لرَّجَال وفقطع رَوُس باستالجال ويَعْضُر لم يَحْتُن مَعْهُ فِوْ وَفَاضَطَا دَمِ حَدَّةُ فِي طَلِوْ وَإِغْتَالُ مَرْ مَعَدُّمِن رَفِيقً + وفَدَى نَفْنَهُ بِحَدُ قِوصَدِيق، ولم يلتفت السَّفِيقِ شفيق، إذكمَ يُعَلَيْهُ الْحُرُومُ عَنْ رِبْقَةُ الطَّاعَهِ وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْ لُ وَلا تَنْفَعُهُم شَفَاعَه \* وهذَ العَدَدُ المذكرُ \* بسوى مَنْ قُتِلَ وهو مُحُصِّ \* اوقتل في مَضِيق ﴿ اومَاتَ فِي الدِّجُلَّة وهوع بق ﴿ فَقَدْ ذُكِراً نَ خُلْقًا ﴿ ٱلْقَوْآ ٱلْفُسُمُ فِالْمَاءِ ومَا تُواغَرُ فِي وَمِنْ جُمِلَتِهِم فَرَجُ فَانَّهُ زُكْبَ سَفِينَة وابِيَّ ذَا خُنْوْ مل لجانبين بالسّهام فِي حُولًا وانقلبت السّفينة فأذ زكه العَرْق ويني من لمباذين بخوًّا من ما نفو وعشرين وكذا آخبرني القاضي تأج لذ أَخَدُ النَّعْمَانِ الْخَنَفِيُّ الْحَاكِمُ سَغْدِ ادْكَانِ و وَقُقَ فَي عُنَّ الْحُرَّمِ سنة أربَحٍ وثلانين وشاسِائة بن شَقَ رَحِهُ اللهُ تعالى اللهُ عُلِلَّ بَيُّونَ حُرَّبً للدينه وبَعْدَ أَنْ أَخَلُ ما إِما مِن مَوَالَ حَرْسَه وقَمْ أَهْلَهَا وَاقْفُرْمَنَا ذِلْهَا \* وَجَعَلَ عَالِيهَا سَأَ فِلْهَا \* وَصَالِحَ بَعْدَ

اَسِكَانَ مَدِينَةُ السَّلام المان السَّام وَاسَرُهُ مَنَ الْعَالَ اللَّهُ الْمَنْ الْمَانَ عُلَّ مُمَّذِق المَن الْمَانَ عُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ

ذكورجوع ذلك الطاع واقامته في النه في المُتَويدة مُنَّالُوى بِعْ الْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالِيْ اللهُ وَالْمَالِيْ اللهُ وَالْمَالِيْ اللهُ وَاللهُ وَال

سَبِّنَا و وَذَكِرَ آنُّهُم من تَطَوَاتِ سَيُو فِهِ هَرِيا ، و آنَّهُمَاما دَهُ الفَّساد ، وَبُوارِالْبِلاد \* ودَمارِالعِباد \* وسِنْخُ الْخُولِ والادْ بار \* وكَفرَعُونَ وهَامَانَ فِي الْحُلُوِّو الاستِكَارِ ﴿ وِإِنَّ فِرَعُونَ وَهَامَانِ وَجُنْقَ هُمَا كَانُواخَاطِيْن ، وقد صَاراعِن مَعَهُما في جي ذراكُم لاطنين ، وآيتُمَا حَلُّوْ احَلَّمِا لَنَّعَاسَةُ والشُّوم وحَاشَاآن يكون مِثْلَهُ إمرا لمَفْلُولَينَ جَنَاحِ صَاحِبًا لرُّوم مِقَامًا كُمِّ آن تَأْوُوهُم بِلَ خَرْجُوهم و وَفُذُ وَهُمْ واحصروهم واقتُلُوهُ حَيْثُ وجَلْقُوهُم وايّاكُرُوهُ عَالَفَةَ آمْرِنَا فَيَعِلُّ عَلَيْكُرِدَائِرَةً قَهْزِيا ﴿ فَقَدْ سَمِعْتُمُ قَضَايا خَالِفِينَا وَاصْ إِيهِ مَهُ \* ومأنزَل بم مِنَا في وابهم وضل بم ، وتَبَيّن لكرك فَعَلناكم فلاتُكُثرُ وابَيْنَنَا وبيتَكُرُ القيلَ والقال وفضلًا عن جِمَالٍ وقِتَال ا فَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْبَرَامِينَ وضَرَنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ \* وِفِي ثناء ذيكَ نَوَاعُ التَّهْدِيد والتَّخْوِينِ وأَضْنَا فَ النَّهْوِيْلِ والاراجيف؛ وكان بنُ عَمَّا عِنْدُهُ رَفًّا عَلَّهُ وَشَعِاعَةً \* وَلِمُ مَّكُنْ عِنْدَهُ صَبْرُساعَه \* مع أَنَّهُ كَانَ مِن الملوك احادلين؛ وعِنْزَة تَفْق وصلابَةُ فِي الذِّن ؛ وَكَانَ ذَاتَكُمْ وَا مَدْرِمُكِان وَالاَيْزَ الْفَحْرَكَةِ وَاضْطِ إَحْتَى صَلَ الطَرْبَ الْمِ فَا

وكان تواسطة عَلْ له سَاعَكُ الزَّمان؛ وقَويَتْ شُوكَتُهُ في لمكان ؛ فَاسْتَضْفَ مَمَالِكَ قُرْمان، وتَعَلَّمُ لِكَهَا السلطان عَلاءَ اللَّهِ أُسِرَلِه عِنْكُ وَلَدَان ؛ واستَوْلى على ممالك منشاوصارٌ وخان ؛ وهُرُ الى تَمُولَ الأَمِيْرُ مُعْفُوبُ بَنِ على شاه حاكِمُ ولا يات كَرْمَان ؛ وصفا من حَدُود جَبَلِ بالقان ومن مَمَالِكِ النَّصارِ عالى ممالِكِ وزنجا فَلُمَّا وَقَفَ عَلَى عِلَى إِلَهِ وَفَهِمَ فَعُوى خِطَابِه ؛ نَهَضَ و رَبض ، و ا متَعَضُ و ارْفَعَ صَوْتَهُ و حَفْض و وَكَأَنَّهُ جُنَّ عَنقع الْحُضَورُ تُمَّ قال ويُحَوِّفُني بهذه الترهات؛ وتستيفرُّن بهذه الخُزعبلات؛ أَوْ يَحْسِبُ النَّهِ عِلْ مُلُوكِ الأَعْجَامِ ﴿ اوتِمَا رَالدَّشْتِ الاغتام ﴿ اوفِي جَمْعِ الْجُنُوم \* كَيْشِلْ لَهُنُون + أوجُنْدى فِي لشِّقاق + تَجْمَعِ العراق + اومَاعِنْدى مَنْ عَزَامُ الإسلام وكمسَاحِ السَّام واواتَّ قَفَلَهُ الْحَمَّعَ كُنْدِي ١٠ ومايُعْ لَمُ آرَّ أَخْبَادَةُ عِنْدِي • وكيفَ خَمَلَ لللوكَ وخَتَر + وكِيْفَ تَوَكَّى وكفر + وماصَد رَعَنْهُ وعَنْهم + وحَيْفَ كَالَز كُلُّ فَتِ يَّشَفْعِفُ طائِفَةً منهم وانا أُفْضِلُ جُمَلَ لهٰ ذِهِ الأُمن و ٱكْشِفُماخَزَنَّهُ فِي لِنَامِ وَامَّا أَوَّلُ آمْرِهِ فَحَرَامِيٌّ سَفَّالُوالدُّم وَهَمَّا

الْحُرُمِ نَقَّاضُ الْعُهُونُ وَالدِّنْ مَم وطِنْ مُنْكِونُ عِنَ الصَّوَاتِ الحَطَأَ فَصَالَ وَجَالَ وَسَطَاء تُم طَالَ واستَطَال ، واتَّسَعَ لَهُ المِجَالَ ، وعَفَل عَنْهُ الرِّجالَ ومرجينِ نَبَعْ ١٠ سَتَصْلِحَةٌ شَابَ الشَّيْبَ بِالْعَيْبِ فَادْ رَافَ مَا أَدْرَكِ وَمَا بَلَغ ؛ فَالتَّهَبَتْ فَبِيْلَتُهُ بَعْدَ أَنْ كَانْتُ شَرَارَةً ا وانتَنَرْتُ فُرُوعُ حَبَّته فصارت غِلْرَه + أَمَّا مُلُوكَ الْجَهِ فَإِنَّهُ استَنْزَلُهُ مُ بِكَخْلِهِ وَخَتْلِهِ \* ثُمُ استَنَقَّرُهُمْ بَخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ + وِبِادَرَا قَتْلِهِمِ تَعْبَلُ نَ مُنْكَنَتُهُمْ فُرَضَةً قَتْلِه ﴿ وَآمَّا تُوفَتَامِينُ إِنَّ الْمُعَالِمُ الْمُ عَسْكَرِةِ خان ومِنَ بْنَ لِلَّتَ الْإِلْطُّعَامِ ﴿ الصَّرْبُ الْبَتَّا لِلْحُسَامِ وَلَهُمْ سِوَى سُقِ السِّهَام + بخلاف ضراغِم الأروام + وامَّاجُنُو الهُنُوج فِاتَّهُ خَتَلَهُمْ فِي مُرِهِمْ و و دُكَيْنَهُمْ فِي خَرِهِم فَوَهَ شَأْرِكَا ثُهُمْ اللَّهُ وقلمَاتَ سُلَطَانُهم واَمَّاعَسَاكِرُالنَّام فامرُهُم مَشْهُ ف وماجَرَت عليهم فَظَاهِرُ غَيْرُمَسْتُول + وَلَكَاماتَ سلطانُهُمْ + وتَصَعْضَعَتَ أَزُكَا نُهُمْ وانفَضَّ أَمْرُهم وانقَضْ و وَبَغَى تَغِضُهُم على حض و تُطِعَتْ منهم الرَّخُسُ الكِيار ولَمْ يَنِقَ فِهُمِ اللَّارُ وُسُّرِ هِ فَاتُرَالُومِ الْوَالْمُهُم و سَامَ النَّبُدُّ دُمُلَكُهُ مُوشَامَهُ مُعْمَعً أَنَّهم فِي الصُّور بِيعُوفِ المعا

اجُادى بُيْرَمُونَ بواحِلَةٍ وهِي أَنْهُم يَبْنِيُونَ جَهِيعًا ويقُومُنَ مَثْنَ وكُلْدُى وَلَا مَهُ لَا جَرَمَ تَفَرَّقَتْ آيادِى سَبَا آخْزَابُ يَلْكَ لِرُّكُمْ وَفَاسْتَغِلْ جَيْشُهُ فِهَا بَالْحَيْمِ فِياضَ كَأَخَلَالُهُ الْجَقُّ وصَفَى الْوَكَارِ بَيْنَهُ لَمِقًا لَفَتُوهُ فَتَّا ﴿ وَيَدَّدُ وَاسْتَمْلَهُ وَبُّونُهُ بَتًّا ﴿ وَلَكُنَّهُمْ تَحْسِبُهُم جَبِيعًا وُقَالَ سَّتَى ومع السِّنَاقِ نِظامِهِم وسَّنْ بِدِسِها مِهم وقُوَّة نِظاحِهِم وسَٰدَّةِ كَارِم؛ وسَنَلَةِ رِمَاحِم، وكونِم ظَهْ الحاج، وأسُوج الِهِياج \* أَنَّى لهم نِظَامُ عَسَاكِرِنا \* وَقُوَّةٌ الِقِيامِ بَنَظَا فُرِنا وَتَنَاصُ ِنَا \* وَكُم فَرْقِ بِينَ مَنْ تُكُفَّلُ بِأَ مُوالْحُفاةِ الْعُراة + وَبَيْنَ مَنْ تَحَلَّلُ أَمْوَ الْكُاةِ العُزَاة وفِاتَّ لِحَرْبَة أَبُنا و وَالطَّهْبَ طِلابُنا و وَالْجِها دَمَنْ مَثْنا و وَ سِنْ عَمَّ الْغُزَاةِ فِي سِينَ لَ سِهِ تعالى سِنْ عَنْنا وَإِنْ قَاتَلَ حَلَّ تَكَالُمَّا عَلَى الدُّنيَا + فَغَنَّ لُقَاتِلُونَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ لَعُلْما + لِجَالُنا مِاعُوا آنفسَهُمُ وَآمْوَا لَهُ مِنَ اللهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ مِن ا الكُفَّارِمِنَ طَنَّه ، ولِيُسُوفِهِم في قَلَاسْ لِفَوايسْمِن رَبَّه ، ولِنُونِ قبيهم في خياشيم بن الصّليب مِن عُنَّه ؛ لوسُمْنَا هُمْ تَوْضَ لِعالِيفًا أَ وَكُلُّفْنَاهُمْ إِفَاضَةً دِماءِ الْكُفَّارِ أَفَاضُوها ﴿ قَلْ ٱطُّلُوا مِنْ صَياحِيهُمْ علَّ قُلْحِ قِلاعِ الكُفَّارِ وَاخْتُوا عَلَها ﴿ وَأَمْسَكُوا بِعِنَا لَ فُواسِهُمْ فُكُلَّما سَمِي هَيْعَةً طَارُوا إِيهَا وَلَا يَقُولُورَ لِللَّهِمِ اذَاعَ هُمْرِقَ البَّلا وَالإِبْرَاثُ اتَّاهَاهُنَا قَاعِدُونَ فَاذَهَبَّ أَنْتُ رَبُّكَ فَقَالِلا ، ومَعَنَامِ لِلْغُزَاةِ مُنَاهُ آفْرُسُ مِرْ فُوارِسِ لِلْكُمَاءِ وَأَطْبَارُهُمُ بِالرِّهِ وَاظْفَادُهُمْ ظَافِرٌ \* وَكَالْأُسُونِ ألكاسِرة ، والمُنْ والماسِرة ، والنِّنَابَ لهاصِرَه ، قُلُونُه م بوداد نا عامِرَة ﴿ لَا يُعَامِرُ بُواطِنُهُ مَ علِمنا مُعَامَرَة ؛ بل وُجُوهُمْ في لَحْدِ نَاضِرَه \* الَّحَ يَهَا نَاظِرَه \* وحاصِلُ الأَمْرِارِّ كَلَّ شَغَالِنَا \* وَحُلَّ آحِوَالِنَاوافعالِنَاء حَمُّ الصُفَاروكُمُّ الاَسْلَى، وضَمُّ الْعَنائِم، فَعَن المُجاهِدُونَ فِسَيْلِ لللهِ اللَّهُ بِهِ يَعْافُونَ لومَةً لا يُم واَنا اَعَلَمُ أَنَّ هذاالك الممبعنك البلاد ناابنعا نادفان لم تأت تكن تروحالك طَوَالْوَ ثَلًا تَا \* وَارْفَصَدْتَ بِالْإِدِى فَهُ تُعْنَكَ وَلَمُ آقَالِكَ الْبَدَّهِ \* فَرْوَجًا نَى دْذَاكَ طُوالِوَ ثَلاثَنَا بَتُهُ \* ثُمَّ ٱنْهُ خَطَابُه ، وردَّ عَلَى هُ ذَالِطَابِ جَوَابُه وَفَلَمَّا وَقَفَ بَيمُولُ عَلَى عِلِهِ القَلْقِ وَقَالَ بِعَمَانَ عَبْنَ عِنَا لانه أطالَ أساء ؛ وخَلَمِ مَا قُرْأُهُ من كتابه مذكر النساء ﴿ لاَنَّ ذِكر النساء وعِندُهُمُ مِن لِحُين و و الْجَرِ الذُّ نُوبِ و حَمَّا تَهُمُ لا يلفِظُونَ بَلفظ

امرأة ولا بأنت ذوا مَّا يُعَبِّرُونَ عَنَّ لِي أَنْثَى بَلْفَظِ آخَرُ وَيَحْتُونَ عَلَّا الاعِرْانِ عَنْهُ حَنَّا ولو وُلِدَ لِأَحَدِهِم بِنْتُ يَقُولُونَ وُلِدَ لَهُ مُخَدَّدَه اومن دّبات لجال اومُسَرَّه ١٠ وتخود لك ٠ ذكرطيرا وذلك لبوم وقصدة خراب ممالك لوم فَوَجَدَتِهِ فُ الْ لَكُوَّجُهِ عَلَى ابْعُمَّانَ السَّبِيلِ وَطَلَبَ الرَفِقَ وَالطَّرْبِيِّ ورَامَ الدَّلِيلِ وَعَضَ جُنِكَ هُ فَا ذِا الْوُحُوشُ حُسِّرَتْ وَإِنْكِنَةُ اعِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَا ذَا الْكُواكِ الْمَتَرَتْ وماجَ فَا ذَا الْجِمالُ سُيّرَتْ وهاجَ فاذاً الْقَبُى بُعْتِرَت ؛ وسارفُوُلْوَلَتِ لَمَ رُضُ لِهُ الهَا ؛ وما زَعْلَمُ القيامة أهوالها وارسل إلى الع في فله ووصيه من بعله + حفيده ع رسُلطان بن جهانيكيرة أن يَتوجّه إليه من سَمَّةَ نَرْصحبة سيفِ الدين الأمير؛ وزَكِبَ المَالرُّومِ الطَّرِيقِ، وسَاعَدَهُ الاِتِّفَاقُ كَاللَّوْفِيقِ، وَمِ بذلك النَّ المُظرَحِيِّ واللَّه لِللَّه لَهِم ، فدَارُ و د اح ، وعلى قُلْمَة حَمَاخَ أَنَاح + فا ذاهم في الوَيَّا قَهْ كِيَقِين مُوَحِّد + وفي الرَّصَانة والمَناعَةِ كَاعتقادمَتَعَبِد +كايَقْطَعُ خَنْدَةَ مِناعَتِها سَهُمُ وَهُم ا ولا يَهْ تَدِي لِي طَهِ التَّوَصُّلِ لَيْهَاصَائِبُ فَهُم \* مُؤسِّسُ أَرُّكَانِ

هِضابِهَامِعَارُ القُدْرَة + وَمُهَنْدِسُ بُنْيَان قِابِها بِحَارُ الفِطْرَة الْسَتَتَ بالمالية الشاهِقَه و فكا بالقَصِيَّة اللاصقَه ؛ غيراً نها في مناعتها وَ حَصَائَتُهَا فَائِقُه + مِنْ إِحْدَى جِهَا بِهَا نَهْنُ الْفُرَّاتِ يُقَبِّلُ آفَدَ امَهَا ، ومِنَ لِجِهِةِ الْأُخْرِى وادِمُنَّسِحُ يَخْفُظُ آغَلَامَهَا وَلَأَغُلَلُ لِلاَّ قُدَامِ فِيهِ النَّبَات ﴿ وَهُومَسِيلُ مَاءِيُصَبُّ فِي نَهْرَ الفُرَّاتِ ، ومن لِجَهَتَينَ لَا خِرَبَّنِ وَهَمَابِ وَيَتْلُولِيمَانُ الْبَصِيرةِ عِنْدَ وُقُوعِ البَصَرِ عَلِيْهِ الرَّحْذَ النَّيُّ عُجَا وذلك بَوْدَار قَدِم على الطارعليه و وكل مرحصارها و قِتَالِهِ اللَّهِ وسَبِ ذَلِكَ أَرَّ الواحِ عَ الَّذِي ورَاءَهَا وَكَانَ مُرَّدُّ بَالْخَنِيَّةُ لُوعُورَتُهُ مَرْجَاعَهَا ﴿ لِكُونِهُ مَزَّلَّةً ٱلْافْلَامِ ﴿ وَاسْتَحَلَّا فَغَامِ بعِيْدِ مَهَوَى الْمَرَام الْمَايْتُ لِسَانُ السَّهِم لَهُ عِرْضَ عَرْض ﴿ وَلاَ يَنْبُتُ لَهُ يَعْتَ قَلَمِ عُوَّا صِلْمِهِ قَلْ رارض بقيعة دِمَا وَقَع نَظَرُهُ عَلَيها، نظريعير الفلسة النهاء ثم آمر بقطع الآخشاب ويقل لاحطاب فلرَيكُن إِنَّ كَلْمُ الصَّر عَتْ هَدَهُ وااللِّيوتَ وقَطَعُوا النَّبِح ونَقَلُوا جميع ذلك لمنتنب الأغواد وطر ووطر وها فقعر في الواد و فسا ووا

يه الانص؛ ومَلَا واطوله والعَرض؛ وجينَ شَعُراً هُلُ لِقَلْحَة بلذه الفِعال + أَنْقُوا النارُوالبادودَ على تلك الأخشاب فَاخَنَتْ فِالاشْعَا وَأَمَّا أَسَاسُ لِفَلْعَةِ فَلَا يُنَالَ ﴿ لانه رَاكِ عَلَى فَلَل إِلْمِالَ ﴿ فَلَمْ بُكَّدُ ذلك مَنْ مرة ولم يُشِّرْمِن فِكره بل مَرْفي الحال بُكُلُّ واحدمر الرجال ، أَزْيَأْتِي مِن ملك لِقفار بعدل من لا تجار به فَانْبَتُّواكَالَّقُولُ الْجِرْدِ فِي تَلْكَالْمَهَا مَهُ وَلَا طَوْ دَ وَالْمُوارِثِ والمِهاد؛ وجَانُوا الصَّيْحَ بالواد؛ ففي لما لملاً وتلك لدارة ومراج صباً والحارد بنم آمراً نُفِعَل بنلك لحارة في العالمة عالبعي ل مَا يُوْ مَلْ يَهِمْ وَجَهَلُم يُومِ يُقَالِلَهَا هَلِ مُتَلَأْتِ وَتُقُولُ هَلْ مِنْ مَرْبُ فَالْقُوا فِخِ لِكَ الود يُحِضِ مَا لَوُّ عَمِي كُذَ اسِ تِلْكَ الْحِارَةُ فَطَامُّ وَا وبقى في بادر ذلك لي اضعاف مادُ في من لهر ولما أمثلاً الوادى والأنجار ومَشَوْاعلها وقُرُوا من الهسواد ولِعَبُواالسَّلُوا وتَسَلَّقُوا \* وَبِنَاصِيَةِ مُوَامِيهِ اتَّعَلَّقُول \* فَا قَلَعَ آهُلُ القَلْعَةِ عَنِ الْكَلْمُ وطلوا كأمان وقالواا دخكوها بسلام وكافنا لمصاروا لتلجيه في شوَّ السنمة الع وتماغاته و ولما استقرفها و امرتمال في النفل

من اديها وفي الحال سقوه الموقة عنها كما ولّا مَنْ وهذه الله عنها كما ولّا مَنْ وهذه الله والله عنها كما ولّا مَنْ وهذه المناعة والعضيان وفلاج مَم حين استول علها وا فضى الرّن المناعة والعضيان وفلاج مَم حين استول علها وا فضى الرّن المناعة والعضيان وفلاج مَم حين استول علها وا فضى الرّن المناعة والعضيان وفلاج مَم حين استول علها وا فضى الرّن المناعة والعضيان وفعها ققل الم ومنع المنت المراد والمناقل علم الله والدو بمناه المناقل علم المناقل على المناقل على المناقل المناقل

شعر

مِنْ اللهِ وَمَنْ المَالِمُ اللهِ وَهُمَا اللهِ وَهُمَا اللهِ وَهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ الله

المُكَلابِس، فصارًا فِي لَفَسَادِ وزِيرَ يُهِ وهُوَكُلامِين وَفِي العنادِصَغَيْنِ الْمُكَلِيس، فصارًا فِي العَنادِ وزيرَ يَهِ وهُوَكُلامِين وَفَي العنادِ صَغَيْنِ وَهُوَ الْمَاءُ فَكُلِيمُ الْمُولِي الْمُعَلَّى الْمُولِي الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* فَافْسَدَا وُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* فَافْسَدَا وُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* فَافْسَدَا وُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* فَافْسَدَا وُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* فَافْسَدَا وُ وَمَا وَعِلَى الْمُعَلِيمُ \* فَعَلَى اللّهُ وَمَا رَجِعا \* فَكُلُّ تَهُ عَنَى شَأْ نَهُ مَ \* مَنْ أَطْهَرَ وَلِهِ مِ وَسَأَنَهُمُ \* بَقُولِهِ مِ وَسَأَنْهُمُ \* بَقُولِهِ مِ وَسَأَنْهُمُ \* بَقُولِهِ مَا وَعَلَى اللّهُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ وَمَا وَعَلَيْهُ مُنْ اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا وَعَلَالُهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلِيمُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعَلِيمُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَمَا وَعِلْمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولا يَنفَعُ الْجَابِاءَ قُرْبُ صَحِيمَةٍ وَالْيَها وَلِكُنَّ الصَّحِيمَةَ عَبَرُومُ وَمِ وَمَ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

الأَدَب؛ ثُمَّ ذَكَّ - آنَّهُ تُوَجَّهَ يَرُوم؛ اِستِغَلَاصَ مَمَا لِكَ الرَّوم؛ رَتَنَدَّ فهذ الكِتَاب؛ وتَفَيْهَقَ فِهذا الْخِطاب؛ فَهُوَاحَدُ دَسَا سِيرِ الحُكتّاب، والاساطيرالمُستَعان بِهَا في الخطاب الجواب، ذكرماعنم ابرعثمار عليه وعندا نضبا فالمقالطوفان المة فَلَمَّا بَلَغَ ابنَ عَمَّانَ مَا قَصَلَة + وَآتَهُ جَعَلَ طالِعَهُ فِي سِمَاءِ الْحَرْبَ صَدَّةً تُوجَهُ لَقَتَا لِهِ ﴿ وَاسْتَعَلَّى لاسْتِنْقِبَالِهِ ﴿ وَكَانَ عَلِمِ لِينَةِ اسْتَنْفِي مُعَالِلًا الْمُهَا وَكُفًّا رَهَا \* وقِل قَارَبًا رَيْفَتَحَهَا وتَضَعَ الْحَرْبُ عَنْهَا أَوْزَارِهَا وانجُنْدَه + كان عِنْدَه + وَالكِنَّ مَرْبطارِقَة الخُرْاة + والشَّوَ المِينَ مِن كُوَاسِ جَيْنِه والبُرَاة ؛ وسَراة السَّرايا وكر ام كُن مان؛ و آخَلُاسَ خَيْلِ السَّوَاحِلِ وَقُرُومَ قَرْمَان + وَآجْنَادَ وَلاياتِ منشا و أَسَا وِرَة صَامُونِ خان؛ ورَجْمِيعُ أَمْرَاءِ التُّوماناتِ والصَّنَاجِق؛ وأَضَعَا الرامات ورُوسَل لقيالي، ونوّابَجميع النُّغُورِ والأمْكِنَد، مِمّاهومًا تَخْتَ يَخْتَى بروسا وادرنه وكُلَّ مَن دَبِّحَ الْمِخْ الاَخْضُرْ من بني لاَصْفَا عن ايته البيضاء باللَّهِ مِلاَحْمَرِ وَقَلَقَ سُونِدَ الْحُكَّ عَلُ وَأَذْرَقَ فِ بِسهامِهِ التُّوعِ على وادِةِ الأَبْلَقِ: آنَ يَعْمَلُوا مَصْلَحَتَهُمْ \* ويَأْخُذُ وَا

حِنْ رهُم وأَسْلِحَتَهُ مْ واسْتَعَان في ذلك بُكُلِّ بِطْرِيقٍ وعِلْج ما رجي : دَاخِلِ فَأَمَانِ الْمُسْلِمِين على قِتَا لَ كُلِّ باغ وخارجي واستَدْعَى التَّتَار ﴿ وَهُمَّ قُولُمْ ذُوكِينِ وَسَيَّار ﴿ نَاسٌ سَقَ اذْج ﴿ لَهُمْ مَوَاشِّنُ وَإِنَّ مَلَأُواللاَقُطارَةِ وَالسِّيمِ وعَلَوْ السَّوَاهِقَ والموادِي برُفُسِم وحَوَاشِيم ورُبَّمَا يَكُونُ لِوَ احِلِمِنْهُ عَشَرَةُ آلافَ جَل المامنها واحِنْحَل \* ومِثْلُ ذٰلِكَ فِاس «مَا أُسْبِجَ لَهَا ظَهُرُ وَلَا ٱلْجَمَراس \* و آمَّاالْعَنَدُ والبَقَرْ فَلا يُحْصِرْ عَلَهُ هَا وَلا يُحْصَرْ وَمَا يَعَلَمُ وَجُنُو رَبِّكَ اللهُ هُوَوما هِيَ اللَّهُ ذِكِ اللَّهُ وَلَهُم فِمَمَالِكِ الرَّوْم وقَنْ مَا زَلَّ ضَوَاجي سيواسَ مشمّاتِ ومَصَاتِف + وللمُلُوكِ والشّلاطين عليهم اعِمَادُكُمَالَهِم فَأَنْواعِ الْمَبَرُّاتِ ظَائِف الْوَقْصَلَهُمْ فَقَيْرًا وْغَرِب ا اوَطَالِبُ عِلْمِ اوا دِيبِ + جَمَعُوا لَهُ مِنْ لِغَنْ فِو اللَّهُ وَالصُّوفُ الشَّعَ والسَّمْ فِي الاَقِطِ وَالْوَرْمُ مَا يَكُفيه و ذويه الي خِزَ الحُمْمُ وَكَانُوا نَيْمَيْنِ لَكُثْرِيْمِ وَمَا مَعَهُم مِنْ لا مُمْ بِخَمَا نَيْةً عَشَرَ الف عالَم فَ فَلَتَّكُلُّ من صَلَى هُولاءِ الجبالِمَدي صَوْتِهِ بالإِجَابَه + وبادَرَ الح إِمْتِمْ الْأَوْا بالإطاعة والأنابه واستعت إليه النتاكية فيرم وقضيضهم بخناء

وَقَيْتَ اليهِ أَطْوَا دُعَسَاكِرِهِ اوْ عِارُجُنوهِ هَا قَتَا وَ وَحَتَّ عَلَى مُلَا قَاعِ يَمُنَ عَسَاحِ وَالْغُزَاعِ وَالْجُاهِ مِيرِ حَتَّا وَ عَسَاحِ وَالْغُزَاعِ وَالْجُاهِ مِيرِ حَتَّا وَ وَمَعَد فَي عَمَا مِعَمَا وَ مَعَد وَتَعْيَدُ هُ عَلَى مِعْمَا وَمُعَادِ وَمَعَد وَتَعْيَدُ هُ عَلَى مِعْمَا وَ وَمَعَد وَتَعْيَدُ هُ عَلَى مِعْمَا وَ وَمَعَد وَتَعْيَدُ هُ عَلَى مِعْمَا وَ وَمَعَد وَتَعْيَدُ لَكُ عَلَى مِعْمَا مِعْمَا وَ وَمَعَد وَتَعْيَدُ لَكُ عَلَى مِعْمَا مِعْمَا وَمُعَدِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَدِيدًا مُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا مُعَدِيدًا وَالْمُعُلِيدُ وَمُعَدِيدًا وَمُعَالِمُ وَمُعَدِيدًا وَمُعَدِيدًا وَالْمُعَلِيدُ وَمُعْدَدُ وَمُعْدُودًا لِكُ عَلَى مُعَالِيدًا وَمُعْلَى وَالْمُعُلِيدُ وَمُعْلِيدًا وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَالْمُعُلِيدُ وَمُعْلِيدًا وَعُمْلِيدًا وَمُعْلِيدًا وَمُعْلِيدًا مُعْلِيدًا مُعْلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَال

وَمُلَّبَّتَ يَمُولُ فَأَمْرِه \*واستُورى دِنادُ فَكْرِم \* فَأُورى دِنَادُهُ نارَه \* آرْيُفَيِّكَ عِنْ مُرْعَتْهَانَ تَنَادَهُ وَ فَأَرْسَلِ إِلَيْ عَمَا يَهِم وَ وَالْحِهِارَةِ وَالْحِ أَمَراتِهِم ورُوسَاتِهِم وأمِيرُهُمُ يُنجى بالفَاضِل وكان في للكُرُمَا مِنَ لا فاضِلْ غيراً تُعماما رَسَل لا يَّام ولا أَطَّلَع على مكائِد اللَّام ؛ إِنَّ حَسَبَكُزُ حَسِبِي وَنَسَبَكُمْ مُتَّصِلٌ بِنَسِبِي \* وَإِن بِلَّا دَنَا بِلَّا دُكُمْ \* وأَجْدَادِنا أَجْلَ اذْكُرْ و فَكُنَّا فُرُوعُ نَبْعَه ، واغْضَانُ دَوْمَه ، واتْ الْإِنَّا من قديم العضر فابرالدَّه ونشأ وُافعُشْرُمُتَوحِد، و دَرَجُوا في وكي غيرُمُتَعَكِّد وْفَانْتُرُ فِي الْحَقِيقَةِ شَعْبَةُ مِن شَعْبِ وْغُضِرُ مِن اَعْضَا ا وجارَحَةُ مِنْ وارجى وخالِصَتى وخُلَّانى ؛ وأنْنُم لِي شِعار ، ويا النَّاسِ ثار وانكان لنَّاسُ مُلُوْكًا بالأكْتساب و فَانتُرملوكَ الانت وإِنَّ آبَاءَكُرُمن قَيْنِهِم الزَّمَان فِكَا نُوامُلُوكَ مَمَالِكِ تُوران فَا فَالْمُ

مِنْهُ طَائِفَةً مَغِيرَا ختيار العَفِي الدِّيار ؛ فاستَوْطَنُوْهَا وهُمْ عليما هم عَلَيْهِ مِن الدَّلِ مَه ، وشعار السَّلْطَنيةِ وَأسبابِ الزُّعا مَه ، ومَ يُزَالُواعَكَ لَمُذَااللَّهُ مَا طِ وَالْمِنْعِ \* الْمَ إِنَّ لَا رَجُوا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَحْم على هذه العِنَّة وكارَ الرحومُ ارتنا آخِرَ مُلُوحِكُمْ وَالْبُرُ مالك في بلاد الرُّوم أَضَعَنُ مَمَالِيكَكُمْ ولَيْنَ يَحْمَدِ اللَّوم أَضَعَنُ مَمَالِيكَكُمْ ولَيْنَ يَحْمَدِ اللَّهُ فِي شُولَتِكُمْ فَالله ولا فَكُثْرُ تِكُمْ قِلُّه \* فَا تَنْ حِبِيُّمْ لِلْنَفْسِكُمْ الْهِانِ وَاللَّالَّه \* وَأَن تَصِيْرُوا مُسَخِيرٍ وَكُنَّكُم الْمُسَعِّين و وَبَعْلَ أَنْ كُنْدُ أَكَا إِنْ مُكَبِّرِين وكِفَ ضُ تُمْ اَصَاعِمَ مُصَعِّى مِنَ وكَسْتُمْ مِل رهوان ولا مُضْيعَه ، واَرْضُ الله واسعه و وكرصِن مُ مَرْقُوقى + رُجلِ من أوكا دِمَعْتُوقى عَلِي السَّلْخُوقَ وَلا آدْرِي مَا العِلَّةُ لَهِ نَ اوالسَّبَب ، ومن اين هذا الإَخا والتَّنبَ ، سِوَى عَنَ مِهُ لا تَّفَاقِ ، وانتِفاء الإنِّمَاق ، وعلى كُلِّ حَالِ فَأَنَا الْوَلِّي بِكُمْ وَ وَحَقَّ يَعِلِ مَصَالِحِكُمْ وَتَهْيِئَةِ آسْتِهَا بِكُمْ وَإِنَّا نَ لَا بُنَّ مِنْ سَبِيطَانِكُمْ هِ فِي النَّخُومِ وَبَيْحِ مَلْكَ لِبِلادِ الفَيْنَيْ يَدِيمُضَا مَمَالكُ الرُّوم؛ فَلَا أَقُلَّ مِنَ نَكُونُوْ أَكَا سُلَا فِكُرْحُكَا مَهَا ما لِكُوْ صَياصِيهَا راقِينَ سَنَامَهَا ؛ باسطِي يَادِيكُ فِهَا قَابِضِين نِمَامُهَا ﴿

وهذاللهُ مُ إِنَّمَا يَتُمُّ إِذَا كُفِينَا هٰنِ لا المنَازَله + وَقَضْيَنَا الأَرْبِ مِن هٰذِ المُناضَلَه + وتَّمَهَّدَ لَنَا المُندَان + وارتَّفَع منْ لبن ابن عُنمان + فاذا خَلَا الْجُور المُنَادِع وصَفَت لي في هٰنِ والبلاد المشارع وظَفِرْتُ جهنه المَمَالِك، وسَكَكُتُ فِيها الطُّرُقُ والمسَالِك، أَعْطَيْتُ الْقَيْلَ بَارِيهَا \* وَٱنْزَلْتُ الدَّارِمَانِهَا \* وردَدْتُ المِيَاهُ الى مِحَادِيها \* وَجَعْلَنُكُ مُلُوك قُراها وصِياصِها ؛ ومُدُنهَا وضَواحِها ؛ وقَرَّدُ نُ كُلُّ واحِد مِنكُر عِلْ قَالِ السِتْعَقَا قِهِ فِها ؛ وان مَن يُتُم أَن لا تُعينوا عَلْنَا ؛ وَا مُكَنَّكُمُ السِّنْعِ إِنْ وَاللِّنا وَاغْتَنِمُوا فَرْضَتَّكُمْ وَخُدُ وَاسْ اللَّهَادُ حِقَتَكُمْ وَاتَّكُمْ فَرِينَا صِورةً ومعنى و وَمَّا الأَن فَكُونُوانظًا مَعَ ابن عُنَّان وساطِنكُ رُمِّعَنا ﴿ حَتِّي اذال لِتُقَيِّنا امتازُ وا ﴿ واللَّهِ عَسَاكَ نِاانِعَازُوا وَلَازَالَ فَعَلَ كَلامِهِ يَنزُوعِلْ حِيْرِجُ مِ ولا يَجْفُرُ و مُزَخْرَفًا بَمُومِها تِ تُزرى فَصَاحَتُهَا بَكَلامِ الأَسُومُ بَلْغِفُمُ عَائِصًا فِي وَرُولِ فَكَارِهِم لِيرُدَّ مَا إَنَّ تَسْبَعَ ابر عَمَان وَتُقْفُى \* كَمَثَلُ لَشْيُطَان إِذْ قَالَ لِلْاسْمَان ٱلْمُنْ الْمُعَالِيمُ بَهُذَا المَعَالُ واستَعَثَّرُمْ فِمعنى عَالَ واستَهْوَا مُمْ حُسُّ الرِّياسَةِ الله على الله

استرقّ أخرارالصّ بتسه واستنعبك كاركا ولياء والصالحين وكَنِكَفِ النَّاحِلِيَ لَّرُوسِ رُوسَ العُلَمَاء العَامِلِين ﴿ فَوا فَقُونَ لا مُ عَلَى الإنخزال + عِنْكَ المُوافَقَةِ للنَّز ال + + ذكرماصنعه ابرعثمان والفي والوسل؛ وتوجهه العلاقاة بمي بعسكرة التقسل ا فَامَّا أَيْنُ عَمَّانَ فَإِنَّهُ خَافَ مِنْهُ الْعُجُوم ؛ عَلِيلادا لرُّوم ولا تَ الزُّرُوعَ كَانَتَ قِلْ سَتَعْصَدَتَ \* وَصُدُ وَرَالِفِي كِهِ وَالنِّمَا رَقِلْ سَنْهُدَ وخَفْرُواتُ الاَرْضِ قِل اسود تنه والرَّعاما في ظِلِّ الأَمْنِ الرَّفاهِية قَى امَتَدَّتْ وَغُنِّي ابْرُعْنُمان أن يصيب العباد مِنْهُ صَلَّ الْوَيْتُطَأُ القَائِلِ لِلادِه من أهيب ناره شَرْد فادَرَ الى مُلَا قَاتِه وسَاقَتُهُ سَوَائِقَ المنُونِ الى شُرْبِ كاسِها فِي صَاقاتِه؛ وارادان يَكُونَ مُضطَّلَهُمُ الناس + خارج بلاده عَلَى وَاحِ سِيوَاس + فَأَجْر كِمن عَسَاكُم السُّلَ الهَامِرَة + وأَخَذُ بِهِم على قفارِ غامِرَ \* حَنَّ رَّا على رعاياه + من مواطِئ مَطَايالُهُ وَإِنَّهُ كَانَ عَلَى الضعيف من رَعِيَّتِهِ شَفِيقًا + وبالفقر مَنْ مِع وخَدَمَه رفيقًا ﴿ يُحْكَى إِنَّهُ كَانِ فِيعِضِ مَغَا رِنْهِ فَعَطِشَ نَعْضُرُ

حَوَاسْيه ﴿ فَأَتَّ فَي قُرْيَةِ لَجْضَ لِنْساء ﴿ فَطَلَّ مَهَا سَنَّوْيَةً مَاء ﴿ وَكَانَتَ أَشْأً مَ مِنْ لَبَسُوس ؛ يُضْرَب بَهَا المَثْلُ فِي للَّوْم والنُّوس ؛ فقا ماعِنْدى مَانَشْكِ و فَنُ طَهِقَلْ وَلا نَتْعب و و كار العَطَشُ فِه عَلَهُ ورأى عِنْدَ هَا فِيَعْضِ القَعْبَةِ شَرْبَةً لَبَر فَضُ رِبَه وْفَالْتُ مِنْ قُوْتُ الصِّبْيَانِ \* واشتَكَتْ عليه لابرعتمان \* فَطَلَّمُهُ واستَفْسر \* بغنا شِتَّاةً نِقَمِتِه فَا نَكُرُهُ \* فَقَالِ لَلْمُ أَتِّ آنَا ٱلْبَحُ قَبْقَيْه \* وَاتَّبَيَّنُ صِدْقَهُ وكَدِ بَه + فإن طَهَرَ في بَطْنِه اللَّهِين اعظِيتُ الثِّمَن ، وإن تَبَيَّنْ عُبِالصِّند قَوْلِه وَجَعْلْتُكِ مُثْلَةً مِثْلَه وْفَالَتْ وَالله إِنَّهُ شَي بَه ومَا فُهْتُ فَحَقِّهِ بِكُنْ لَهِ \* وَلَكُوْ فَرَّجُتُ كُنُ بَنِّه \* وَأَكِرَّاتُ ذِيَّمَتُه \* فقال لَابُدًّا مراجل والعدل؛ وإنهاء هذه والحكومة بالقصل؛ ثمَّ دَعَا بالسَّيْفِ ووَسَّطَه و وَحْوَ مُنعَقِ مِ اللَّهِ مَا شَرَطُه و فانفَح يَظْنُهُ وهُو مُنعَقِ + وجَرَى لِلَّبِنُ وَهُوَ بِدِ مِهِ مُبَرَقِر + فَاشْهَر الْوَتَاق + وَنَادَى لِيه هٰذَاجَزَاءُمَن سِنَاوَلُ فِي دولَةِ المَلِكِ العادِلِ بِي عَنْمَان شِمَّا بَغْير اِسْتِحِقَاق \* مُثَمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَّانَ مَا بِعِ التَّرْحَال \* وسَلَفَ في رَمَضَا الشَّفُوصَ في مالوصال +

ذكم افعله ذلك السّافطه ومع ابن عَمَانُ عسكم المنا الطّه ولما اللّه المؤلّة الما الله المرد المنا المنافع الما المنافع الما الله وراء طه واخذ على الحادثة العامرة الما وراء طه واخذ على الحادة العامرة المناف المنافع و فواكة مِمّا يشته في ولسّان الله ويعسكم و على الله وليسّان الله الله والفهد الفهد ينشل في الافاق ويصبح ولسّان الهد الفهد ينشل في الافاق ويصبح ولسّان المنافي ويصبح ولله الفهد ا

شعر

ج ولست أبالي تجد كيا دراكي العلى اكان ثوا تنا ما تنا و له أم كسبا المنظم المنظم

وكان بَعُلَ قَلْ وَصَلَالِي مَهِ يَنْقِا نَقِعَ ﴿ وَخَيْلُهُ ورَجُلُهُ مُسْتَرِيحةً مُوَقَّرَ ﴿ بَلْ لَمْ يَكُونُوا بِهِ مُكَرَثِينَ مُوقَّرَ ﴿ بَلْ لَمْ يَكُونُوا بِهِ مُكَرَثِينَ مُوقَى وَلا بِهِ مُكَرَثِينَ وَلا بِهِ مُكَرَثِينَ لَكُلُو وَقَلْ سَبَعُوا كَصَنا دِيدِ قُرَيْنِ لِي لَمْ اللّهِ وَتَرَكُولُ وَلا فَا مَا يَعْمَلُوا حَرَبًا وا وَامَا عَمَا كُرَ وَكُمُ لَلْهِ مَنْ يَا فِي جَانِنِ لِظَماء ﴿ وَهَا لَكُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حالِهِ آ نُسَتَّلُ هُمْ \*

## شعر

﴿ يَا ضَيْنَفَنَالُوزُرَتِنَا لُوجَ نَهُ اللَّهُ عَنْ الضُّيُونُ وَانْتَ مَبُّ المَارِكِ وَانْقَ مُ المَارِكِ وَانْقَرَهُ هِي المَارِيةِ وَهِي وَانْقِرَهُ هِا لِمُ المَاكَةُ فَي المَاكَةُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَهِي وَانْقِرَهُ هُو الطَّنَا اللَّهِ وَهِي اللَّهُ اللَّ

## شحر

\* نَزَلُوا بَا نَقَرَةٍ يَسِيل عليهم + مَاءُ الفُرَاتِ بَجِع من أَطُول + ﴿ فَاذَا النَّعِيْمِ وَكُلِّما يُنْهِى بِهِ ﴿ يَوْمَا يَصِيرُ الْيَهِي وَنَقَادَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا تَلَانْتِ الْحِيُّوسُ مِنْ الْجُنُونُ ﴿ وَضَرَّتِ الْوُحُوشُ عَلَى الْوُحُونُ ﴿ وامتلات منهم الصّعارى القفارة وتقابلت السارباليم المين بالساك انكفت مىعساكراس عَقَانَ التّناد واتَّصَلَت بَعَسْكَى بَيْنُ كَمَا رَسَمَ أَوُّلًا وَأَشَّالِ وَكَانُوا هُمْ صُلْبَ الْعَسْكَى ، و ألا وَفَرَمن عَسَاكِم ابن عَمَانَ وَالأَكْثَرْ وَحَتِّي قِيلَ رَبِّجَاعَةَ التتارجَكَانُوا خُولَامَنْ ذلك المسَكُوالِحَرَّ ارجلِ مِلْ مِلْ إِنَّ ذلك الجُنْمُ فِي وَكَانَ خُوَّامِنُكُمُّ جُنْدِيْمِول + وَكَانَ مَعَ ابْنِ عُمَّان + مِنَ أُولادِ لا أَكْثُرُهُمْ أَمِيرُ سُلِّمان + فَلَمَّادَأَى مَافَعَلَتُهُ التَّتَارِ وعلم أَنَّهُ حلَّ بابيه البوار وفَأَخَلَ با العَسْكُر \* وَقَهْقَ عَنْ مَيْلَ ال المَصافّ وتاخّر \* وتَركَ آبا لهُ في سَلّة

الباسا و الخَزَلَ عَن مَعَهُ الحجِهَة بروسا و فلم يق مَعَ ابر عُثَمَا نَ الباسا و الخَزَلَ عَن مَعَهُ الحجِهَة بروسا و فلم يق مَعَ ابر عُثَمَا نَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

## ستعر

جُودِدتُ تَقْبِلِ السُّيون لِا تَهَا حُوَاهِ أَنْ مِتْى وَمِيْنُ الْهِنْدِ سَنْفِكُ فِي الْمُتَسِّمِ الْمَوْدِدتُ تَقْبِلِ السُّيون لِا تَهَا لَم الْمَعْتُ كَبَارِقِ تَخْرِكِ المُتَبَسِّم الْمَعْمَ لَحَادِ مِنَا لِللَّهُ وَالْمَادِم الْمَعْمَ الْمَعْمُ الْمُعْمَ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُع

صَوَاعِقَ الدِّيمِ المُدْمِيَاتِ وَآمَطَارِ السِّهَامِ السُّوح ﴿ وَنَادَى مُحَرِّ شُ قد القَدَرِ وصَمَّادُ القَضَاء الكِلابِ عَلَىٰ لِبَقَر ﴿ فَلَم يَزَالُواْ بَيْنَ وَقِيلٍ وَوَا ومَضُ وِبِ بِحُكْمِسَهُم مَاضِ فَالقَضَاءِ نَافِنِ ﴿ حَتَّى صَادُ فَكَالسَّفِهِ الْمُ والقنافِن ؛ واستَمَرَّ بُ دَرُوسُ القِتالِ بَنْ تلك الزُّمَر من الضَّلِي السُّلِي السَّلِي السُّلِي السُّلِي السُلْمِ السُّلِي السَّلِي السُّلِي السَّلِي السَّلِي السُّلِي السَّلِي السُّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السُّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السُّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السُلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السُلْمِي السَّلِي العَصْ ﴿ وَانتَقَلَتَ حَرَامِ الْحَدِيدِ إِلَا لَقَتْ عِنْ لَتُ عَلَىٰ لا وُمِ سُورَةُ النَّصْ مُمَّ لَاكُلُّت مِنهم السَّواعد، وقَالَ المُواحِرُوالمُساعِد، وتَعَكَّرَ فِهم الآباعِدُ والمُباعِد، وَقَقُونُهُم بالشُّوف والرِّماح، وَمَلاً وابد ما يُرم الغُدران وباَشْلا يُرِم البطاح + ووَقَع ابنُ عُمَّانَ فَقَض + وصَارَ مُقَيَّدًا كَالطَّيْرِ فِي الْقَفْص ، وَكَانَتْ هٰزِهِ المُعْكَرَة ، على يَحوميل مَن يَنة انقرَ ﴿ بَوْمَ الأرْبِعِ اسْابِعَ عِشْرِ عِمن دَى لِجَّةِ ﴿ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعَانَما حِمّه وقدة لغالبًا لعَنكُر العَطشُو الصَّمُون الأنّه كا ثنامي عِشْرِ عَمُّون وَ ووصلاً ميرسُلمان الى بروسامَعْقل بن عُمّان واحتاط عَلْمافيها

ووَصَلَ مِيرُسُلِمَان الى بروسامَعُقِلِ بِيُعَنَان وَ فاحتاطَ عَلَمَا فِيها من لِخَرَائِنِ وَلاَمُوال والحريم و لأَولا دِ ونَفائِر لا تَقال والشَغَل مَنْ قُلِ لِكَ إِلَى بَرِّ أَذْ رَنَه و وَراءَ الْبَعْ الْمُحْيِط بَكُمْ برمر الْحَمْكَيْنَه و

الْمِنْشَعِ مِن جُرِمِضَ الْآخِلِ بَعْلَ مَا يَتُلُ رَبِس ﴿ الْيَ بِالْادِ اللَّهُ شَتِ والكُرُج الفاصِل بنينه وتبين بخرِ القُلْزُم جَبُل لِحَرَكُ لْ ذكرماوقعمرالخباط وبعاد قعة اسعتان كالغوراء ولما حمل لرأس مَنكُلَةِ الرُّوم هن الوِّعَله ؛ واندَ عَكَتْ آجْسًا مُ عَسْكَرَ هَا الْجِسَامِ آقُوى عَلَه و آخْنَى عليهم الْجُنْلُ المَنْوم ، وَنَحْقَ فضباحها غراب البين و زَعَق في دواحِهَا البُوم؛ وتلافي مخراب أنسِها على ما عَتِها إِمَامُ القضاء والقَلَدِ المرْغُلِبَةِ الرُّوم وخَضَعَت رُوسُها وَفَاصِها \* وَتَزُلْزَلْتَ حُصُونُها وصياصِها \* وَتَزْعَزَعَ دَابِيْها وقاصما وانبَهَ طائحُها وعاصما فعاصُوا حَيْصَةُ الحُمْ وأيسُول مركة هل الأوطابي المال والعُرُن اذقَل ذَهب منهم الراس و لمَيْنِقَ فِيهِمِن يقيرِ الباس؛ فَلَمَّاسَمِعُواآتَ اميرسُلمان ضَمَّ النَّاسَ الى خنى ١٠ وعزَم على لحبُول الى برّاد رنة بقطع بحرة النب بهم لأود والشَّعابُ ليه، وعَوَّلُو افي خَلَاصِهم في السَّالبلاء الطَّامِّ عليه، فضالم اهل استنول ووادَّهُم وعاهَدَهُم على الله يَعْدَلُكُلُّ مِنهُم بالأخرومادَّهم فَمْ قَصَّلَهُم أَن يُعينُوه على الوصول بقَطح الحِمن تعز

كَالْبِولِيُ اسْنَبِي الْزَلْسُ لَهُ لَا بِي الْمُعْرَبِي وَمِنْ هِذَينِ الْبَرَّبِ فَ طَرِيقٌ قَرِيكُ ومَعْبَرُ سوى هٰذَى إِلَّاعْرَبِ فِلْ عَج السَكْنَدُ رَيِّه الله بِأَخُذُ عَلَىٰ نَطَاكِهِ وَعَلَايَةً ثَمَيْرُوم ؛ بِلَادَ الرُّوم ؛ فَقَعْصُ الْجَبَا قَبِلُ وُصُولِهِ بِلِا ذَالسُّمَالِ \* فَلَا بَرَالُ فِحَصْرٌ بَدِق \* ويَشَفَّتَا خُبُّهُ يَرِقَ وحتى تترااى حافتاه ويكادُ تَنْطَبِقُ شَفَتاه ومسيرَةُ هٰ لَهُ ا الانضمام؛ نَخُوم تَلاثَة أيّام؛ خميّا خُنُ فِي المِّنْ والانساط والجرِّيان عَلْ فَجه النَّشاط؛ ثُم تَكُ و كُتَا سُنَّا مُوَاجه وَتَنكَنَّ دُسْ وتأَخُنُ عَوَ بِلَادِ اللَّهُ شَتِ الكُرج حَيْقَ لَصِلَ كَما ذُكَّرَ الى بلاد الجُرُكُس؛ وماأَمْكُن آحَدُ امِن سَوَاحِرْ لِحِكْمَةِ وَمُهَنْدِ سِي لَتُوافِتْ أَنْ حِرِّ زَهِلَ بِيَ لَعْبَرِينِ فِي مَدى هذا الانضام بِثالت ، فَتُغَنَّ كاليق بَينِ مَلَّاجِ عَالْمُعْلِي، وتُغْزَاسِ تَنُول بَيدِ النَّصادِي عَدَاءِ الدِّ وهوأعظم النُّغْرَين \* وأجْسَمُ المُغْبَرِين \* وكانَتِ النَّصَاري مَلَّاحِيه \* فصَّاغالِبُ لِنَّاسَ فَقُصِلُ لَا وَيَنْتَعِيهِ وَاسْتَطَارَتِ الْفَرْجُ فَجَاواسَلَا وخاصَت في ماء للسلين وحريهم وآموا لهم وجالت وفات ابن عما كان بالحصَّاقِلَ نُهُمَّا و و آبادَقُ إِها وضوا جَها و آهَلُهَا \* وَ صَيَّتَى

عَلَى هَلَمَا فِي عَارِي كَادواجِهِمْ مَسْلَكُها \* فِيَنْمَاهُمْ وقد بلغ السيلُ الرُّراّ وجاوزالجزامُ الطُّباء وانشَبُكلُّ شَرِّفِهم حَدَّه واذ استمنَ جَاءَهُم بالفرّج بعن اليندّة وفاند فع عنهم بالضر ريزابي عثمان وحصل لهم بذلك الفالفري والأمان وزاد ذلك مان احماج السُلمون اليهم وتراموا في طلب الخالاص من لعَدُوعليم و فَعْدَا رَ مُن الْتُ عنهم الْغُصَص اعْتَمَوُ افْحَ رَكِ التَّالَاتِ مِنَ الْسُلِي الْفُرْص وَ فَعَمَّلُوالْمُوسُفِّلُ المَ إِكِبَ مِنَ لِنَاسِ الْحُمُولِ ، ويَتَوَجَّهُ فَ بِذَلِكَ الصَّوبِ اسْتُنْوَلَ اللَّهِ السَّانُولَ ا والتَّاسِينُولَ وراء ذُرُوةِ جَبَل وَمْنَعَ فِلَّةٌ خَلْفَ قُلَّةٍ مِنْ القُّل الله وهي أَكْرَمُكُ رِالدُّنِياء حَتَّى فِيل إِنها قُسْطَنْطينتَةُ الْكُرْسِية فَكَانُوااذَا عَطَفُولَ وَرَاءَ تِلْكَ الدُّرُوةِ بِالمَ إِكِ ، واستَثَرُو بالهُضَيةِ النابِّذِع عَنْنِ مَنْ هُوَ فِي هٰذَالجانِب الصِيْرُون كالأَمْوَالْتِ المالين الى لحَفارُ ١٠ الْمُلْقِين فِي تَعْرِ اللَّهُ وَالمَقَابِرِ وَلا يُدُوى إِلَى أَنْ سِوَجُهُونَ اللَّهُ والماتنا يسيرون والى برالسلام أالك ايالي وَأَسْنِ اللَّفَةِ الطَّعَامِ فَيَنْ هَبُ مِنْهِ الدَّاهِ فِلْ يستطيعُونَ توصِيَةً ولا إلى أهلِم يَرْحُعُن \* فاذاجاءتِ المراكبُ وهِي فواغً

تَعَلَقُكُلُّ مِن هٰنِهُ الخالائق فيها بَجْهُدٍ كَامِل وجِدٍّ بالغ؛ ولَمْرَدْدِ ماذا يَجْرِي عَلَيْه و والم اذا يَصِيرُ آمْرُهُ إلَيه و واشْبَهُوا فِي بِصارِم الكليلة وخُطُوبهم الجليلة ؛ مَالِكًا الحَرْسَ والسَّمكَ المُنْكُورِين فَكِنَابُ كَلِيلَه ؛ وحَاصِلُ الأَمْرِانَّهُ لم بَسْلُم ، من ذلك السَّوّادِ الأعظم في كُلّ عُرّاب أذهم الآمثل الخراب الاعتمم و استطالت أغداءُ الدين الميف شاءَت على لمنالم وقطعم سُلَمانَ لَنْ واستُولِ على ذٰلِكَ لَبُرّ ، وضَبَطَمَمالِكُه ، ورَبَطَمَسًا وهُوَأُوسَعُم هِذَا الجانِ وأَفْتَحُ مَرْجاً \* وآدَرُ ويعًا \* وأَكَرُونَ وخرْجا ؛ وأعظم حُصُونًا وأَمْكِنَه ؛ وتَحْتَهُ مَه بِينَةُ ادرينه ؛ فاجتمع المنَّاسُ على ميرسلَمان ، ويَنْهُلَ الأَمْرُ فِي الجُسْمَلَةِ سَيامًا وها ، ذكرا ولادابعثمان وكيف شتتهم واباديهم الزماد وكان السُلطان بايَزيْلَ المذكور ومن الأولاد النُّكُور و اميرسُلمان المذا وهوا كَرْهُم ؛ وعيس مصطف وحس وموسى وهوا صعن هُم وُكُلُّ مِنهِ طَلَبَ لِنَفْسِهِ مَهْرًا \* وَإِنَّا إِلَيْهِ مِنَ مِنْهِ طَائِفَةٌ نُجُبًا \* فَكَانَ منهم على وموسى فَعَلْمَة أَمَاسِيَه وهِيَ حُرْسُنَةُ السَّاهِقَةُ الْعَالِي

التحقال فها ابوالطيب بشعر +

حَتَى أَقَامَ عَلَى أَرِباضِ خَنْ شَنَدٍّ \* تَشْفَىٰ بِهِ الرُّومُ وَالصَّلَبَانُ البَيْعُ للَّسْنِي انْكُو الْلاَسْ مَا وَلَدُوا \* لِلنَّارِمَا ذَرَعُواللَّنَهْبِ مَا جَمْعُوا السَّبْيِ مَا جَمْعُوا ا وَقُلَّةُ قَلْغَيْهَا شَاهِقَه وَكُأَنها بُقُبَّةِ الفَلَكِ عَالِقَه و يَغْيَى لِنَّا ذِكْ عَنْهَا فِ نُزُولِه مِنها ﴿ أَكُنَّرُ مِمَّا يَغِيَ الصَّاعِلُ إلى غيرِها ﴿ يَسَمِّينَهَا آهْلُهَا بَعْلَ الرُّم الأَرْقُ مَا تَأْرَضِها بَهْ يَكِيرِمرَ الْوَسَطِ مَقْنُوم وَبَيْنَها وبينَ توقات مَسِيرةُ يُوْجِ للبُعِد ، واتمًا عسى فإنَّهُ لِمَأْ الْمَجْضِ الْحُصُونِ واستكان + الح أَن قَتَلَهُ آخُوهُ أَمِيرُسُلَمان ، ومُوسى فيابعُ فُتَل آميرسُلْمان جبسي وأثم وسَعَلَ قَتَل مَعْمَا لَكُلُّ مُوسى و وَسَغَت الاحكامُ الْحِيِّدِيَّه و سَنَرَا لِعَ المِلَّةِ المُوسَوِيَّةِ والْحِيسَوِيَّه و إِلَى رَمَا ت حَتْفَ أَنْفِه فِي وَائِل سَنَدِ آرْبِع وعِشْبِرُ وَسَمَاعُا تُدْ اوماتَ بَشْئُ دُ الينه على بِد قُوجِقارِ فِ الهمايا الملكِيَّةِ المُؤَيِّدِية ﴿ وَانتَقَلَ الْمُلْكُ مِنْ يِن ه ﴿ الْمُحَرَادُ وَلَدِه ﴿ وَهُوَ فِي يَوْمِنَاهَا ذِا آعَنِي مَنْ مَةً ٱرْبَعِينُ مَا نَمُا ۖ مُسْتَقِلُ بِهِ وَامَّا مُضطف فِانَّهُ قَلْ فُقِلَ وَقُولَ لَخُومِن ثَلا ثُمُصَطَف بستبه، عود االم ماكنان به من من يملي و دواهيه،

نُمَّ ارْبَعُي كُمَّا فَبَض على بن عَمَان وَجَرَد الى بوساطائِفَةً من الجُنود والأغوان ؛ وأضَافَهُمُ السَّنِح نُورِ الدِّينِ فَمَا تَبْعَهُ مِوَقَارِمَكِينِ وجَاشِهُ سَبَّكِين + فَوَصَل إِلَهًا + ونَزَل نُؤُلُ القَضاءِ المُبْرَم عَلَيها ، و ضَطَمَا وَصَلَت إِلَيْهِ مَلُ وُمن جَاعَةِ ابرعَمَان وحَرَمِه وَأَمْوَ الله وخزائنيه وحَشْمِه وخَلَم على مَراءِ التَّتَارِ ورُوسِم واستَغطَفَ خَواطِرَهُمْ بِتَظْمِيْبِ نُفُوسِم \* وَوَزَّعَ أُمَرَاءَهُمْ عَلَّ مَرَاعَهُ وأضافَ كُلَّ ظَهْمٍ منهم الي اسم رئوسائه، ووَصَّاهُمْ بهم وعَلْمِهم وبالَغَ فِي اللهِ المَا مَكَنَهُم من البِرْ اللهِ عن على مشيه المَرْ اللهِ عن على مشيه المرا في ستخلاص النفائس واقتناص النفوس وسنع الحريم + وحجل يُغْضِرُ بنَ عَثَانَ كُلُّ يَوْم بَيْنَ يَلَ يه، ويُلاطِفُه وساسِطه وَيَرُّقُ اليه وتُسْخُ مِنْهُ ويَضْعَكُ عَلَيه + ذكرما فعله مع ابن عمّان من تكاية ؛ غدت + با وصافه القبعة على الزماحان تُتَرِاتَّكُ في بض لا يام حَلَمَ في مَغِلِم على من وخَفَضَ جَنَاحَ النِّسْمَاطِ لَكَا-والعام + وطَوَى بِسَاطَ النَّهُ فِ الأَمْر + ومَكَّ سِتَماطَ الخَيْم

والزمر وحين عَصَّ بالنَّاس المكان واستَدْعي سَ بعاائن عنمان و فِياءَ وَفُو دُهُ بِرِحُف ؛ وهو في قُبُود ه برسُعن ؛ فَسَكَّرٌ قَلْه ؛ وإذا الْ عَبَهُ تُم آخْسَ جُلُوسَه \* و أَذَال بَالا هِ مِشَاشَ الله عُبُوسَه \* ثُقْرًا مَرَياً فَالاً-السُّرُ دِفدارَت، ولَيْنَهُوس الرَّاح أَن تَسِيرَ مِن مَسْنِ وَالْواب السُّفَاةِ المَغْنِ الشَّفاةِ فَسَارِت ؛ وجينَ تَقَشَّعَتْ عَنُ شُمُوسَ السُّقَاةَ سَعَا. الخُنُ ور و وَارَ في سَمَاءِ العِشْعَ لِي حِيثَهَا م جَراسِمِهُ بَرُ وَزُوبُدُولُ نَظَلِ رُعُنَّانِ فَاذِ االسقاةُ حواريه ، وعَامَّتُهُ حَمَّهُ وسَرَ ارِيه ، وَعَامَّتُهُ اللُّنيا في عَنْيِه واستَعْلَمَوارَة سكراتِ حَنْيته وتَصَدَّع قُلْه و تَضَيَّمُ لَتُه ﴿ وَتَزَايِدَ كُمَدُه ﴿ وَنَفَتَتَكَبُدُه ﴿ وَتَصَاعَدَتُ زَفَراتُه ﴿ تضاعَفَتْ حَسَراتُه + وُنكَى جُرْحُهُ واَعَدَّ قُرْحُه + ونُتْرِعَكُ جُرْحُهُ اللَّهِ عَلَاجُرْحِ مُصّا مر قصبات لا سَي مِلْحُه وكانت هازه نكاية لا بن عمّان ما آسلفه فى مكاتباته بذكره النِّسَاءَ وحِلْفَه وَكُنَّهُ سَبَقَ آزَذِ حَوَالَحَ مِعْنِدَ البغتائ مبائل التُراجِ من كُبُر الجُرُم و وأغظمُ من الغيّانة في الحُرُم ا والصَّامُكَا فَا تَه لِمَا فَعَلَهُ ابن عُمَّان ومع حَريم طَهَرَ بَنْ في ارزَعْانَ ومن مَّا مِ إِسَاءَ تِهُ لِاسِ عَمَّان \* إِحْسَانُهُ لَا ولادِ ابن قَرْمِانُ وكا

قَبَانِ لكَ بِنَ عَمَّانِ قَلْ سَنُولَى عَلَى مَمَالِكُونَ ، وَقَلَ السُّلُطَانَ عَلَاءَ الرِّيرِ بَعِدَ إِنْ عَاصَرَةُ وَقَبَضَ عليه ، وَنَقَلَ الْحَبْسِ بوسا عَلَاءَ الرِّيرِ بَعِدَ إِنْ عَاصَرَةُ وَقَبَضَ عليه ، وَنَقَلَ الْحَبْسِ بوسا مُحَقَّلًا وَعَلَيَّا وَلَدُ يُهِ \* فَلَمْ يَزَالا عِنْكَ لَهُ فِيضِيقِ وَضَنْكَ ، حَتَّى اَ فَرَجَ عَنْمَ اللهُ وَعَلَيْ عَلَيْهِا \* وَابَرَّهُما وَخَمَّ عَلَيْهِا \* وَابَرَّهُما \* وَحَسَنَ اللهُ عَنْمُ عَلَيْهِا \* وَابَرَّهُما \* وَحَسَنَ اللهُ عَنْمُ عَلَيْهِا \* وَاللهُ عَنْمُ عَلَيْهِا \* وَاللهُ وَجَهَهُ ولكُل المِعْضُ عَلَيْهِا \* وَاللهُ وَلَيْهُ وَجَهَهُ ولكُل المِعْضُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَجَهَهُ ولكُل المِعْضُ عَلَيْهِا \* وَاللهُ وَاللهُ وَجَهَهُ ولكُلُ المِعْضُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَجَهَهُ ولكُلُ المِعْضُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَجَهَهُ ولكُلُ المُعْضُعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَجَهَهُ ولكُلُ الْمُعْضَعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَجَهَهُ ولكُلُ المُعْضَعُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ وَجَهَهُ ولكُلُ المُعْضَعُ وَيَقَالُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمُلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَجَهَهُ ولكُلُ الْمُعْفَى اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فلت

\* وَلَمْ يَرْفُضْ مُعَاوِيَةً مُحِبَّا \* عَلِيًّا بَالْ لِأَنْ سَبِّحَ يَرْبِيلَ ا \* \* وقي لُ

، وليسرلحُيِّه عَنُّوع ليه ، والكِرْ بُغِض قَوْمِ آخَر بِنَا ، وقلت مليها

﴿ أَصَادِقُ ضِدَّ اَعْمَا بِي وَإِن لَم ﴿ يَكُن بِيَنَ وَبَيْنَهِ مِولاً وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ وَ وَ الْبَعَثُ مِن اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دُلفاراً مِيُرُالتَّوْا كِمَةِ المُفْسِدِين وَقَتَل وَلَدَهُ مُضَطَفَ فَ الْبَلادِ وَجَقَنَ الْلِلْطِالُوْبَدِ مُكَبَّلًا وَذٰلِكَ فَ شَهْرٍ جَب سنةَ إحلَ وعِشْهِ ونِها عَادَةٍ \*

ذكرو فو داسفنالارعليه؛ ومنوله سامحامط سابس بديث مُ إِنَّ الأَمِيرَ اسفنها رابع يزيد ، وهُوَ آحَلُ مُلُول الرّوم ولَهُ فَ الشَّلْطَنَةِ قَصْرُ مَشِيد + ورسَّالمُلْكَ عَلْ بِيه وَكَانَ مُسْتَعَالُّ الامرة + ومَنْ مَنْ وَمِن المُلُولِ الْعُنْمَانِية عَلَا وَةً مُورُونَةً وَنَفْرِه ﴿ وَتَعْتَ مُحْكُمِهِ تَجْظَهُ دُيْ قِلاع وأَوْهُد وبِعَاع ومِنهامدينة سَيْنوب الْمُلَقَّبَة بعزيرة العُسُنَّاق ، يُضِرَب بطَلِ فَتِمَا المُنَالُ في الأفاق ، وهي في النَّخ من البح فَجَن يَرة كِيرة مسبيلُ الدُّخُولِ إِلَهَا عسرَه + بَاجَبَلُ ا منَّ زدَ افِي الحه مُتَّصِلُ بَعْبَرِ آدَقَ مِن رقِق الخُصُل ، وهي عُقُل اسفنديًا رومَعَادُه ؛ وخِرْزِخ إِيْنِه ومَلَاذُه ؛ أعصى من البير؛ واونَّقُ مِن كَفَّ يَعِمل يَخافُ التَّفليس؛ ومِنها قسطمُونيَّة تَخيتُ مُلْكه و وَجُنُ فُلْك ع ومِنها سَام سُون وهِي قَلْدَة على الله التَحْ لِلمُسْلِينِ \* مُقَابِلَتُهَا نظيرَتُهَا للنَّصارَى الْجُنْ مِينَ \*

يَنْنُهُ ادُوْن دَمْيَة حَيْرُ وَكُلُّ مِنْهُ الْخِدَةُ مِنَ الْأَخْرَى الحذائ وغير ذلك من القِلاع والقُر عدو القصات في الوّهد والذّ رع وَلَّا بِلَغَهُ مَا فَعَلَّهُ بِيمُورُ الغدّارة مَع اولادين قَرْمَان والنَّمَّان ومَعَ قرابلوك وَطَهُ بَنْ حَاكِم آزْزَعْجان + وَلا مِي رَفِقُومَ يَنْ عِلينًا مُتَولِي كُمِان ﴿ وَمَن تُوجِّهُ اللهِ مَن حُكًّا مِمنشا وصاروخان ﴿ واتَّنهُ لا يَهِيْهُ مِن الطاءَه وتلبَّس لا وامِرة بالتَّمْع والطَّاعَه وسَارَعَ الى لتُول بين يَديه + وتَهَيَّ الوفودعليه + فاقبَل بالتَّحَمَ العاليه + و النُّتَفِ لِغَالِيهِ ﴿ فَقَابَلَهُ بِالبُنْرِي ﴿ وَعَامَلُهُ بِالسِّرِّرَا ﴿ وَأَقَّعُ فِي مِنْهِ نِكَايَةً لابن عَمَان \* ثُمَ آمَرَهُ واولاد قَنْهان ، ومَرِاتَّ عَلَهُ بميتم الطَّاعَةِ وَالْإِذْعَانِ مِن أُمِّرَاءِتِلْكُ لاكنافِ وَالْأَكنانِ النَّيْطُي وتَضْرُوا السكَّة بأسم محمق خان والامر الكبير تمل كوركان + فَامَّنَّكُوا اوامِرَه + وحَذِر وأنواجه \* وأمِنُوا بن الشالخارة و المصادرة + وتُوتِي أسفنا والمَنْ كُورُ + فِي شَهِل سَنَة تُلاثٍ واربعين وشما عَائمةٍ وهوطاعِنَ في السن وهومر اواحن ملوك الذين وفَدُ واعلى مع واستنولي بَعْلَ وعلى مَمَالِكَهُ وَلَدُهُ ابراهِم

دوقع بَيْنه وبَيْنَ أَخِيه قاسِم بكِ مشاجَراتُ والْحارْقاسِمُ الى لَلِكِ مُرَّاد بن عَمَّان ولِلْهِ الأمْرِم فَ الْحَمِيد . فضل ل

تُمَّ إِن تِعِن آخِي مالابن عمَّان وغيرة من النَّايِّر و واستصفالي بمنه مَاكَانِ إِنَّا وَكُسَبًا لِلُولِي الْأَرْوامِ مِن النَعَائِسِ و الْآخارُ و وَشَتَّى في ولايات منشاه وآلفي لاكروسها متاحي تضريفه كيف شاء و انتهى لِي فَصَاهًا؛ وَحَرَّ الْجَعْتَ فِي سَائِلِ لِخُمِسِ وَالْمَعَانِ فِي الْمَعْلَى فِي الْمُعَالِيمُ السَّفَظَّمَا والبَنَّتْ جنودُهُ فِي فَافِهَا و فَاصَّتْ في جَارِمَمَالِكِم امِنَ شَاج أظواد هاالى قراراعا قهادفين فاريع المجبال جباهما وقيتمر صِّياصِيها + ومن مُنعَلِّق بأذانِ مَرّامِيها ومُتَسَلِّق باذيًا ل نواصِيها + ومن رَاكِياً كتاف أَكْنَافِها نازلِ في سَوَاحِلِها + دَائِس باَ رُجُلِ سَعْيه خُدُودَ رَوْضِهَا لا رُفْنِ جائِس كاهِلِ مَنَاهِلِها ﴿ وَمِن دَامِعْ دِماعَهَا بأهداب يمامِه كِالحِلْ لعَيْن ، بالغمن عبر عاجب له منهامًا دام باليَّةِ اليَدين؛ ومِنْ لِعلى تَهْدِ صَلْحِها وَ تَأْلِدُ وَسَها وَوُجُومَهَ الْجَبِين علظهما ومن ماداً نامِلَ نَعَدّ به من غيركَفّ المَعَاصِمَا وَمَرافقِها

كالِّهِ مَا قُلُ الم الْفَسَا في بُطُون مَعَادِها و آفخ أَذِ مَشَارِقَهَا وَعَيْ والرُّوسَ وحَنُّ وَالرِّ قَالَ وَفَتُّوا لاَعْضَاد + وَسَوُّ الاَحْتَاد + وحَرَّقُو الاَكَادُ وَسُوَّهُواالُوجُوةَ واسَالُواالُعُينَ ؛ وَأَشَعَصُوا الابصارَ وَبَطُواا لُكُنَّ وآخْرَسُواكُ لْسَنَه + وصَلُّواللسامِع + وأَرْغَمُواكُ نُوف + وَأَذَلُّوا العَرَ انين \* وهَشَمُوا التَّعْن \* وحَطَمُوا الصَّدُ ور \* وقصم التَّلُهُون \* ودَقُواالفِقَ، وسَفُّواالسُّرد وأذَ ابوالعُلُوب وفَطَرُ والمرائر وأَفْ الدِّماء واستَحَلُّوا الفُرُوج و آحَدُّوا لأنفاس و أبادُ واالنَّفي وسَبِكُوالاَسْباح \* وسَلَّو الاَزْوَاح ؛ ولم يَغْلُص من سَرِّهم مِن رَعَايِاالرُّومِ النَّلُثُ ولا الرُّبُعِ وصَارَتْ جاعا تُهُمُ فِيم مابِي مُنْخَنِقَةٍ وموقود ي ومُتَردّية ونطبعة ومأكل السُّبع؛ ذكرفتح قلعة ازمير وحنفها وبنذة مجيف ضعادو وحَاصَرَ قُلْعَةَ ازميره وهجِ صَن فَعَسطِ البَيْمَ مَنَالُه عسيره بَهُمْزة مَكُسُورٌةٍ وزايمُ تَجَمَةٍ ومِنهِم مكسني ق وياءِ ساكِنَة و راء مُهَ مَلَةٍ ٠ قِلْعَةُ قَلْقُلِمَت فِي المِعار و وَأَضَرَمَت في قَلْخِطبها بَمُنَّعِها وعصمانها النار وأغض من قلاع الجال وأضى في لمنال أن تَنَالَ عَيل وسِرِجال + فَاعَدُّ لَهَا الْوَاعَ مِن الْاتِ الْحُاصِرَة + واخْلَ ها يومَ لاَ رَجِاءِ عَائِمَ الْمُ الْعِبَاءِ عَائِمَ الْمُعَادِي الْمُؤْرِة وَهِ هَمَ الْمُورِة الْمُورِة الْمُؤْرِة وَهُ عَائِمَهُ اللّهِ الْمُؤْرِقُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاسْرَ يِنِمَاءَ هَا وَصِغَا رَهَا \* وَاسْرَ يِنِمَاءَ هَا وَمُؤْرِهُمْ وَيَعْ اللّهُ اللّهُ وَاخْلاها وَالْمُؤْرِةُ وَلَيْ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والمارها عَلَى عَنْدِهِ فَ الأَنْ وَبَاسَعُدِنَالُ وَاسْبُعَ طَارِّهُ الْمِنْ عَلَامِهُ الْمُخَلِّةُ الْمُخْلِ ذكرها صنعه مل مرم و في وهو في الإدار في من قصاع البرد المنظم وهو في الغريب في المنظم والمنظم والمنظم وهو في الغريب المنظم والمنظم وال

تُمْ إِنِّ بَيْنُورُ كَانَ قِدَ استَدْعَى عَنَهُمْ بَعَنْدُ سِنِطَه \* هُ كُمْ مُسْلُطَان والا مِيرَسَنْفِ للبين ورَهْطه \* كَاخُرُ اللَّهُ وَكَان مُحَرَّبُ للطان هُ مَا للفضلاء ملاذا \* وللعُمَاء مَعَاذا \* تَعَا ثِلُ الشَّعَاكَةِ في عَضُوْرِ جَبَعَيْنِ \* لا يَحْهُ

## وَسَبْائِرُ النَّيَا بَةِ مِن اَسَادِيْر طَلَعْتَنِيهِ وَاضِعَهُ \* منتعب

فِي المُهَمِّل بَيْظِيٌّ مِنْ تَجَالِيةِ حِبِّهِ \* أَشَّرُ السَّعَادَةِ لَا يَحُ الْبُرْهَانِ + وسَيْفُ الدِّينِ هٰذَاهُوَ آحَدُمُ وَقَاءِ تِيمُورَ فَي مَيْدَاهِ ﴿ وَاسْ آرْكَا نِ دَوْلَتِهِ فَ مُنْتَهَاه + وهُمَا اللَّذَانِ كَا نَا بَنْيَا اشْبَارَه + وآسَّساً فِيها قُواعِلَ النَّهُبُ والغارَّه ؛ وهي في عَوْنلادِ المُغُولِ والعِيَّا؛ واَقْصَى حَدُادِدِ عَالَيْنَهُم البه عُمُ يَثُمُو وَمَنبَلُّ بِلادِ الْخَطَاء و وَلْيَا بِهَا أَمِيرًا يِدِعَى ارْغُون شَاهُ + وأمَدُّ لا لا بطَوائِفَ من العَسَّاكِرِ في تَعْزِ الْمُغْوَلِ ٱلْصَالِم \* كُلْ لهٰذِه الأُسُود \* بأوامِ تَهْيُول \* ولما شَهَا وَ ذلك + لم يَرْضَ المُعُولُ بها ذا الفِعُل الحالف + كِ نَهُمْ كَانُوْ الْعِلَوْنَ آرَّ ذَلْكَ الْافْعَى + اذاجَا وْرُبُ لائبدالله في الفساد سيغي وفلايا مَنُونَ عَائلَنَه و ولا يُطِينِ فَيُونَ المُحَاوَزُه 4 فَتَشَوَّ بُشَتْ خُواطِرُهُم 4 وَلَكُرُ بُنْ عَمَا مُرْهُمُ 4 فَاسْتُوافُوا للفار + وإخلاء الله مار + فزاد الجَعْمَائي فيفي مطمعا + وَسَلَّكُنُّ من أَشْرَارِ الطَّائِفَتَكِنَ إلى كَاخُوارِيكَ التَّطَاوُلِ ورِجِلَ الفَسَادِ سَعِيُّ وشَرِبَ كاسات التَّحَرُّم فاكل ماحلّ بيدة وما تَهَدَّد وتَعَفُّغة وتعالم

وَوْرَةِ الْجَنْدَائِي بِذَلِكَ \* وَوَقَعَتِ العَمَا وَةُ بِنِيَ الْجَانِيَيْنِ فَسَكَّ كُلُّ على المُنغَوطُرُ وَالمسَالِك ﴿ وَحَجَلُوا يُرْسِلُونَ البِهِ وَالسَّمْ إِبَا ﴿ وَيُحِلُّونَ مِا نَصِّلُ مَيْكُ هُمُ المِهِ مِن مُتَعَلَّقاً عَيِ البَلايا + وحَعَل المُغُولُ آنضًا يفعلونَ مُعَ الجِنةَ أَى ذلك؛ وتَرَبُّوا بِنَيْنُ لِلْعَلِيمْ عَنْهُم رَبِّكِ لِمُونِ وتَسْتَبُوا بعُشُوبات المَهَالِك، وانتَّصَلَ لَخَبَرُ بِتَمْيُور + فَنَثُ لَا لِكَ الشَّكَ الشُرُولُ مُ إِنَّهُمَّا حَسَّنَا هَا بَالأَهُمْ بِهِ إِلَكَا مِلَة ﴿ وَالْعَانَ ۚ الشَّا مِلَةَ وَالرِّجَالِ المُقَانِلَة منهم طائِفَةُ من عساكر الهُنُوج ومُلْتان + وقومٌ من خُنْدِع إِوْالْعَيب واذر بعيان ، وفِرْ قَهُ مَن فَوارِس فارِس ويُن سان ، وشُرُخ مَهُ من أناسٍ تُدُعْي حاني قريان + وأضا فو اهو لاء الكُما ه + مَعَ تُومان من ياشا الجَعْمَا ي الي الأبير النعُور شاه به ووصَلا الي خَجْنُكُ + وتَطَعاسَيْعُونَ وَقَدِما سَمَرَ قِنْهُ و وَلَيَّا بِهَا آمَنْزًا يُدُعْ فَوَاحَه يُوسْفَ فَكَانَ فَيَكُمْ الطَّاعَةِ وَلَا خُلاصِ رَبِينُ عُتْمُ مُرْجًا مِن سم قِنْ مَا عَاصِلِ مُزْدُلِكَ العَشْعُ \* شرابضها ما تاجميعًا سينع كلله بن في خلسان وليح أشكطا ن بلاد الرُّوم + نو قع بمُّورُ و الأحُرَّان + على حَفيْده مُعَمَّل سلطان ا وكبيس عَسْكُرُ والسَّماد ؛ واقام اشْرائط الحول د ، ولم يكن عَبْم حَاجَةً

الى السُّواد الْمُعْلَمُ وَإِنَّهُ مُوكَا نُو السَّوادَ الْأَعْظُو \* ثُمْ حَمَّتَ نَ عِظَا مَهُ في نابُوت و الى سعر قند مع عَظَمُوتٍ وجَدَرُوت و رَبَّهِم أَن يُتِلقًا هُأَلُ المَهِ فَيَةِ بِالنَّوْجِ والنَّبِهَاء ﴿ وَيُقِيمُونَ عَلَيهِ شَرَائِطَ الْعَنَّاء ﴿ وَأَنْ لَا يَبُقَىٰ العام العلم العِماد + إلا وبلبسُ من فرقة النَّفاد بالتَّفاد بالعُفَات بالرَّا الفُلْ مِي قِنْلِعِنْدَمُوا فَالِهِ + وَوَلِي نَغَمَّسُوا فِي السَّوادِ لِمُلاقاتِه + وَصَاسَ الشَّرِيفِ والوَضِيعُ والدُّنِ والرَّفِيعُ بالسَّوادِمُعَمّا + كَانْهَا أُغْتِنَى رَبُّهُ الكون قطعاً من اللَّيْلُ مُتَعْلِماً \* فَلَفْنُوهُ بَعِنْدِ سَنْنِهِ الْمُحَوْثِةُ وَالْمَعْنُ وَقَع بَالشَايَة ﴿ وَاخِلَ الْمُنْتِةِ وَ ذَلِكَ فَي سَنَةِ حَمْسُ وَتَمَا عَايَه ﴿ وَلَكَ اللَّهُ اللَّ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَ حَبَّنَ + دُنُونُ كُمَّاسِيا بِي ذِكُو لِكَعْنِكَ \* ذكر حلول غض لك الصياع الساذ ونفايا وال فصى لبلاد ولمَّا تَوْجُهُ النَّقِلُ من مارج بن صحفية الله داد + وفارَّقَهُ بيمور متوجَّها الى استخدص تغلد + وكان الله داد + أمانلاد + وآك عَاعً وحسّاد + واعْداعُ واحبُداد والحسّدُ في عُنْقِ صاحب عُلْ فَعَولَ ريحًاسُدُ الأَكْنَاءِ جُرْحٌ لا يَبْنُ مِل + وَجَدَا عَلَا وُلا لِلْغَنَ فيه لَعِالاً \* و في مقام ثلب عضه مقالا و فانتهز و أذهبة غيبته و أكانوا بلامير

لَحْهُ وَتَنْقَالُوا بِعِبَيْتِهِ \* وَوَشُوا بِهِ الى تَمْول \* وَذَكَّرُ وَامَا فَعَلَ فِي الشَّامِ مِن لأسوا + وانه التمسّ من ذكا برهاما لا مجضى + واختكس ليقشه من نَفَا سِيهَا ولَعَلَّقَ به من أعلاقِها مألا يستُقضى + وكان كاقا لوا + ومَا اَهُمْكُوا أَكُنَّ أَيًّا نَالُوا ﴿ فَبُدَّدُوا اَمْهُ ﴿ وَأَوْعَنُ وَا عَلَيهِ صَدَّرَةِ ﴿ لاسَيِّها وقد قُصَّ جَناهُ م بَوْتِ سَنْفِلِ للَّهِ بِنِ آخِيْهِ \* وَكَانِ مِن الْأَبُّهَةِ والمَهَا بَهْ عِجُنْتُ أَنِّ يَمُولَكُ إِن يَجَافَهُ وَيُهْجَبِهِ \* وله في مَمَا إلى ما وَالْع النَّهُ مَا ثِرْ مُسَّهُوكَ لا دِ وِنِمَّا لِجُ وَنَكُمْ مِا قِيَّةً مَّعْهُوكَ لا فِلْ وَجَالُ لللهُ وَأَ السَّمُ تُعْذِيهِ ٤ اعْفَيْهُ مِي مُرْسُونَ مَّا مَرْعِنُهِ ٤ مِنْ وَيُعْتَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ ال وبَيْنَتُعِدُّ هُنَاكِ للنَّهُبُ والْعَارَة + وذلك كَالنَّفِي لدداد + والْقَالَةِ في أفضى البلاد؛ وطَرْخِه في خَمْ الْحُوَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ونَفَنْ رِدَوِي الْمِسْنَاد؛ وانتَقَل منها الى سَمَنُ قَنْدَ ارغُون شاه ، ولم يَزَلْ بِهَا الله داد الي آنِ انتقل بيمُور الى لعَنْفِ الله و فِعَلْتِ لمُغُول عَبِي الله السَّمَا رَةُ الفَيالِيُّ وَتَنْهَا مِنْ مِنْ اللَّهِ يَكُ هَا مِن صائِمَتٍ وِنَاطِقٌ ﴿ وَتَعْتَنَّمُ الْفُصَّةَ لَيُعْلَمُ تَمُورَعَنها و وكان الله دادي أراش الاحتراز منها وهُومَع ذاك يَجِيزُ لَحُمُّ النَّمَارِينِ \* وتَحِفِينُ لَمَّمُ الكَلْلِ لا يَارِد الإَخَارِينِ \* ويَقْتُلُ

ويَأْسِر + ويَطْعَنُ وكَيْسِر + حَتَّا قَوْاها بعدَ تبيمُود + وسَكِيًا بِنَ فَيْ اللهُ مُور +

الموذج مدل على عنى دلك البع المعيط وما كان بصل ليه عواصر عكرة النشيط

نُم لِنَّا كَانَ بَيْنُ وَالْمَشْوَم + مُعَيِّماً بِبلاد الرُّوم + أَبْرُدَ الله لله داد مُراسَلَه + فها أمور معملة ومفضَّله + أسرة بأمينالها + ولمرسال الجاب بَكَيْفِيَّةِ عَالِمًا \* منهاان يُبَيِّنَ له أَوْضَاع تلك المُمَالِك \* وبُوضِعَ له كَيُنيُّةِ الظُّرُقِ بِهَاوَالْمَالِكِ ، وَيَذُكُّرُ كُيْفَيَّةً مُكُنِهَا وَفُرَاهَا ، ووَهُنِهَا وذُلها وقِلْاعِها وصبياصيها واداينها وأقاضيها ومفاوزها وأوْعارِها + وعيراريها وقفارها + وأغارها ومنارها + ومياهها وأنهارها و وقيا يلها وشِعابِها و مَضائِةِ فُرُقِها ورِجابِها و مَعالِها وتحاهلها ومراجلها ومنازلها خالبها وأهلها وبجيث كيثلك في طريةً الإفينا بِ المُصِّل ﴿ ويَتَّمِنُّ مَأْخَذَ الإيجان وخُصُوحِمًّا المُخِلِّ ا وَيَذِكُوْمَنَا فَهُ مَا بِينَ كُلِ فَنُزِلْتَينَ \* وَكَيْفِيَّةُ السَّيْنِ بِيكُلِّ مَجْلَلَينَ \* من حيثُ مَنْ عَيْ البه طاقتُه + ويصِل اليه عِلْمُهُ ود لرَيْتُه + مرجه في

الشُّرُةِ وعَمالِك الحَطَا وتلك النُّعُورِ واللَّحيثُ يَتَهَالِيهِ من جِهَةً سَمَنُ مَنْ عَلَيْ بِيمُورِ وَلَيْهِمُ الْرِّسْقَامِ الْبَلاعَةِ فِيمَعَانِي هَٰذَا الْجَيَّا هُوَ آزَ نَيْهُ مِن فيهِ ما استطاع من حَسْو وتَطُوْلِ و إِلَمْنَا فِ وَلَيسُلُكُ في بَياتِهِ الطَّرِينَ الاَ وَضَعَ مَالِيُّلالَة و وليَعْدُولُ عن الطَّرِينَ الْخَفِّيُّ فَلْفِعَ السَّالذ والم أَنْ يَعِنُ وَ فِي صَفِلَ لا طلال مُحدُق وِ السُّمُوم ، وَا نَكُن يُعْلِ لِلْمِن مَضَعَة السِّيرُ والقَنْضُوم \* فا متَثَل الله داد ذ لك المثال + وصَوَّ لله على احسُن هَيْئة وانو يَثْثال + وهُوَ أَتَّ هَا اسْتَنْعَى بِعِنَّةَ اطْبَاق \* مِن نَفِي الْأُورُ وَوَاحْفَكُمْ مَا الله اصا وَجُنُهَا مُرْبِعُهُ الْمُخْتَالُ فَ وَهُمْ عَلِيها ذَلِكُ الْمِثَالُ وَهُوَّ لَجُنِيجً تلك الاماكي \* وما ينها من منتاك وساكن \* وأوفق فيها كل الأُسُور و حسيماريتم به بتمور و شَرَقًا وعَنها و بعُلَّا و قُريًّا \* بَعُلًّا و قُريًّا \* بَعُنًّا و شِمَّالًا مِهَادًا وجِلًا وطُولًا وعَضاء سَمَاءًا وارضاء مَنْ داء وشَحْراع؛ عَمَلَ و وَخَفَلَاء ، مَنْهَا مَنْهَا الله و مَنْزِلًا مَازُلًا \* وَخَذَرا اسْمَ كُلُّ مَكَّانِ ويسمه + ممين طريقه و وسيه المناق الله الله فضل وعده ا وَأَثِنَ إِلَى عَالِمُ النَّهُ هَا وَتَعَيِّدُ \* حَتَّى كَانَّهُ مُشَاهِدً \* وَدَلِيلُهُ وَلِيلًا

ن

مَجَمَّزُ ذَلِكَ إليه وحسبما التَّحَ عليه وكُلُّ ذَلِكَ تَعِوُر و في يلاد النُّوْم بِهُوْد + درما فعلى ذلك المكاثر عند تعجبني الملهوم مزالغد بالبتا ولمَّا صَفَالبِمْ وَيَشِرُبُ مَالِكِ السُّومِ مِن أَلَكُ رَبْ وَقَضَى ٱلْكُونُ مِن آفْعالِد العِبَبُ وأَهْلُ الرُّومِ النَّعَبُ وَجَنَّشُهُ مِن الْعَارَةِ الْوَطَحُ وامتَلَا من المفاينرواد وسينه العرم + وكان فتى الربيع قد آدرك وينج السِّتَّاءِ قَدْهُرِم + وَانْدَرَجَ الْيُرْجَةُ اللهُ السُّلط وُالسَّهُمْ السُّلط وُالسَّهُمْ السَّا الغاذى الشُّهِيْلُ الله لهم ما يَز مله وكانَ مَعَهُ مُكَرِّدٌ في قَفْضِ ف الحديد ﴿ وَإِنَّا فَعُلَ ذُلِكَ تِنْجُور ﴿ وَصَاصًا كَانَعُهُ فَيَصُرُ مُعَ شَابُولُ وكار فَصَداسْتِصِيابَهُ الى ما وَراءالنَّهُم فَتُوفِي معه وَيلاح الرُّوم فِي اللَّهُ وَفِي هُذَالِكُانَ \* يُوْفِي حَفِيدًا عُجَّرَ سُلطانَ \* وعَمْ على التحيل؛ وحزم أخمال العَّمين و شرجَع مُ وسالتناك ، وقد أضمر كم من اللَّهُ مَا رَوالْبُوارِ ﴿ وَقَالَ قِلْ أَن ٱرْأً كَافِيَا مُن مِنْ عَنْمُ مُ وَلَجَازِتُكُمْ مَا فَعَلْمُ وللرُ قد أَخَرَّ بِهَا المَقَامِ وَطَلْنَا الْإِقَامَةُ وَمَضَائِقٍ لا يُوامِ فَعُلِّم غَرْجُ اللفضاء العَيْدِ \* وَيُشَرِّحُ صُلُورَ فِا مِنْ صَيْفَةً لِلزَّمَارِ وَالْمَا فِي الْمُعَالِقَ الْمُعَا

الفيع + صوابح سيواس + ومُنتَنَّ والنَّاسِ ومَنْوَى الأكباس + فَهنَّالِكَ تَصْبِطُ آخُوال هٰذَا الْمُرْقَلِيمِ الورِيفِ وَنُقْتَلُ وَكُوَّمِنَكُمْ فِيهِ حَسْبَا يَقْتَضِبِهِ رَأْيُمَا الشَّرَفِيْ فَاللَّهُ لا بُلَّ مَر تَقَصِّلِ عُلِهِ وامْعَانِ النَّطَى فَيَكَمْ عَلَيْهِ تَكْبِرِهِ وعَلِه \* وحَصْرِسُلُ نِه وقلاعِه + وصَبْطِ قُواهُ وضِياعِه + وحُسْبان تُوا مِينيه واقطاعاتِه + والإحاطة بأفاده وجاعاتِه + فاذا نُصِّلُ لنَّا مَا الْجَمِلِ ؛ و وَهَمْ عِندَنا ما مِنهُ استُسْكِلِ ؛ فَصِناعَ مُ وَسِكُمْ وَجَاجِمِكُم \* ويقطَّلْنَا الْمَعْنِ فَهُ إِخْبَا كِمُ وتاجِكُمْ ، وجَمُعْنَا م وساء كود وحصرنا زعاء كود واحصينا اعلاكم واستقصتا أباءً أَمْ وآجُل دَكُم + واعْتَكُرْ نَا إِنَّهَا تَكُو واللَّهُ وَاللَّهُ \* وَنَظَنَ الْمُتَعَلَّقِتُ كُمْ وَاحْفَادَكُوْ \* وَتَحَقَّفُنَّا شِعَارَ الرُّوم و فِي تَارَهُمْ \* وَأَوْرَثِنَا كُمْ ارْضَهُمْ ودِيا رَهُمْ \* ثُمْ فَرَضْنَاهٰنه المُشْكَة على أعْل دِالرُّوس \* وفَتَعْمَا لَفَالِشَ هٰنِ ٤ الْمُمَالِكِ عَلَى النُّفُوسِ \* ثُمْ رَدَّ دُنَاكُوْ الِبُهَا مُكَّرِّم مِنْ ؛ وَكَفَيَّنَاكُمْ عِمَّالُكُمُ الْعَبْلَةَ إِذْ كُنْتُمْ عَكَنْيًا مُعَوِّلِينَ ﴿ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَا نَفْعَلُ مَعَ كُلِّي مُنِكُمْ ما يَجِبُ فَعَلُهُ ﴿ وَنُبَعِي عليكم مِن أَفْعَالِيَا مَا يَتَعَلَّلُ فِي نَظُونِ اللَّهِ فَاسِّرِ والتَّارِيخ نَقْلُهُ و فَكُلُّ منهم ارتاح لِمِنَا الفُّول ، وعَسَّل في هذه المُّنَّا

على مُوا فَقَةِ الرَّةِ وَلَمْ يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِن الْعَوْلَ \* فَلِمَّ تَوَا فَقُوْا عَلَّ هُلِ الْحَرَّةَ عِلْمُ الْحُوافَقَةِ عَلَى كَذُ وَعِلْمَ الْحُوافَقَةِ عَلَى كَذُ وَعِلْمَ الْمُوافَقَةِ عَلَى كَذُ وَعِلْمَ الْمُوافَقَةِ عَلَى كَذُ وَعِلْمَ اللَّهِ عِنْهِ مِنْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّم

نمسل

ولمَّا بَرْقَ مُهَام رِكَا بِهِ الْمُنزَاكِمِ فَيَ افا وَسِيُواسَ ورَعَل + وحالَ لَهُ أَنْ يَفِي لِطَائِفَةِ التَّيَّارِهِ أَوْ عَلَى \* جَلْسَ جَلْسَةً عَامَّه \* وَأَقَامُ مِنْ أَبِ اللّهِ الجُنْ طائِفَةً طَامَّة + تُرِدَعا من التَّتَا رِالُوسُجَة والزُّوسُ + والظَّهُولَ والضُّ وس + ومَن تُحْتَلَى مَضَرَّتُه + ويُتَّقى مَعَالَه + والمَّدَّةُ مِنْ الطُّنبُه والعَنْلَةُ من اساطينهم فاستَقْبَلَهُ مُن سَجْهِ طَلِق + ولسانِ بالحَلَادَةُ وَدُ وأَخْلِسَهُمْ مُكُرَّمُيْنَ فَمُكَاعِم + وذاد في تَعْكِينِهِ والْمَكَا عَيْم + سُنَّمْ قال قد كَشَفْتُ بِلا دَالرُّومِ ونُواجِيها \* وتَبَكَيْنُ عُجَمِيْعَ قُراها وضَواجيها \* وقد الفلك اللهُ عَدُولَمُ فَا سُتَخْلَقُكُ فِيها + وانا ايضًا أُفَوضُ خلك اليكم + وَاذْهَبُ عنكم واستَقْلِونُ اللهَ عليكم ولكن آؤلادُ باين بدَّ عَيْنُ تاركِ كُمْ مُ ولا بَرْضُونَ بِأَنْ كَبُونُوا فِيهَا مُشَارِكُنُكُم \* وأمَّا صُلْحَيْمُ فَعَتِ لَ سَلَّاتُ فعَالَكُو مُعَ أَبْهِ وَطَرِيقَ \* فلا يَجَازَلَكُو الى شَرِيْعَيْهِ على الْحَقْيَقَةُ

ولانشك النه من يقي من طوابعب المنورة والعساكرة والتها المنهمة والتها والت

شعس

لايضنخ النّاس فَنْ مَن لاسَرَاةً لَحَمُ و ولا سَرَاةً اذا جُهّا لَمُ مُ سَادُوْا و وأَمَّا أَنا فَكُسْنُ مِنْكُمْ مِلان و ولا في والمُلُل فعكة عَنكُمُ مَن شَرائطَ وأَرْفًا فلائبَّ لِعَقَالِ مَن كُوُ مِن نظام و لصلوة جَاعَتِكُوْ مِن شَرائطَ وأَرْفًا عَدِبُ لِقِيمامُ بِهِا أَوَّلًا والسّلام و والصّلوة جَاعَتِكُوْ مِن شَرائعِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وزمام المناصِب الوظائف في بدا علها + وايضال كل مستح اللها اسْنِينَا قِهِ \* وَجَمْعُ اللَّهِ يَعْلَى آمُنِ وَاحْدِياً ثِّفَاقِهُ \* فَإِذَا الْقُقَدَّتُ أَرَا وَكُوْ وَاثْتَلَفْتُ آَفُواء كُمْ \* وعَظْمَتْ آنْبَاءُ كُمْ لِكُنْتُ آعُلُاءُ كُمْ \* وَكُنْتُمْ يَدًا وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ مَا وَالْمُنْ \* وَانْتَكَمْ نَاتُم عَلَى مَنْ خَالَفَكُمْ فَهَا دَاكُمُ \* وكان ذلك أخرى ال لا عَتَكَ النَّكُمْ مِكَنْ وُوبِيهِ وَلا يَنَاكُمُ مِنْ كَالْفِيمُ كَيْدُ وَلَا أَمَّا يَتُمُّ بِالتَّظِيفِ آخِوَاكِمُ \* وَالشَّعَتُ عَن آمْنِ خَيْكُوْ وَرِجالِكُمْ \* وضَيْطِ الأُهْبَةِ والسِّلاح \* فإنَّ ذلك اللهُ اللَّهُ الطَّـ عَي والقَادَى، فَلَيْذُكُو كُلُّ مِنْكُمْ وَلَدَةً وَآهَلَهُ + ولَيْخِوْرُخَيْلَةً وَخَلِه + وليا لِعُلَامِ هِ وَعَلَامٍ \* وَجُنْكِمْ و وَلَاهِ \* ولَكُوْمُ وَلَوْهُ \* ولَكُوْمُ وَلَوْهُ الْ كَانَتُ \* ولايستَصَعْبُهَا فقَلُها مَتْ \* فمَنْ كانَ مُخْتَاجًا لِي أَخْالِ شَيَّا كَلْنَاهِ \* ومَنْ كَانَ مُعْمَا مِنَا اللهِ إِنْ الشَّحِ إَفْصَلْنَاه و لَصَفْتًا وَ الْكُلِّمِ الْجَرْبُونِيَّا فَيُصْلُ آمَنُهُ وَتَذْهَبُ تَعَاقَتُهُ \* فَأَعْرِضُوا أَوْلَ شَيْعِ علينا سِلاحُكُم بِحَثَّى نَكِسُلُهُ وَنَعْلُ صَلَّا عَلَمْ: فَأَحْضَكُلُ مَنْهِم أَهْبَتَهُ: وَعَضَّ عَلَيْكُ وطَرَحُ فَ ذَلِكُ الْجُهِ النَّطْلِيمِ وَمَنَاكُمُ فَكَانَ كَالطَّوْلِ الْعَظِيمِ وَكَافَكُمُ الْعَكَلِ الزل الزُّمان + بأَهْلِ مَن يَقْرِسِيسْتان + فلمَّا سَكَبَ تلك الأُسْوَة

بُرَاتِهُ وُلَنْياً يَمُرُ بِهِنَا الْأَسَالِيثِ وَخَلَبَ أُولَئِكَ الْكُواسِسَ على منا قيرهم والمحاليث وأوبج صارم ولره النَّكُرُ في أخشاء عَنْ الهيم وأنْزَل + وصارَسِماكُ سَمَاءِ عِنْهِمِ الرَّا هِ وَوَو مَحْسَنَ اسْعَدُ النَّالِيجَ أَعْمَل \* ٱمْكُلُّ مَزْعِنْكُهُ ٱلمُنْ مِرَالتَّمَاحُ ٱزْلَقِتْ فِي عليه ويُوبِ فَي عَدْ فَا بِعَتْ يُلِ الإيسار؛ ثَمَّا مَهُ مَدِ فَعُ تلك الأَسْلِحَةِ إلى النَّرْدَخَانَه + وقد اَشُعَاقِبَائِلُ التُّتَا رِيجَمْرالبَوارِ وأَصْعَدَالى لَمَبُّوقِ دُخانَه \* فَقَتَّ فَاللَّهُ اللَّهُ مُرْاعُضا دِهُمْ وبَة "من ٱكْبَادِهِم ب وقَصَمَ ظُهُ ورَهُمْ ب وأَشْعَلَ نارَهُمْ وأَطْفَأَ نُورَهُمُ مِهِ مْ تَلانَى مَوْا طِرَهُمْ بِالْمَوَاعِيدِ الكاذِيهِ ﴿ وَاسْتَعْطَفَ أُولُكُمْ بِالْأَمَا لِيَ الخائبه واستضعيه وبالأقوال الموقعه والا ونعال المستحدة وحال عِيم الحال؛ وأمَر في الحالِ بالمسيرِ والتَّرْخال؛ قبشِ ل إنَّ السُّلطان بأين بدم قال لذلك العنيْن وان قدر تَعْنُ في تَعَالِبك السُّلطان بأين بدم قال لذلك العنيْن و وأَعْلَمُ أَنَّ عَيْنُ نَاجٍ مِن مَعَاطِيكَ \* واتِّكَ عَبُنُ فِيم \* وَهُ لَا قَلِيهِ \* ولي الَيْكَ تَلاثُ نَصَائِحُ \* هُنَّ بَحَيْرِ الدَّارَبِينَ لَوَا يَحُ \* أُولا هُنَّ لا تَعْتَلُلُ يجال الأروام ، فانَّهُ مْ رِداءً الأسْلام ، وانسَادُ ل بِنُصْرَةِ اللَّهِينَ لَا تَكْ تَنْعُمُ اللَّهُ مِن الْمُسْلِينَ ﴿ وَقَدْ وُلِيتًا لَلْكِهُمُ آمْرَالناس ﴿ وَعِرْتَ

لِبْدَنِ الكُوْرِ بِعَنْ لَكُوْ الرَّاسِ ﴿ فَإِنْ حَصَلَ لَوْفَقِ ارِّفِكَ فِهِنَّهُ مِن تَعلى مَدِكَ بَسُطُ وَتُكُسِيْنِ مِمَّلَنُ الْفِتْنَةُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَاذُ كُبِينٍ مِثَالِيَةِ فَا يَنْفِقَ لاَتَذَكُ إِن التَّمَّار + بِهٰذِهِ اللِّي مَارِ \* فَانَّهُمْ مَوَادُّالْفِسْةِ وَالْفَهَادِ فَلا نَفْسُولَ آمَهُمْ + ولا تأمر مَلْهُمْ فَنْدُهُمْ لا يَعْدِلُ شَدَّهُمْ \* ولا تَدَرُعَكُ أَرْضِ الدُّوْم منهم حَيَّالِ \* فَإِنَّكَ إِنْ تَكَنَّمُ مُعَكِّدُوْهَا مِن قَبَائِلِهِمْ مَالِح ويجَبُرُوامن دُمُنْع تِهَا ياها وجماتِهِ مُعِيارا + وهُمْ عَرَالْمُ عِلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وبلاد هم أَمَنُّ من الصَّالِي \* وَأَنتَ مِنْ تَعْنُ ثَعْنُ عَنْ تَعْنَ عَنْ تَعَنَ عَنْ تَعَنَ عَنْ تَعَنَ عَن اولادُانْ فَانِكُ \* وَمَنْعِلَمُ عَلِكُ وَدُوْوَا قَلَتِكَ \* والأَوْلُ بَجِما عَيْكَ وناسِكَ ان تَسْعُكَ ، ويُجُلِّ مواولادا بَدْبِكَ ان يَقُول لَك عَمِّ خُدْ إِنْ مُعَالَقًا فَاغِلَ الْكُورَكَ الْمُهْدِيةَ فِي الْحُلْجِهِمْ وَاذَا آدْ خَلْقُهُ حَسْمًا فَلَا تُطْمِعُهُمْ في فراجهم و كَالِيَّنَهُ فِي لا مَثْكَ يَدِ التَّخْرُبُ اللهُ وَلاعِ الْمُسْلِمِ فِي قَ حُصُونِ فِي \* ولا يَجُلُونِهِ عِن مَواطِي حَرِيَّتِهِمُ وسُكُونِم ، فإنَّهَا مَعَاقِبُلُ اللَّاين + وَمُلْحِأً الْغُنَاكِةِ وَالْمُعَاهِدِين + وَلَهْ إِمَانَةُ حَمَّلْتُكُوادَوُلاتِيَّةً وَلَّنْ يَكُمَّا \* قَقَتْكُمًا مِنْهُ بِأَحْسَنِ فَيُول \* وَحَمَّل هذه الأَمَانَاتِ لِكَ الْإِنْسَا الظُّلُومُ لَكِهُولِ \* واستَلْرُهُمَّا عَلْ عَفْلِ لِبُعْثَانَ وَوْفِيهَا بِقَلْ الطَّافَةِ وَالْأَمِكُالْ

د كرارتما ع ذلك العام بصواعوبلائع عالك العالا وا وسارَفْنَا رَغُيَارِ الْمُذَكَعِينَ الشَّكُونِ مِنْ أَكُونِهَا رَهُ وَفَاسٌ عِا رُالتَّ مَانِ كَانَ الْجِيْرَامَدُ اللهُ سِبْعَة عِلى ﴿ نَمَ لَا يَنْفُلُ قَلْ اللَّهِ الْمَسْلَكُ اللَّهِ اللَّهِ ولا يَنْزِلُ عَلْ مَنْ يَقِوا لا يَعَاها وبالدَّهَا، ولا يَنْ عَلَى مَا إِلَى لا تَبَاقُ ولا يَغْذِبُ عزرِنْ وَطَاعْتِهِ جِيدُ الْاكْسَرَةِ وَلاَ فِتَكَثَّمُ عَلَيْ شَمْ لَاحُ حِسْنِ شَا فِي الْهُ هُكُر الله فَعَلَمُ عَلَيْعُنَّانِ قَرَا بِينَ فَحَلَلُ عَلْعُنَّانِ قَرَا بِينَ فَحَلَلُ الى ارسَيْ عُجان + وقُرَّدَة في ولا ياته و زاد لا مَعْضَ مَعانِ ومَعَان + و وَصَّاه سَيْمْسِل لبِّي الَّذِي وَلا وْ مَلْعَةً كَمَاح \* وَآنَ مَّلُونَ كُلُّ منهماللانز في وطباخ ذكرانصنالك لعنانماءاوناراعلى الكرج وبالدانصا مْ مَ يَرُكُ يُكِيُّ بْذَلْكُ الْبَحِيْ اللُّهُ \* حَتَّى ارَسْى على بلاد الكُرْبِ \* وهُمُ مَ فَيْمُ لَيْمَادُونَ الْمِيرِم + مُلْكُهُمْ عَيْ فَبِيع + ولكِينَة مَصُون + بولسِطَة ولاع وحُصُون \* ومَغَاثرَ وَهُون \* وجِبالِ وجُرُون \* وقلالِ وحُرُون وكُلُّ مِن ذَلِكِ أَعْضَى فِالمَثَالِ، مِن نَفْيِسَ كَرِيْمٍ سِيْمُ شِيمَ لاَ نُدُال + ومن مُدُ عَمِمْ تَعَلِّيسِ وكان آخَذَها ذلك الإلبيسِ وطَرابُه وروانعاصْ

ر المراجعة

وهَى لَيَّنْ الاخْتَصَاصِ + فَمَنَّعْتُ لَمِنْ الْمَاكِنُ عليه + ولم نسَّ لمِّ قياد هااليه + فاقام يُجاصِرُها + وفَعَدُنْيَا قِرْهَا وُسَاقِرُها + فنرخ لا مَعَارَةُ بَابُهَا فِي وَسَطِحُ فِي شَاهِقِ وَامِنَةٌ مِن الْبَوَالِوْسَالِمَةُ مِلْطُولِ وسَقْفُها امِنَ من صَوَاعِقِ الْجَانِقِ ﴿ وَذَيْلُهَا ٱرْفَحُ من الْ لَيَسْتَلَبُ بِهِ عَلاَتُكُ الْسَالِقِ \* مَلْخَلُهَا آخْفَى مزلَبِكَ القَلْسُ \* وعَدَم التَّوَصُّلُ إِلَيْهَا آخِلُ مِن القَرِّ كَيْلُةَ الْبَكْرِ \* فَأُوْلِعَ بِجَا صَّى تِهَا \* وَالْتَنَمَ بُضَاجُ لَهُ السَّنْعُلُ مِي فَكِرِهِ مُهَنْدِيمَهُ وَ وَعَلَى لاَ يَقِنُّ مِي الاَ فَكَ الْمِ والوَسْعَسَة مِ نُتُمَّ الْنِحْ الْيَهُ الْمَتِيْنِ وَفِكْرُهُ الْتَمِيْنِ وَأَنْ يُرْسُلِ عَلَيْهَا عَذَا بَامِز فَوْقِها لَهُ وَا رَبَّضُطَادَ غِلْكُ الْحَامَةُ الصَّاعِرَةَ فِي الْجَيِّ بَارْجُلِهِ امرَطُوقِهَا ﴿ فَأَمَارِ الْبَضْعَقُالَا تَوَابِنْتِ عَلَيْمَتُ اللَّابَّا بَا بَ كَانْفَىٰنَ شَيَاطِيْنُ النِّسَاءِ لِلرَّجُلِ عَلَّابَاتٍ \* وَآوَتَقَفَّى بِالسَّلَاسِ لَ الحَكِيْمَهُ وَاوْسَقَهُنَّ بِالرَّجِالِ وَوِ وَالسَّلِيَّهِ \* وَأَذُكُ هُنَّ مِزتَ لِكَ القلِال \* وآهُواهُنَّ من شَواهِوَ الجِبال \* فَتَلَلَّينُ في الْهَوَاء \* تَدْلَيُّهُ مُنْهُم القَضاء + فَمُلا زَالنَّفَا نِفِ وَآنِ حَفْنَى مزالِحِيالِ وَالرِّحَالِ التَّوَانِفُ وصَارَ لِسِنَانَ حَالِ اللَّهُ الصَّفَوْلِ والسَّوْهِ بَرَانَا مِ يُكُلِّ

مَنْ لَاهُ \* الْمُرْسُلُ الْمُلْفِي مُسْتَحَلِّ فِي السَّمَاءِ مَا يُسْلُحُنِّ إِلَّا اللهُ \* فعِينَ وَازَ وَا بِأَبِ اللَّ المُعَارَه \* لَيْتَوْهُمُ بِالنِّبَالِ السَّمَارِه \* وَكَفَيُّ هُمُ بالمكاحِلِ الطَّيَّارَة \* وها وسوهم بأنواع الأسْلِيَّة ، ونَا وَشُوهُمْ بالأوْهَا والكلالينب لمُفْلَظُونَ \* فلاز السِّل عَجَارِح في الهَوَاءِ صَافًّا رِسْ وَتَقْبِضَى \* وُسْفِيلْ إلى ذلك ألوكر حامِماتٍ عليه ولا يُعْرِضْ فيتقِّرُ ألسِرَةُ المله مُنَا مِيْلِكُنَا مِيثِ وَمُنْتُرِبُنَ فِيفِعُ مَعَالِيْبَ الكلالِيْثِ و رُجُكُ رُالنَّا شِزَةِ مُكَانِعُهُ عِلَى الوَّلُوجِ \* وتَسْتَعِينُ في مُكَا فَعَنِهِمْ بَرُ فِيهَا مِن الْعُلُوجِ \* فلم بَنْتُ أَحَدُ من أُولْتِكَ الجَوَايِحِ \* أَنْ أَنْشَبَ فِي الْهَابِ كُلُوبَ \* الجايح ، ثم استقصد الفيّة واستنهض الطّعَن واعتم على الله ومن دَبًّا بَيْهِ الى الوَّكُوطَ عَنْ فَاحْتَضَنَّهُ سَاعِلُ السَّاعَلَةُ \* وَاكْتَنْفَهُ عَضْدُ المُعَاضَلَة + وقَبَرَعَكُ رُسِعَه كَتُ الشَّلَامَه + فَكُمَتِ النَّمَانِي على عَقِيمِ وأمامه + ولم يَزُلُ وَحْلَة مُبْيَلَهُمْ \* حَتَّى قَتَلَ آوُ باشَهُمْ وصَنادِ نَلِكُهُمْ مِثْمَ أَدْخَلَ مُ فَقَتَهُ فِيها و آخْنُ جُوا ما كان وَكَانِيها و واسمُ هٰذَالنَّجُلِ له راسب سنة أحفر ليسَ فيهاغيُن مُتَّ كَذِرِ اللَّهُ مُ مَضْمُومَةً + والهاء + والراءُ مَفْتُوحَه + والا إفْرِ السِّينُ والماء + وإجْمَاعُ

الدن سَوَاكِنَ فِي الفَارِسِيِّ كَتَابِي + و فِي النَّيْ كَ ا يَضًا مَوْجُودٌ وَلْكِ لِنَّهُ عَنْ نَعْدُ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ عَلَىٰ هِ لَهِ القِلاعِ قَلْمَة تُشاهِقَه ﴿ حُرُونُ خَالِهَا كَيْ وْلِسِهَا بَنَاعَتِهَا نَاطَعُه وَلا يَعَلُّ فِي فَعَهَالا رَتِفًا عِهَالعَ لَيَّ وكَيْتَ ﴿ إِنَّ اسْمَهَا كُمَا زَعَمُوا كُل كُورِكِيت + أَيْ نَعَالَ انظُن الرِّعِمْ + بَعْنَى انَّهُ لا يَنَالُ الوا فِلُ علِيها لِهِ سِوا للنَّظَيلِ لِينَهَا \* ثَلاَثُهُ ٱلْحَلَ فِهِ مَنْ نِيَةٌ عَلَى قُلَلَ لَا كَامٍ بِشَيْخَتُ عَلَى مَا حَوِ ٱلْبِهَا مِن الْحِضَابِ فِفِي على الأَعْلَامِ أَعْلام + وطَهِ نَقِيهَا من الرَجْهِ الرَّا بِعِ وهُوَةَ فَهِيَّ فَي سُلُولِهِ عُسُنْ يَنْهَى مَعْلَانُواعِ المَسْقَةِ الى حْرْفِي مَقَطُوعٍ بنيَّهُ وبني بَا فِي لَكُ الْحِصْنِ جِسْ ا ذا ا رَبَقَع ذلك الجِسُ سُكَّتُ دُونَ الوُصُولِ الى الحِصْنِ الجيل + وأعَاذَكُل مَنْ لأذ بقُلْتِهِ مِنْسَنِيْهِ فَصَيِّ أَنْ يُقِال له معادُّينَ جَبَل ، فلمَّ اطَّلَعَ على حَقْنَيْقَةِ آمُها ، وانكَنْفَ لَهُ مَسْتُولُ خُنْبِهَا ، آبى أَنْ يَنْحَلَ عَنْهَا وَإِلَّا أَنْ لَيُصِلِّ الْعَمَّ خِيدِه منها ولم يَكُنُّ بِالْقُتْرُ-منها مَكَانُ يَزُولُ فِيهِ \* وَلاَ بَنْ يَجُلُ ذَٰ لِكَ الْبِحَدُ لِلْقَالِمُ عَلَى مَعِهِ فِيهِ \* بل إِنَّا كَانَ حَوَالِيهَا جُرُونٌ وهِضاب عَضُونُ حَبِيْهَا كَانَّهَا يَجُهُ شَوْهاء كَاشِرِع نَ رُوْج مُحِبِّ عِقَابَ وَعِقَابِ فَطَيعَ مَها فَعَيْمُ طَلَّعُ

+ كما قلت +

واعظم شيئ في الرُجُودِ عَنَعًا نَتِلَجُ مَهَا عِم عَقِيمَ مَا مَانَ مَثْمَ الْعَرْنِيَةَ عَلَى النَّجْيِلِ وَلَكِنْ خَا فَالْعَامَ فَطَلَبَ لَمِنْ إِلَى الشَّعُلَةِ اللَّهِ بِيلَ وَالتَّكَ بُيْنِ هِ وَكُرُ سِيلِ خَلَةٌ لَمِنْ النِّحِيلِ الْمُعْمِينِ وَمِيانِ معانى ماجى فى ذلك من وشعر بالعجه معانى ماجى فى ذلك من وشعر بالعجه

فِ الْخُانُيْ وَالْخَلْقُ مِلْمَ يَكُرُ بَيْنِهُمَا فَ النُّجُ لِيَّةِ وَالشَّجَاعَةِ كَثْيَرُ فَ مُ يتَعَارَ مَانِ فَ كُلِّ وَقُتِ فَي مَنْكَانِ الْمَنَاقِبِ لا خِلْ وَقَصَبُ لَسَّ بْقِ وَكَانَا كُفَّتْ مِيزَان + وني مِضْمارِها فَرسَى رِهان + فاتَّفَى آن احدهما صادَفَ عِلِيًّا من الكُرُبْ + في الْحُبُّ وَكَالاَسْدِ وفي الْحُثَّةِ كَالْبُنْجِ \* فنازَلَهُ ثَمْ قُتُلُه + وتَطَعَ أُسِهُ والى تَيْوَرُ مَله + فَعَدَّمَ شَأْنَه + فَأَعْلَى على الأَقْرَارِ مَكَانَه \* فَاللَّهُ لِكَ فَ نَدِيْلِ \* فَكَانَّهُ قَطْعَ حَبْلُ وَمِلْ لِلَّهُ مُ أَفْتَكُمْ فِي فَيْنَعُهُ مِنْ يَضِعُهُ مِنْ لِمُنْ وَمِنْ فَعُه و وكان الله مُنْ وَكُولُ ولَقَيْهُ قَنْبُ وَلَمْ مِي آكْبُ مِن مُوا قَبْةِ ذلك الجِسْرِه لا أَشْهِمْ فَاعْتَمَلَ عَلَى اللهِ سُبْعَا نَهُ وَحُلَهُ \* وَاسْكُلُ مَالِمِن أَهْبَةٍ وَعُلَّهُ \* وَرَصَلَحُهُ فى يَغْضِ اللَّيَالِيْء ولَطافي مَكانِ خالِيء ولاذالَ يَيْرَقُّ النُّعِيُّ م، ومَيَّ صَّدُ عَلَيْهِمْ مَوالِعَ الْمُفْضَاضِ والْمُجُيُّم \* وَنَشُّ الْرُتلَكُ الْفِتْنَ سَكِيلًا وَيَذُرَعُ \* وَيَشْهُى مَارَةً على مَطْنِهِ وأَخْرى على آنيَع ، الى آن طَسَرَح الصَّوْعُ نِقَا بَهِ \* وَسَلَحَ الْجَقَّ إِهَابَه + ورَجَعَ النَّصَارُ الكَسْرِهِم \* وَتَعَاوُنُوا على رفع حبنه إلى الم المعال المن المعالم الله عليه عليهم

من حَنِهُ و بِالله و له مُكِلِنه مُ مِن رَفعه و له عَبْرَ مَن صُوْعَه عَن حَن صَعِه الله مَن الله مَا يَصَدُرُ مِن مَل الله مَا يَصَدُرُ مَا لَعَه مِن الله مَا يَصَدُرُ مِن مَل الله عَل الله مَا يَصَدُرُ مَا لَعَه مِن الله مَا يَصَدُرُ مَا يَصَدُرُ مَا يَصَدُرُ مِن مَن فِعالِه الله مَا يَصَدُون مِن فِعالِه المَي الله مَا يَصَدُل مَا يَصَدُون مِن فِعالِه المَي الله مَا يَصَدُل عَلَى الله مَا يَصَدُل مَا يَعْمُ الله مَن الله مَن الله مَن الله مَا يَعْمَل مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اله مَن الله مَن ا

لاَنْيَأْسُنُ مِن مَطْلَب قَطَع الوَرى اَسْتَبَابَهُ اِنْ اَنْ اَعْلَقُوا اَبْفَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله

والله بي عَقَيْمَة الْخَبْلَ \* فَا نَلَغَوْ اليُّ تَشْنُ فُولِكَ لِذَالِكَ عَبَلَ \* يَ سَلَّهُ عَنْ السَّرَامِينَ سِنْوَا \* وَهُمْ مَا بِينَ عَادِمِنِ الْمُلَّعْلُ \* وَجَارِمُونَ كُلُّ الجبي وكُلُّ منهم في عَدْدِهِ وَعَلَوْتِهِ تَالبَّطَ مَثْلُهُ وَلَمْ يَلِّلُوا بَيْجَارَوْنَ عَلَى لَا ٱرْسَالًا وَتَدْى عُكَا نَهُمُ الشَّيَاطِئِي نَهَا ضُو وَتَا يَ وَعَلَاءٌ وَهُلِّجَّالِمَتَّى اَدْكَاتُ مُقَالَ مِنْ عُمِ لِي الْمُعَالِمِ مِنْ عَمَالِ لَمُونِ بِمَا رِمْ يَتَوَقَّلُهِ \* وقد ما والمعامية عَنِهَا و وَادْجُوهُ وَالْحِينَ عَنِهَا وَ فَا الْمُوتِ من تعبيد عاش + رحم له الإنتعاش + وزال عنه الأرتعاش وثلاً الثَّنَادِينِ وَلَقَتْ عَنَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلَ الْعَادِينِ وَلَيْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ عن رَفْع الحِبْم ووَلُواالا عَقَابِ عَمَوْلا وَيَلْخُلُوا الْيِصْنَ وَيُوْصِلُوا الباب، فانتكظ بي مُحسَّل مَعَهُم ، فَ خَل لَحِصْ وَمِن لِصادِي مَعْمَ عَدَقُولُ النُّدُونِ وَيَضُّونُ بَأَخِي لِلْحَنُّونَ وَخُوبًا لِلْأَنْ الْمِلْلِ وَعَلَى الْمُؤْلِثُ الْمُلْلُ وَعَهُ ا وَيَجْهُونُ فِي مُراجَعَةِ المُمَا لَقَهُ \* لاَشْعُنُ مِا يَنالِمِن تَجْرِلِحَ وَجَلِع الحديد وكأنَّه مِثَالَةً عَلَى النَّفَاءُ وَالْفِيَّاءِ فِي النَّوْجُينِ إِلَى فَعْتِينَهُمْ تِلْكَ اللَّهِ أَنْ وَانْدَفَقَتْ عَلَيْهُمْ بِصَواعِق الْعَضَى مِنْ النَّفِ النَّفِ الْمُ سُيُولُ الْغُبُونَ وَفَقَتَ تَنْكُ أَسُودُ الْمُنَا يَا تِلَا بِنْيِهِمْ وَخَلْصُولُ بِالْحُكَّا

من مخالينهم \* مُ قَبَضُوا على النَّصَارى \* وآخُرُ في المَا لَمْ نَيْلًا وَحَرِثُهُمْ سَبَايَاوَآوُهُ دَهُمُ أَسَارَى \* وَحَلُوالَى بَقُور بِي يُحْفِلُ وَأَخْبُرُونَهُ عِنَا قَصَلَكُ في ذلك وتَعَمَّرُ وتَنْفَقُّدُ وامايه من جراح تُدُمى وفاذا هي سَانِيةً عَشْرَجُنْ حَاكُلُ مِنِهَا لَضِمَى \* فَسَّلُولَهُ فِعَلَهُ \* وَوَعَلَهُ مَوَاعِيلَجَنْلَهُ \* وَاحَلُّهُ الْحَلِّ الْعَبْرِينِ وَجَهَّمْ الْيَتْدِينِ وَكَمْعِبِالْوَصِيَّةِ بِهِ الْمُمْهِ من النَّيْ بِ والرُّوساء وأَن مَحْمُونُ عليه كُلُّ نطيسٍ مرا لاطبَّاعِ وخِيِّتِ مِنَ أَلْمِسَاء ﴿ بَحُيْثُ أَنْ يَبْذُلُوا فِي مُعَا كَبِيْنِهِ جُهَلَّهُم ولَيْنَتُو فاساء كَنَّهُم وكَسِتُوفُوا في المُعاكِية فِتمي العِلْم والعَصَل، ٠ فا مَتَنْ لُول مَلْ سِنْيَهُ وَعَالِجُونَ مِا مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَأَزَاحُول الْعِلَى فِي فَانْدُمَكُتْ جُرُ وعُه + وَبَرِئَتْ أَحْسَلَ مِنَاكُما نَتْ فَيُ وُحُه + فَلَمَا نَصَول + وال يَّهُورُ وَصَلِ مِعَلَّهُ آحَدُ قُلْ دِمْ \* وَرَبُدُي طَا قِفَةٍ مِن آجُسَادِهُ رَقَيُّهُ عَلَيْ بَيْرِ بَعِنْ كَانَ كَا زَخَلْفِ فِصَيَّرَةً أَمْيُ مَا مَةً مُقَلِّم ٱلفُّ تمة ماج وللرح ومع تموليخ العنج و ولهنيه الْقَلْعَةُ وَالمُعَارَةُ كَانْتَاعَيْنَى قِلاعِ الكُرْجِ \* وَالرَّى اعْلاَ مِهِم والسَّاقِ سُنج ﴿ فَيْنَ قُلِعَتْ مِنْ فُخِهِمْ عَبْنَا هُمْ ﴿ تَيَقَّنْواْ أَنْ قَالَالِ عِمْ عَنَا هُمْ ﴿

وَاحَاطِ بِهِمْ عَلَاهُمْ \* فَا نَحْلَتُ قُواهُمْ وَا نَحْمَتْ عَرَاهُمْ \* وَقَعَلَ سَ بِهِمْ الْجِبْلَةُ وقامَتُ عليهم القِيامَه ﴿ وَجُفَّمَتُ جِمْ الْحَجُمُ الزَّيَايَةُ وَاسْلَمُهُ السَّلامَه + وَتَفَاَّلَ مِنْ وُحِجُمُولِ الْفُلْحِ ، وانتَّى عَمْهُ إلى اسْتِغْدَا صِ مَالِكِ الكُرْجِ \* وانبَتَّتُ شَيَاطِيْنُهُ فِهَا فَضَرَّهُمْ هَنَّا \* وقَلَّ تُ تُوَابُ حَبِلِي عَيْمَ قَلًّا وَجَنَّ لَهُمْ جَنَّا ﴿ وَخَاطَتُ لَهُمْ أَكْفَا كَالَّا مِا لِسِّكَ إِلَّهِ فِأُوسَقَتْهُمْ شَلَّا وَكُفًّا وَدُرْل ﴿ وَلَا عليهم لِسِأَكُ الْانتقام المُتَرَانًا أَسُّلْناً الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَأْزُهُمُ أَزًّا ﴿ ذكرطل لكرج الامان واستشفاع إلى دلك بجان بجاره الشخ ابراهم عاكم شران فاستذركوا تقضيك في استفضوا تنبيهم وتعفا عنه في الما الايشاع و وصَلُوا حَبْلَ حَيْهِ الْفِيْمِ مَبْلُ الْأَيْقِطَاع واسْتَعَا ثُوالا مَان الأمان + واستَعَانُوا في خَلاصِهِمُ بِالشَّيْزُ ابر هيم حاكم شِرُوان + والقواالى آيادى تكربية الزمام ورضواك ككون لجماع فهوان عَلَىٰ غَيرِمِلْتِهِنُم لا مِمَامِ وَمَعَلِّوْهُ خَطِيبَ ﴿ إِكَ الْخَطْبُ وَاسْتَعْلُولُ مَا تُتُمُ كُمْ سَعَا يَيْهُ من ياسِ ورَجْبُ وكان اذا ذَاكَ جُهُ عَتُ الْمَصْيَعَ

كَمْعُ الكُرْخُ قَدُ وَلَّنَ \* وَجُنُونُهُ الْحَرَافِي وَالشِّينَاءِ كَجَيْشُ بَيْمُ وَرَفَعَ مِلْ الطَّلْتَ ؛ وسُلُطَا اَيَ الأَجْرَةِ \* قَدَ صَقَلَ فِرْنِدَ الْمِياءِ وَجَرَّة \* وَرَفَعَ مِلْ الطَّلْتَ ؛ وسُلُطَا اَيَ الأَجْرَة \* قَدَ صَقَلَ فِرْنِدَ الْمِياءِ وَجَرَّة \* وَرَفَعَ مِلِ اللَّهُ وَجَرَّة \* وَرَفَعَ مِلْ اللَّهُ وَجَرَّة \* وَرَفَعَ مِلْ اللَّهُ وَعَمَلِ اللَّهُ وُوَعَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَوَعَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَوَعَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَوَعَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَال

و قلت و شعی

قلحَلَ الشَّيْرُ الراهِيمُ عليه ، وقبَّلَ الأَنْ مِن الْمِيرَةِ ، وَحَيَّا هُ بِيجِيَّةِ الْمَعْرَةِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِي الللْلِلْلِي الللْلِهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِهُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِي الللْلِمُ الللْلِلْمُ اللللْلُلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

على ألا راعِ الشَّرْبَقِيهِ وهُوَ آنَّةُ بِحِمْلِ لللهِ المَلْمُ حاصِل والمُلُدُ على وَفْق الاجتبار مُتواصِل وهيئة مولانا الآسى فالتكرُو والعنب اعْنَتُهُ عَنَ الْمِسْتِعَلَ دِللصَّرْبِ والْحَرْثِ ثَمْ إِزَّالْعِسَا كِرَ الْمَنْصُولَةُ ٱلْتُكُونَ آنُ يَخْضُ + وفيهنم من الأَسْنَ فَالْمُنَّقِقِ الْحَالِ مَا فَاتَ عَنَا ﴿ وَمُن مَا جَا مُن مُا جَا عَالِ اللَّهُ مِن وَلَّ سَعَدُهُمُ الأَذِيارِ اللَّهُ مِن وَلَّ سَعَدُهُمُ الأَذِيارِ ا فَإَحَلُوا قُوْمُهُمْ دَارَالْبِهَارِ + قَدَاخَلًا عِيمِ الدَّحِ + وَتُرَدُّدُنفُ حَظْهُم يَيْرَ العَلْيِ والطَّرْجِ \* قَانِ اسْتَمَّرْتِ لَأُمُورِ عِلَى هَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّ رَقِّ الْحِكْيُلُ وَهَلَكَ النَّقِيقِ ، وَدَقَّ الْعَظِيمُ وَانْطَحَ لِلَّهِيْقِ ، وهانِعُ البلادُ بل وسائرًا لا قاليم + مُحَالَ كَا مَا مُركَ آرْتَشْتَقَيم + وارسَ مُرْوَسَاءَهَا من الفَجَرة والفَسقَة وعَلِمُوا مَالِمَوْلا ناالا مِيعِل مَمْلُكِ من الحني والشُّفقة \* فتل مَعالِعِلَّة الحُجَاوَة على المُمْلُوك \* ورَحَامِن الصَّدَةَا تِ الشُّرْنِفَ وَمَا بَرْجُونَةُ مِنَ الْغَنِيِّ الْكُرِيمُ الْمُعَالَّحُ السُّعَلُولُ ومَهُما بَرُنَتُ بِهِ الْمُلْسِيْمُ الْمُطَاعَةِ ﴿ تَلْقًا لَا مَا لَقَانُولَ كُلُّ مِوالْمُمْأُنِّكِ وهُ وَالسَّاعَة \* وَقَالَمُوالا وَامِرَاللَّهُ نِفَيَةِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةُ وَانْكَانَ الْمَقْصُوبِ جَمْعَ مَالَ \* فَالْمَمْلُوكُ يَقِيْمُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالَ \* وَأَنَّى لَكُمْلُوكِ

مَالُ إِلَّا مِنْ صَلَّقًا بِ مَوْلًا نَا أَلَا مِل \* وِمَا قَصَيْلًا لَمُنْلُونُكُ بِذَلْكِ إِلَّا رَفْعَ الكُلْفَةَ عِلْ لِجَانِبَيْنِ وَتَسْبِينَ الأَمْرَ الْعَسِينِ وَعِالَيَةٌ لِحَوْمُ الْحَكَارِةِ عَلاَ يَقُولُهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ مَا ذَالَ حِبْرِيلُ يُوْصُيْنِي بِالْجَاعِ والزَّى النَّهُ نَفِي اعْلَى وَ وَحَرْكَ أَنْ لا يُخْتَى كَجَاءَ المَمْلُوكِ وَأُولَ فاجَابَهُ الى سُوَالِهِ و مِكْلَ مِنْهُ مَا لَا عَ يُضًّا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمِ المرصله + فعال الشيُّغ الراهيم + أناية زَعِيم ؛ وأَنْلَعَ ذلك الى خَرالَتِ ا اَسَمُّ الله ع مِ مُرْجَل واكْمُلُ شَتُوبَيَّهُ فِي قُلْ باع مِ وذلك في سنقسِيِّ ومْمَا مَا تُقِهِ ذكر تنوعنانة الواوطانة قصك بلادة بعثل الدفسادة ولمَا تَرْبَيْتُ مَا شِطَةُ ٱلكُونِ عَرُسَ المكان + وآقام مُنَبِينُ الجَمَادانِ فِيْ مَ النَّمَانِ \* فَيُعِيُّ إِلْقُولَى النَّامِية ؛ وَتُكْرِّجُتُ مُحَدًّى لِ النَّامِلَةِ السَّا صَنه \* وشَنْبًا لِحِمَلَت \* ودَسَّبًا لِحَسَمَات \* عَزَّلِهُ لِلتَّحِيا خِللَّ الأفعى \* ونَقَتَ على هَامِّ أَمُواتِ الزَّمْهُ بِرِمْرِ آخِيًا عِسَاكِرِهِ فَإِذَاهِي حَيَّةُ لَسَعْيِ مِ فَلَ وَالْكُوسِ \* فِهِ أَنْ صَلَّا لَا النَّهُ لُا القَاصِفُ لَعَتْ مَلْ مَا اللَّهُوسِ \* فَا نَعْكُسُ مِنْهَا إِنَّيَاضُ البِّنْقِ الْحَاطِفُ وَعَهْرُ فَنُولُهُ

فِ الثُّوسِ \* فَأَحَامَا لِكُولِدَ قَوْسُ قُرْحَ \* وَسَبَّلُ حُنُولَهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي فَعِلْلَتَ كَنَارِبُ لَكُ تَبَانِ بِيثُفَوْ فِي الْوَرْدِوالِنَّ يُحَانِ حَالِلَةً فَخُلِكَ الَيْنِ الْمُنْفَرْحِ \* وَمَا رَبِيلِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّالِ مَلَ السَّعَاثِ وَسَارَتِ الْعَالُ فصرعاً لعنان من النقع الضَّاب؛ وشَرَعْظِ لدُّ وابل؛ فاذَا رَطْبَ الانتصالي مَنْ الله وهُزُهِ فِي رَبِ الْعَوَ اصل فانساب في القَصِيل مُهْفَ الجَنَاوِل \* و تُعْنِيفَتُ ٱلْمِينَةُ الْمَنَاجِ والنَّيَازِلِي فَبُرُتُ عَذَبًاتُ الْعَدَ، إِنْ وَنْ عَرَبُ الْمُنَائِبِ فَا نَبِينًا مَا أَنْ اللَّهُ الْكَتَائِبِ فَا نَبِينًا مَا أَنْ اللَّا الْمِنْ الْمُنْافِ فَا نَبِينًا مَا أَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَلَى عَمْدًا سِ العَقَدَاتِ وَعَالِمُ مَا فَا قَالَ النَّهُ عَمَا لَى بِعُرُوقِهِ تَعَارِقُهُ \* عُلْقُ مِ لَيْ وَ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّم وللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا بعَمَاصِفِ مَنْ وَنَهْيُهِ مِلْ عَهِ وَ يَكُامِيهِ السُّودِكُ فَنَ لَهُ الْخُفْلُ لِ مَا زُهارِهِ الزُرْوَمَلُ فَالزُّهُنُّ وَسُيُولِهِ الْحَالَةُ مَسَيْنَ عَمَا فِلْهُ وبأضُّول يَحْرُفْنَالِقِهِ مُوسِحُ خَمَا يُلِهِ عِنْدَ هُنُولِ صَالِلهِ وَالنَّمْ اللَّهِ وَالنَّمْ الله يَنِيَ ذَٰ لِكَ العَرَارِ وَالرَّنَدُ وَعَا فِلَّا بِالبَالِ الْفَايِخِ السَّمِ تَقِدَل \* فَمِمَا مَ والشُّروسُ نَامِيهُ + والحِيْق حَرْمُيهُ + والمَّشَرُمُعَا قِرُهِ } والنَّشَاطُ مُسامِعُ

وبينَ النَّفْرِيطِ والرِّفْراطِ مَوَارِدُهُ مُصَادِرُه + حَتَّى قَطَعُ وَلَا بَاتَ اذربِيجان + وحَلَّرِكَا بُنُرَبِ مالِكِ خُراسان + وفي خِلْ مَتِلُ مُلُوكُ الاقالمرواريات السيخا

ذكرنهوض ملوك الاطراف لاستقبالة ووفودها علىه مهنية لرئجسن ماله

ولمّا سَامَعُتُ اقْطَارُ البُلُمَانَ \* انَّدُقفُلُ قاصِكُ اللاَّوْطانَ \* اقْبُلُولِيهِ اللَّهُ اللَّه

وبأمرة فيضح بالسمع والطَّاعةِ إجلاً وصمتاء وعُهدًا لدنها ولا لا قَواعِدُ ومَمانِي فَلِ مَرَى فِيهاعِوهَا وَلا أَمْناء تُمحَمِّمُ كُلَّامِهِم مِماافَضاً رأيدواجازه + ووصل اليجيعي وقداعِت تدالسُّفْرُ والمراكب فِحَازَهِ فَحَجَا هُلُ المُك بِينَةِ لِرِسْتِقْبَالَ \* وَكُلَّ مَاهُم مُلْشَرِحُ المال ملتم الحال + فلحل سمر قناراً وائِل سنة سنع وتمانما تد ومعه مرطوانف الأمم الإنان والسَّنعُونَ فرقة واللَّهُ عَدْرية ومُرحِبَّة به تماذِن لَن أَمَّا رُهُ مَر العَسَاكِ وَمُقَرَّفَتْ وَلَطُوالْفَحُدُد ماوراءالتهوفترفت ذكرتوزيعة التارارسالا شرفاوغ بالمناوشل فلمَّااستَقَّرَتْ مِاللَّارِدِ احْدُف تُوْزِيعِ النَّارِدِ فَكَ أَوْاذُوى عُدَّةٍ وعِدَّة + وَنَجْلَةِ وشِنَّة + فَيْرَسَكِيمُ عُلَّاحُمْ + كَسُرَ شُوكَافُمُ وشِدَّتُهُم \* ولكِنُ أَبْقَى اللهُ عِدَّ نَهُم \* فَا فَ للْ لك تُخْلَقُمُ + فَسَنَّتَ جَمَعُهُم + واقوى من إجمّاعِهم ربعهُم + منّارهم في فَافِهِ بِطَاحٍ \* وَوَزَّعُهُمْ فَ وَفَارِ وَصَوَاحٍ \* وَمَدَّدُهُمْ فَي أَشْطَارِ

عَامِ وبراح + وندَّدهُم في اقطارِ بُكاعٍ ونواح + صَلَّدبِنُ سِهُم افَّا لَهُ

لَتَعَيْ \* وَاوْصِدُ بِطُهُورُهُمُ الْوَابِ النَّيْ لِم فَحَمَّ طَائِفَةُ الْوَكَاشِفِ + هُوَيَانَ حَلَّى وَالْخَطَاوِ الْهِنْلُ حَدُ النَّغُر 4 وَوَجَّهُ فِرَقَّرُ الْلَادُونُونَةٍ فِي وَسَطِ بُحِيْرَةٍ تُلْعَىٰ سَي كُولَ + قَهُونَغُرْبِانَ مَالِكَ تَمُونَ وَالْمُعُولِ 4 فصادفهم بعضرالسّعد وانقطع على اخسفواالبدكم المقطع عايضا اليه نعل \* فانضمُّوامُنْ هُمِين لم يلووا به ولَمَنْ وامن صوب السَّمَال وخُواعلى الدُّشْتِ الْيَأْلِدُ وَ مُراضًا فَ سَائِرُهُمْ \* وَمَا تُلَهُمْ وعَشَارِئُهُمْ + من كُلِّخُرِين أوّاله + الى ارغون شاه + وحَقَرَهُ لَعَزْم وحُزْم \* الْيَنْفُورُ اللَّيْتُ وحُلُ ودِخُوارُزُم \* وهٰلَا كَانَ هِيَّارُهُ ومابني عليه اوا مِرْهُ وأُمُورَه \* فإنَّدُكانَ من الشَّماطينِ الْفَّالِم وفي المُكْرِواللِّعْبِ النَّاسِ كَلَ لَيْزِ الْحُتَّالِيهِ كُلِّما بَنِي في قُطْرِقُلُعَه + اواستُولى في نَحْمِن يُخُول لخالفان على بقعه \* أَنْزُلْ بهامز العساكرة مَنْ هُوَفِي أَقْصِي جِهَاتٍ ثُقًا بِلَهَا مِن الْحُصُونِ والنَّسَاكُونِ وَنقَلَ لِلَّهَا مَنْ لها من الرِّيجال + إن كأن في السِّمال إلى اليمين وإن كان والجنُّوب الى الشَّال + فَانْدُلَّا السَّوْلَى عَلِيمُلُكِ تَكُوزُوما والا استَناعَفِه وَلَكُ لا يُصلِّبه المِيرانشاء + واملٌ لا مزالِختا ع بطائِفَة غِلاطِ شِلاد + منهم خدايداد أخوا لله داد به ونقل الخاطراف الخطاو تركستان به طوائف من عَسْكُو العراقين والهند وخواسان به ف كَنَّ سُعافَر بَرَالنَّبُرِيعٌ اللهندي اللهندي وخواسان به ف كَنَّ سُعافَر بَرَالنَّبُرِيعٌ اللهندي الله من المنتقب المنتقب المنتقب اللهندي المنتقب اللهندي اللهندي اللهندي اللهندي اللهندي المنتقب المنتقب اللهندي اللهندي اللهندي اللهندي المنتقب المنتقب اللهندي المنتقب المنتقب

جالَ وسَطاء وملكَ مابهزَالشَّامُ الخَطَا فصل

تُم اخَلُ بِنَفَقَّدُ مَاحِدُ ثَى عَلَيْتِهِ \* مِن اُمُورِ بِلَا دِهِ ورِعَيِّتِه \* و يَنْفَحَّ عَن قَضَا يَا الْمَالِك \* وسَيُلُكُ لِلُوكِمِ اللسَّالِك \* ويُدَّرِّمُ مَالِم الْمُولِ والنَّغُولُ \* والأَكْنافِ الْمُعُرِ \* ويُراعِي كُوالَ الكَبِيوِ والصَّغِيدِ \* ويتَعَاطَى مَصْكَدَ الْفِئْ والفَقَايِرِ \* ويَضِعُ الاشْمَاءَ فِي مُحَلِقًا \* وزم مَمَ ويتَعَاطَى مَصْكَدَ الْفِئْ والفَقَايِرِ \* ويَضِعُ الاشْمَاءَ فِي مُحَلِقًا \* وزم مَمَ الوظائف للناصفي يكواهُ لها + ويمادر + بها قال الشّاعر + به سه دُرُّ أَنُوسُرُ وان مَرَدُ و مِما اللهُ عَلِ والسِّفلِ + به ماكان أعْرَفَدُ بالوَّغْلِ والسِّفلِ + نها هُمَّ أَنْ يَكُورُ أَلَا وَالْكَالَةُ عَلَى اللّهُ وَالْكَالَةُ عَلَى اللّهُ وَالْكَالَةُ وَيَحَالِكُوا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

دكوما ابتل عصن منكراند وطبع بجانه للمعارفة وطبع بجانه للمعارفة والقي باستيفائد والله وفاقة فرشرة في منهم في منهم في منهم المنه والحق بالسيفة به النه وشافيا المرسلة المنهمة وشافيا المرسلة به النه منهم المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم ا

وخ لك المح مقاما + ورتبه معنه وملسرة ووراء اواماما + وام أرطم ماأمْكَنَهُ من تَجُلُّ وتُحْسِينِ \* ونَضْرِبُ مالدمز خِياهِ وِمَا بُرِمُتَكُلَّفَةٍ با نُواعِ النُّقُوشِروالتَّرْبِينِ \* تَمرَدُّتُ مَنْ وُيَكُمُ مَزِالكُّبْرَاعِ وَالْأَعْمَا ورُوساءِ الأمراءِ والأعمل \* في ذلك التلكي إلا ريض ، والمرّج الطُّويل العَريض \* فأخْرَجُ كُلُّ منه مرماحُواه \* وكا ترنظراء هُ لِينْظُرُوا فَدَّمَتُ مِيلًا \* \* وَفَاخُرُدُوى الفَّخَارِمنه مُراهَى \* واستَقْصَوْ فَ المُّاهَا والمُفَاخرَةِ وتَناهيٰ 4 فَلْتُهُ امِّاطَيْتُ صَعَائِفُ أَيَّا هِم 4 عَلَى مُعْهِم أَيًّا سِجِلُوتُ انْامِهِم بِمنْ مُرْفِ اَضُوافِ كَا قَالِيمِوا لاَمْصا بِوَيُحَفِي المعادِنِ البِيما ﴿ وَنَفَا سِّنَ خَائِرَتُهُ وَاعِلَهُما النَّفُوسُ وَالْهُبُوا الْأَنْفَاسُ وعُرائِس أَخَائِرُ سَقُواعِلَهِا الْحَوْسُ خُرْقُوا الْأَحْمَا مَا أُذُرِي على رُهْرِتلك لدَّ فَسَرِ الْحَضْراءِ بِالأَنْحُ وِلاَّ عَلَى رُوْالِم وَاسْ مُنظُوهُ اللهِ سرايا المسرّات الى سِرّالسّرائر ، فوا دَحُسُرُ حَدِيثِ ذَلكُ الْحَالِكَانِ وَمَا ا وعَلاقَلُ دُهُ بَهُجَةً عَلِي إِنْ أَرْضِ سَاء تَمْ أَمُرسُرادِقاتِ فَعُعِلَتُ مُرْكُونَاكُ الدَّادَه + ونُقُطَةَ دائِرَةِ تلك الأَفْلاكِ المُنارَة \* وهُوهُ عَيْظُ مُضْحُ وب + على مالدُ مزخيام وقباب منصُوب + لدما يُعاسم

يَنْ فُلُ فِيهُ مَنْ دِ هُلِيزِ شَاسِع \* الى ماريمِن مَعَانِ وَمُعَا + وَلَدُوْبَانِ شَاجِعَان بِيَنْكُورُ لِهُ مِالرَّعُ مُن وَيَنْ هَلُ عِنْكَ مُشَاهِكَ تِعِاللَّهُ ولاَجْ لِهٰ اللهُ مَا نُلِقَّ عَالَيْ القَرْبُنْ \* وَنَصُوالُداخِ لَهُ اللَّهُ الحَابِ عِلَّةٌ من الخيام والأخْبِيةِ والقِساب + ومن جُلْتِها فَبَّةُ أَعُلُوها وأَسْفَلُهُا بِالذَّهُ مُؤِنَّ كُنَّ \* وَظَاهِمُهَا وِبِاطِئُهَا بِلُبِّ الرِّبيزي مُركِّين + وأُخْرِي كُلُّهُ اللَّهِ الْحَدِيرِ مِحَدُبُوكَهُ + وبَانْواعِ النُّقُوشِ والْوانِ الأصاغ مَنْتِيَةُ مَشْبُوكَهِ وأُخْرَىٰ مِن فَوْقِهِ اللَّهُ فَاعْجِامُكُلَّنَةُ باللَّهُ إِلَّهُ إِل الحِارِ البِّي لا يُعَالُ فِيهَ لَحَلِ هَ الرِّ عَالَمُ الأَسْرَا \* وأُخْرِي مُوصَّعَمْ بَأُنُواعِ الْجُواهِم عَلَى صَفَاحُ اللَّهُ مَبِ مُدُهِ شَكُّ للهُ بُصَّا والبَصَائِر وجَعَلُوالمِ أَبْيِنَ ذَلك سُقُ عَامِن فِضَّةٍ ومَعَارِجَ عَلَيْ هَانِظُهُ وَن ا ولبُيُوتِهِم أَنُوامًا وسُرُّاعِلِها مَنَّكِ عُن م ومِنْ ذلك لا رُواقُ للنُقَشَه ورواقاً الأخْبِيَةِ المُزْرُكُسَنَه + والفساطيط والأبنِيةُ المُدُهِسِنَه \* وبيها مَاوِرُ الخَيْشَ \* الجالِباتُ لِبُرْدِ العِيْشُ ، والمَنارِفَ والمرَافِق ، والمَفَاتِحُ والمُعَالِق وأَظْهُرُوااللَّاطْرِيكِ + وأَرْخُواعِلْ لَكُ السَّامِرَ العَيْبَ ١٠ ومن جُلْتِ عاسِنارٌ عُوخ كان أحدُها من خِرانترالسُّلطان بأيزيلُ

وَطْعَةُ وَاحِلُهُ عَرْضُهَا حُوْمِنَ عَشَرَةً إِذْرُعٍ بِالنِّاعِ الْحَبَايِلِ \* مُنْقَشَدً بَانُواعِ النَّقُوشِ \* من صُولِ السَّامَّاتِ والبُنْ يَانِ والعُرُّسِ \* وَاشْكالِ الهَوَّامِ الطَّيْلِ والوَّحُوشِ + واشْف اصِل الشَّيْونِ والنِّسَا ، والسِّماء والصِّبَان + ونُقُوشِرالحِ مَا بَرِ وعَامُ البُ لِدان + والعُرُ وَاللَّهُ عِبَالِيِّ وغرالك وألوان الأصاغ + المسالع فواحت امها والحاد رحسن برادع + كَانَّ صُورُها مُعَرِّكَةُ تُناجِيك ، وفِها رَهَا النَّا بِنِيتَ لاقطافِها تُنادِيك \* وهٰنِ والسِّنارَةُ أَحَدُ عَاسِّلُكُنْ إِلَيْكُ نَيا \* وليَلْكُمُكُ كَالْمُرْأَىٰ \* وَنُصِبُوالْمَا مُهُ سُرِدِقًا تَرِيمُقَا رَسُّي رَفِينُ الصِّيدِ \* اللَّهُ يَحْبُ مَرْحُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل في الهواء به لَهُ يُحُومن ربع بن أسطوانه به وعواميد والسوارسية. عِانْكَانُهُ وسَلَّهُ والنَّانَمِ لِيسَّلْقُ الْقِرْاشُونَ الْاَعْلَامُ كَالِقُرْدُه + عَامَةُ وَ وَهُ السَّمْعِ مِزَالْسَّاطِينِ وَالْمُرْدَة + وبقيادُونَ عَلِسَطْحِ له ا حان وقعو نالعالمك + واخرج اهلُ للدينة \* ماعبُولا + من يُجلِّل وزينة + ونصوح + عُجالا للك

السُّرادة التعليم المُنْ المُكالِم وَأَنْ حُلُوا مُنْ الْمُل اللَّه الْمُل اللَّه الْمُلْكُ المالقُويُ والقُلَ \* واجتَهَا كُلُّ فِي جُرْفَة بِمالَيُّكَ لَّيْ يَحْرُفَتْهِ \* وبالغَ كُلُّ مِن أَرْبَا بِالصِّنَائِمِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْفَصِلُ وَجُرَبَ فارسًامُكُمُّ لَا لَا قُبُه و واستَقْضَىٰ في كُمَّ الْحِيثَةُ عُدِّيًّا ظَافِرُهُ وهُدُنبه واستُوفي وَانْ مَاسَعَ لَنْ عَبِمِنَ الألات ، كَفُوسِه وسَنْفِه وساعِر الاُسْتِعِ عَادات ، كُلُّخُ الكِمن القَصِ ، ورُفَحُ ذلك في كَانِمِن عَنْ وَنَوْ مُعْمَالًا مُعْمَالًا وَمِنْ القَطْ الْوَنَّ مِنْ الْنَظْنِ مُيكُنَّرُ وَمِعُكُم وَ مُحْكِّرَةً بَايَعِم + ذَاتَ وَلِّ رَشِيق + وَحُنْجٍ وَثَيْحِ مَنْظُرِ أَبْق + بِكِياضِ جِسْمِ يُشُوعِلَ الحُور ، وكمَا إِقْوامِ بِعَيْ لُوعِلَ الْقُصُول ، ونَصْبُوها فصارَت بحُسْنِها شَنَّةُ قِفُ لِنَظَّارَه \* وبعُلِّو قامَتِها أُرُشِلُ في ذلك المُهْمَاهِ المارَّةُ حُتِيَّ عَلَى تُعَلَّا للسَّمَا رَهِ \* وعَلَيْحُوامِح لل الأَنْدَيْةِ مَنَازَةٍ \* وَكَذَلكَ أَهُلُ الْحِرْفِ مِنْ الْصَوَّاعِينَ ، والْحَدَّادِينَ الْحَقَّا فِينَ الْقُوَّاسِينَ وسائرًا لطُّوانِفِ \* وأَرْبابِ المُلاعِدِ فِالنَّطَائِفَ \* ولقَدَ كَانْسُكُ رَفُّكُ مُجَسَمُ الأَفَاضِلِ وَيُحَطِّيحِ اللَّهِ فِي الفَضَائِلِ وَثَلَثُ كُلُّ طَائِفَهِ المومة على حدة ومكانه + امام شراوقاتد وصيوان ديواند \*

ونُصِبَتْ دَاء ذَلك كُلّهِ الْاَسُواق ، وضُرِسَتْ بِينَ النّاسِرِبُوق تَ الْاَفْرَا وزُسِّنَ الْفُيُولُ وجِمَا دُلك يُعلِ بِالْخِرِلِياس ، واصُرِ بِهِ واصُلوق عِنانُ اللَّهُ خَصِرواللَّفَ تُنْج بِانْواعِ المَلاِهِ المَلاِهِ المَلِيَّةِ اللَّيْاس ، فسارَع كُلُط عِنانُ اللَّهُ خَصِرواللَّفَ تَنْع بِانُواعِ المَلاِهِ المَلَّالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللِّهُ ا

ولت استَنتَ اللهُ مُورُ على الدِسْهِ يرقَهِ بِيَتِهِ وَ وَهَ الْاَلْكِ الْمُؤْرُدُونَ الْمُؤْرُدُونَ الْمُؤْرُدُونَ الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِ عَلَى الْمُؤْرِي اللهُ الْمُؤْرِي اللهُ اللهُ

والظّرافه ، وأَصْعُوابعلَجُورهُمْ مِيَّا وَرُونَ وَمِعَى مُعَا وَرُونَ وَمِعَى مُعَا مُلْدُهُمْ مِيًّا وَرُونَ

شعر

عَالَطُّكُمْ مِن بَيْنَ الْوَرَى سَيْفُ عَلَى لِنَا \* يَسَنَبْ مُسْتَعَبِيْ مُعْتَبَى مُسْتَعَبِيْ مُعْتَبَى مُسْتَعَبِيْ مُعْتَبَى مُسْتَعَبِيْ مُعْتَبَعِ فَالْمُورَ مُحْتَبِ فِي وَخَصْرِ خِيلًا وَهُومَ مَحَ ذَلِكَ مَكُورً فَعَالَ مُكُورً فَعَلَى مُكَالِقًا وَمُحَمَّ فَاللَّهُ وَلَا مُكَالِّ مُكُورً فَعَلَى اللَّهُ وَلَا مُكَالِّ مُعَلِّم وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

فى دَبِيعِ الوَصْلِلِمُ إِنْ وَفَى الطَّبُى السَّوْوَةِ وَلَالطَّبُى السَّرُوةِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ السَّبِ الوَّرُود

غصان ماكت للشيء حسنها سنى لوجىد بالحشا أمسريك منه بَكُورُ الغَمامُ فيه مليا قُوتِ جام زانها اخشن ابتسام ناظرات لاتنام بأنواع المنسفود إذْعَ الْمُعَنَّدُ الوطارُ المِسْكُ لمَّا منه عَار في دُما ماحينسار وَجُهُ بُلْرِي حِينَ نار تشتم فيها الخكود ءَتْ مَا نُواعِ الهَا وارتشاف واعتنا

خرَّتِ الأَنْهَ ارُوالا واجمعت فرياض فالسَّمَا بُ الصَّنُّ فِيهَا نَازُالُ رَّعَلَيْنَا فُوق صَعْزِرسُ نَاكُسِي وتعور من عقيق وغيونامن لجكين وغُصُونُ اللَّ وْجِدُقْتِنا طَنْرُهَاغَنَّى عليها وشداهاضاع فيه والصِّبا أمسى علي لرَّ جنة الفرد وسرفيها المُعَتَّمَا تُعَانُي المامن عشق المال لسرفيهاغنركتم

وكُوْوسِ داجُ اب وغناع وغين لورآهاذاهائمن ريح عاكازانسين لمِلْسَعْهُ عِنْدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْدِي اللهِ المُحْدِينَ المُحْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْدِينَ المُح مَمْنَابِيعِ الْجِنِي فَا لِلَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو كاسعَيْشِ بَيْنَمِي فِي خُرْحَبِهِ اصُرْفًا لَزْمَن الطِّلاوالماء والخُصْرَة والوَجِهُ الحَسَن لا تُطِعُ في ذاعُ أَن وَلا اللَّهُ خِتُ كُمْنَ } فِحَسَّا اللهُ عَلَيَانُ لَا تَعَتَّلُ خِلُّ وَدُولِ فَعَمَلُ الأُمْنُ وَالدَّعَهُ \* وَالْفَرَاعَةُ وَالسَّحَـ له \* وَأَخْصُرُ الأَسْعَا. وَصَا الأوْطل، واعتبنالُ لَنْهَا \* ولِعَلُ لُ السُّلُطانِ وَهِيَّ أَهُ الأَمْلانِ السُّلُطانِ وَهِيَّ أَالأَمْلانِ ا وصَفاءً الوَقْت + وذَهَابُ المُقْت ، وحَصُولُ المَطْلُوب ، ووضالُ مصراع + وعِنْكَالْتَنَاهِ نَقْصُرُالْتُطَا دِلُ \* واتَّفَقَ لَهُ فِي إِيالِعُرْسِ من الأبعية والعَظمُوت + والسطّوة والجبُرُوت + شَيُّكُم الْمُثَاثِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لاحكيم والجنكفاء المتقبقين فلانقع فعانعك لأحيم والمتأخرا وإِنَّانِ المَامِنُ فُرْشِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

السِهِ اللَّوْلُوُّ الْمُنْتَفَّ + ولَم نَلْتَفَتْ الله + ولَم نَلْتَ عَظُوْرًا بُرُوهُنَّ الله الله الله الله عَلَا وَالْمِرُوهُنَّ اللهُ الله

قلت شعر

قُرِرُالمَانِ لاَيْرُجُوالِهَا خَلِيَّالْبِالِلا يَخْتَىٰ مَعَادا شَاوَلُ لَحُمَّاتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادا فَيُعَادا فَيُعَادا فَيُعَادَا فَيُعَادا فَيُعَادِعُ فَيْعَادا فَيُعَادِعُ فَيْعَادِعُ فَيْعَادا فَيُعَادِعُ فَيْعَادِعُ فَيْعَادا فَيْعَادِعُ وَعَلَيْعُوا فَيْعَادِهُ فَيْعَادا فَيْعَادِعُ وَلَاعِمُ فَعَلَاءُ فَعَلَى فَعَلَاءُ فَعَلَّا فَعَلَى فَعَلَاءُ فَعَلَى فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَادِهُ فَيْعِلَا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَالْعُلَّا فَعَلَاهُ فَعِلْمُ فَالْعِلْعُلُوا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَا فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَّاهُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَادا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَالْعُلِمُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَالْعُلِمُ فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَلَا فَعْمُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَاهُ فَعَلَاهُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَ

مَهُ مَا اَمْ مِرِجَمَاعَتُهُ فَخُ لِكَ امْتُلُوهِ \* يَتَمَاهُونَ وُكُلِّ جَمِيعَلُوهُ اللهُ الل

قلت شعر

مُبَّدُّلُ مِزْسَفُلِ عِيْمَةً السَّاكِمُ مَنْ اللَّهُ السَّائِحُ السَّائِحُ السَّائِحُ السَّائِحُ وحِعَلَ يَنْعُولُلُكُوكَ وَالْأَمْرَاءِ \* وسَلاطِبْنَ الْأَفَارُوالْكُبْرَاء \* وَقُوَّادُ التَّوَامِين + فَنُعُاءَ الجُـ يُوشِوالْقَلَّمِين + وسُيقيع الماساتِ اللَّهُ المِين على اللَّهُ الم ويُحِلُّكُلُّامِنهِم مَحَلُّلَ جَيْهِ وَوَلَانه ، ويَخْلَحُ عليهم الخِلَحُ السَيْنَةُ ويُجْزِلُ لَهُ مُ المُواهِبُ العَطِيِّيهِ \* ويُجْلِسُ كُلُّ مِنْ مِجْسَيْهُ ذَاتَالِمُ بِنُ وأمّاذا تُالسِّمَ إِنْ إِنَّهَا للنِسّاءِ والحَوَاتِين ﴿ وَإِنَّ النِسَّاءَ لا سُتُرَوْنَ من الرِّيمال، خُصُوصًا في مُعْلِسِ الاحْبِيماع والاحْتيف ل واستمرّ فَخُلْكَ بِينَجُنُكِ قَانُونَ \* وعُودٍ وَارْعَـنُونَ \* وَمَا يَ مُرْقِصِرِ مُطْرِبٍ \* وشادٍ مُغْجِبُ مُغْرِب \* وساقٍ فاتِن ودَهْرِمُولتِ مُوَى مُتَبْعَ وَأَمْرِمُسُمَّعُ وشمس تَدُور + على بُخُور د بُ ولا + وكاسِرتُ الذع وكيس بَفْرُغ + والمريمض مل يسلع ختى استحفت لا الطرب واستفر النشاط والأشر ب فصبع المان استعضده ومُلَاتُهُ فِل لديكَ و مُعَاملًا

لمعاونته ، وتعاونواعظ معاصكة ، وجاين استولا عالصا ، المعاونتي المعاونية معاصكة معاصله معادي من المعادية معامة معادي المعادية معادية المعادية المعاد

ومن عجب النَّنْ الشَّلُ مُصَفِّقُ وَالْحَكُمُ وَوَالْحَكُمُ وَوَالْحَكُمُ وَوَالْحَكُمُ وَاقِصَ فَنَ تَرْعليه المُلُولُ فَ الكُبْرَاءِ ونِساءُ السَّلاطِيزِ وَاللَّهُ مَراء + الجواهِرَ واللَّه إلى + والفِضَة والنَّهَ فَ كُلَّ نَهْ يَسِرِ عَنِيلٍ ، ولَم يَزُلُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَىٰ استَوْفِي مِنَ اللَّهِ وَحِصَلتَه ، وَحَلَ لَحَ وُسُرَمَنَ مَنَ مَ اللَّهِ وَحِصَلتَه ، وَحَلَ لَحَ وُسُرَمَنَ مَنَ مَ وَالْعَصَلَة ، وَالْفَصَلَة اللَّهُ وَحِصَلتَه ، وَحَلَ لَحَ وُسُرَمَنَ مَنْ مَ اللَّهِ وَالْفَصَلَة اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَحَلَ الْحَرُ وَسُرَمَنَ مَنْ مَ اللَّهُ وَالْفَصَلَة اللَّهُ وَالْعَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَحِصَلتَه ، وَحَلَ الْحَوْمُ سَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَالْعَصَلَة اللَّهُ وَالْعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَةُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَةُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ ال

شعر

ماكازَة الكَالْعَيْشُرُ الْآسَكُونَةُ لَنَّاتُهُ ادْحَكَتْ حَلَّتُ حَلَّنَهُ الْحُمامُ هَا مَاكُوا

ولمَّا بِلَغَ مِن دُنياءُ المَرَام + وانتَ هَ كُيْلُهُ اللَّ عَمَالِ الشَّمَامُ وع بَجَ في مايرُهُ مُراكِ ما عَرَج + وصَعِر نَ وَسُلِّج الرَبْقائِر اللَّاعِلَى الدَّرَج + وقائر بَ مُكْرُعُمُ مَا المَافُول + وسُمْسُر حَيْوتْدَانْ تَرُقُل + مِشْقَ هُ الرَّمَانَ بسَفْ مِلَ صُاءً فَما المَهْ لَدُونا و يُؤلِسانِ فَجَيِحٍ وَمَعَ MMA

على ذلك الطَّرْ + وأَنْ يُقِطَعُ له أَجْ أُمن المُرْمَرِ الصَّلْ + وَفَضَّرًا مَ كَا النَّجُلِيْفَ اللَّهِ عُلَمْ المَكُ الْعُلَاءِ الْمُلُ أَعُوانِهِ وَمُناشِرِي فِوانِهِ فَاجْهَا فَيُنْيَانِه + وَتَشْيِيلِ أَرُكَانِه + واستَقْصَى حُهُدًا اللهِ فَيَجْسِنِه + مزيَّاسِيم وَتُركِيهِ وَتُرْسِيهِ وَتَزْسِيهِ \* وَأَعْلَىٰ لِدَامْتُعُ مِيَادِينَ \* وَالْعَىٰ فَيُواَئِمْ لَهُ البَسْنَائِينَ وَالأَسْنَاذِينَ \* وَظَنَّ أَنْ لَوُكَازَعِكِ ذُلِكَ حَلَّى عَالِرَه • لما قَلَى ان نَصْنَعُ صُنْعَ مُ وسَيارَ سَكُرُه و وَانْ بَعُولَ سَيْشُكُولِ صَنِعَه و وُنُولُ عِنْكَ بذلك مُغْرِكَةً رَفِيعَه \* فلمَّ آبَ من سَفْرَتَهِ \* وَنَفَقَّلُ ما حَدَتَ في عَيْبَتِهِ \* تُوَّجُهُ الى لجامِعِ لِنظُرَاليه + فبُحَجِّر ما وتَعَ نَظُرُ عليه أَمَر سُمِّل حَلِّه فَالْقَوْلُ عَلَى وَجْهِيهِ وَرَبَطُوا رِجُلُهُ \* وَلاَ ذَالُوا يَحُرُّونَهُ \* وعَلاَوَجَهُ يَسْعَتُ وَنَهُ \* حَتَّى يَضِعُونُ عَلَى قَالَ الحَالِ \* وَاسْتُولِ عَلَى مَالُهُمْ لَهُمْ اللَّهُمْ أَهُلِ ووَلَدِومال ﴿ وَأَسْبَانُ فَالْكُ مُتَعَدِّدَةٌ وَمُعْظَ مُهَالَّ لِلْكِنَّةُ الكَّرْبُ الْمُورُ تِيمُورُ الْعُظْمِيٰ \* امْرَتْ بِبِناءِ مَنْمُ سَلَّه \* وَالْقُولَلِقُ مَا يُدُولُهُ لَا الهَنْدُسَه + أَزْنَكُنُ فِي وَاضِع + مُقَابِلَةً لِبِنَاءِ هٰذَا لَجَامِح + فَشَنَّكُ أَمْكَانَهَا \* وَشَلَّةُ وَابُنُيَانَهَا \* وَعُلِّوا عَلَ الْحِيا مِع طِباقَهَا وحِطانَهَا \* فَكَانْتَ ٱرْسُحُ منهُ تَتْكِينًا \* والشَّحُ منه عِنْدِينًا \* وبْيُورُ كَانَ عَرِيًّ

الطَّبَع \* أَسَدَقَ الْمُضْع \* مَاتَكُتْرَعليه رأسُ إِلاّ سَتَكَخَه ، وَلا تَجَنَّرُعليه ظُهُمْ إِلاَ فَضَغَه \* دَلَنَ لِكُ كُلَّمَا أَضِيفَ الله \* اوَعَوَّلَ فِي النِّسُةِ عليه فلما رأى قامةً تلك المُدْرَسَةِ طالَتْ \* وعلى قَلْ جامِعِه الجِيّارِ تُرْقَعْتُ واستَطَالَتْ \* نَغِلَ صَدَّنُ عَيْظًا واشْتَعَل \* وفَعَلَ مَعُ مُباشِر ذلك ما فَعَل \* فلم يُصادِفُهُ فيما أمَّلُهُ سَعُك \* وهٰنِ الحِكايَةُ مُتَقَدِّمَةُ لِلْأَذِكُرُ وَبِيدُ \* نَكَتَهُ \* كَانَ هِذَاللِّهِ الْمُعْكَصَاحِيهِ \* أَخَاطَتُ أَوْدَارُ الانحار تحواميه ، وتنا قلت على غواميه ومناكبه ، ودَّقتُ عُنُّو طَافِية عنجُلِها ورُقَّتُ \* وتكره ليما زُسَقْفِهِ إِذَاللَّمَاءُ النَّنَفُّتُ \* وما أَمْكُنَ تَهُولَالاَشْتِعَالُ بَهُلُمِلُهُ ثُمَّالِحُكَامِهِ ، وَتَقْضُرُ مَا يَدُولِ سِيَفاءُ الْمِرْ فطُوى تُوْبَعِادَتِهِ على عَرِّع ، واستَبقَىٰ حشَبَ أَخْشَهِ على وَهُنِهُ وَيُ لكِنْ أَمْ خَاصَّتُهُ وَدُويد + أَزْيَحْبُ بَمُعُوا وَيَجْعُوا فَه واستَمَّ ذَالَحْ خُوتِه و بعد وفايته فكان الجسمَّع النَّاسُ فيه للصَّلَق ٤ تُتَقِبُ مَن نلك الحائظ ما يَسْطِ مَنْ حُشَيْنَ إِلله وصارة لكُ الجيالِ فيلك الحَلَّه \* يُتُلُواواذُ نَتَقَنا الحِبُلَ فَوْقَهُ مُكَانِّدُ ظُلْهُ فَهُ يَعْضِرا لِأَجْمَا \* وقلغَصَّراتِنَا ذلك المكان + واحْلُكُلُ منهم حِلْ كَ \* سَقَطَم زِهِ الْرَبْرُ وَاعْدُ وُسُلُكُ

فَعَرِكُلُّ مِنَ كَانِ جَانِمًا \* وَانْفُضُّواالَى الْأَنُوا فِيَرَكُوُ الاَمِامَ قَائِمًا \* وكان من جُلَتِهِ م الله داد + أَحَدًا لاَكُفْ اء والأنْداد + فلما اطَّلَعُوا على على على المنابع المنافض المنك + فلمَّا قَضُوا الفُض + وانتَشَرُ وإني الأرض + قال لى الله داد + وكان مز الدُّها يَ ذي الحِيادوالأذكباء النَّقاد + كَرْحَوالْكَحْتَ بَقِ الْخَازِي مَا يَتُنْشَوْطِ وَالْفُ طَوْف + يَشْجَى زَيْلَقَتَ هَذَا الجامِع بَسْجِيا لِحَمْم والصَّلَقُ قيه بصَلُوعُ الْمُوف \* وقال لِالله داد + وقد فَهُم معتَى هنا الإنشا وبينبغ أن سُنشك ، في شأن هذا المعنك ، وتكون رُقْط إنه ونقشُرصَلُكُ وعَالَة \* سمعتك تنبي منعا امزجاية وانت بحسما الله غيرم فق مُطْعِهِ مَةِ الأَيْامِ مُزَلِّنِهُ جُهِا لَكِ الْوَيْلُ لاَثَرُ فِي وَلاَتَتُهُا لَيْ ولمآكان بَيْنُ بُسِلِادِ النُّهُم يَصُولُ وكَالْسِتَغُلُاصُ مَالِكِ النُّرْقِ فَ فَكُرِهِ يَعُولُ + وَقُلْ ذَكُوانَهُ أَرْسَلَ الى الله داد + كَشْتُوصِفُه

أَوْضِاعَ تلك الملاد ، ولمَّ انكَشَفْتُ لَرُاحُوالهَا ، وتبينتُ لُهُ ولها ومُضِافاتُهَا واَعُالُها \* حتى شاهك نَها عَنْ نَصِيدُ نِر \* واستُقَرَّتُ النِّقْيّ في يِرْسَبُرِكُ تِدِهُ جَهَّزُكِتِلِكِ النَّكَاجِي + رُحُسُ هابِيكِ الضَّوَاجِي + ومن جُلْبَه بدرى مُنْكُ مَنْك رى بيردى سَعَادًا ، والماستواحة ودولة تمين ومَعَ زيادًا واضاف ليهم طوائف عز الأفياء وأسمان بَوَحَّهُوا كُلُّهُ مِ الدالله داد + وأنْ يُحَفِّر الله ادامْ كا + وبَوجَّهُ افْسُنُو فَاعَا نُدْعَى مَا شُرْحَهِ وَهِ عِنَ اشْمَارَةٌ مِنْ عَتَى لَا أَيَّام \* وَمَرْسُعَلُقَاتِ المُغِلِ الطَّغَامِ وكَانَتُ امُورُ هَا أَصْطَرِبَتْ \* ولِكُوْنِهَا مُتَنَازِعَةً بَنْ مَكْتُنْ نُحْرِيْتُ \* فَتُوجَّهُ وَالْيَقِلْكِ السَّانَ \* مَالْعَسَاكِو الْجُرَّارِهِ \* إشْتَغَلُوا عَلِيْعَيْرِ عَا دَنِهِ مِ مَالحِمانَ ﴾ وكانَ تُوجُّهُ هُمَا لَا الفِتُه + في اَوَاجِرِسَنَةِ سِتَّتِ فَأَثَلَ سَنَةِ مِنْمَانِمَ وَقَصِلُ لِنَّالِكَ أَرْكُونَ لَهُ مُ مَعْقِرِه، وعِنْدَ نُوجُهُم اللَّفطا وإيابِهِم مُلْجَأُومُوْثَارِه، فلْأَاحْلُمُوا اساسها + وصبَّفُوا أنواع بنوتها وأخباسها + ووضعُوا مزج الله ساسا أَقْلَامِهَا ، وَرَفْعُوا عَلِي أَعْلِومِ الْأَسُوارِ أَعْلَوْمَهَا \* أَرْسَالُ لِهِم مُرْسُومًا أَنَّهُ رُجِّن أَمْهَا + وسَنَاسَن ذِكْرَهَا + ويَأْمُهم في الرُّحُوع +

والاستغالِ مَفْلِيقِ البِلادِ بِالزُّرُوعِ بِجَيْثُ أَرْفِقُهَاءَ الدَّرْسِ والله اس من أَعْلِ القُرْخُ والأَمْصًا ﴿ وَالْشُتَعْلِينَ يَفِقُهِ الْمُؤْاعَدِ وَالْمُ مزفلاجي الأنجاد والأغوارب وأهل لأزرداقا والأكار وبمركب وم سمرة مناكي شمارته و أَوْكُونَ مَسَائِلَ المعُـامَلَةِ والمُنَانِيَـه + ورُكِيِّرُهُ الْبَعْتَ تُوكًا وعَلَّا فِي رُسِولِلُسَا فَا يَو وَالْزَارَعَة + وَمُؤذَّنُ في اعتمار أن المركل من الزاع ما الماع ما واز اضطراحاً أَنْ يَاتُرُكَ صِلْوَتَهُ فَالْحَدُوْاَنْ يَأْتُرُكَ فَارْحَه + ورام بَذَالْكَ أَرْبِكُونَ لَهُ فَسَعَرِهِ عَنَادًا \* إِنْ تَقَصَر لَهُمْ فِي اللَّهُ وَضِيمٌ وَأَدًا \* فَتُركُواالِحَالَة \* وفَصَدَكُلُ مِن الأُمَراءِ دِيارَة \* واسْتَعَلُوالْ سِنْغُلُوا البَقَرِوالبِنِاد + واجتَهَ دُوافِلِمَاءِجَمِيم لَلْوَاكِمَا مَهُم وَأَشَارِهِ فَمَا فَرَغُوامِزُوْلِكِ إِلَّهُ وَقَلْطُو وَالْمَسِيفُ بِسِاطُهُ \* وَشَرَا يُلُلِّخُ بِعَيْ على لعالمُ اعْلَامَهُ وأنماطَه د لرعزم الحاكار على الخطاء ومحلكه سكرة بالحووكشف عنه الغطاء تم انتقاله مرسفع إلى فَيَّا إِفَا قَ \* آخَذَ فِيمَاكَا زَعِلِيهِ مِزَالْتُوجُّبِ إِلَّا لَأَفَاقَ \* وَقَصِدَ

للوَاشِي الأَفْراف ، واستِغْل مَرالمكالكِ الأَكْناف، وص عِنَانَ النَّهَابِ \* نَحُوالْخُطَاعَلَى عَادَتِهِ وَكَارُذُ لِكَ عَبْنَ النَّهِ الْمُ فَارْسُلُ اللَّهُم عَسَاكِر وَإِنْ السِّنَّوْفِزُوا + ويأخُلُ والْهُمُ عَسَاكِر وَإِنْ السِّنَّوْفِرُوا + ويأخُلُ والْهُم عَسَاكِر وَإِنْ السِّنَّوْفِرُوا + ويأخُلُ والْهُم عَسَاكِر وَإِنْ السَّالُونِ وَاللَّهِ سنان او الكُثرُوايَجُمَّنُوا + فَلَبَّتْ كُلُّ أُمَّة دَعْوَيَّ مُسُولِها +. وشُنَّفَتْ مَا فُواطِمُلْسِيمِهُ آذازَقِولُها \* وحَلَ كُلُ اسَدِجُوْلًا عَمَا دِوْ \* وامتَطَيْجَلْ يَ بَغْسِيكِ \* وعَتَّدُكُلُّ نُوْمِ سُنْبُلَرُزادِه \* ودُلُو سَقْيهِ \* ودَتَكُلُّ عَنْفرَ مِنهم دَبيتُ لِسَّرَطان \* وانساوُاالسِّما المُونَةِ في كِالعُدُوان \* مِمُ في فيرمُظاكم العباد يك كَيْلُ ولامين فَأَنْهُ هِ لِا لَا لَقُوْيِرِسَهُ مَ بُرُدِهِ بَرْسُومِهِ الْحَالِي عَاجَ وَيُعْيِراً نَّ حُنْكَ الشِّتَاءِ عَلَى عَالِم الكُونِ والفَسَادِ أَنَاحَ \* فليستَعِدَّ لمالكُفاة ، ولَيُؤَنَّ العُراةُ وللمُفاة + ولا يُكْتَفُوا وَكَ فِلهُ كَا فَا يَدُومُا كُلُّ كَانِ لِدَكْفُوا ا لأَنَّهُ فَ هٰذِهِ المَّرَّةِ أَيْرُ مِن اماتِ اللهِ فَلِي تَنَّجِنُ وَالْمَاتِ اللهِ هُرُوا \* وَأَنَّ فَصْدَهُ نِفُدُ ومِهُ تَارُيدُ الْأَنْفَاسِ \* وِتَسْتَييطُ الْأَنُونِ وَالْآذَانُ وَإِلَّا الأكارع وقُلْعُ الرَّاس ، وأنَّ فَصْلَ لِلزَّبِفَ عِدْ حُنَّ عِهِ وَفَائِدُ بُنُوجِ وَمُونَجُ حُلَامُ يَنه \* وَمُرَائِي عَيْزِ عُلَّتِي \* وَعُنُوازُمُ كَالْمَيْدُ

ومُقَدُّ مَهُ كَتِيبَتِهِ + تُم زَمْعُ بِعُواصِفِ دِياحِهِ السارِدَة + وَصَلَّمَ على العاكم بخسام عُنومه الصّادِرَة والواردة \* فادتعد سي العَرائض ازباره + ولاذكل مزالتنات نقف رجهتمه خوفا مزنه و روه + وَحَلَ تِ النِّهِ إِنَّ وَحَلَاتِ الغُلْمِ انْ \* وَالرَّجْفَتِ الْأَوْرَارُ سَاقِطَةً من الأغصان + وخرَّتُ علا وجه علا أنها + حارية مز الأنجاد الملا فوا وَتَعْيَسَتِ الْهُسُودُ فِي خُماسِها + وَتَكَسَّتِ الظِّمَاءُ فِي كِمَاسِها + وتَعَقَّلُ الكَوْنُ مَنْ الْفَيْهِ \* وَاصْفَرُوحُهُ المَكَانِ مَزِ مُعَافَيْهِ \* وَاغْتَرْجُلُهُ الرِّياض + وذُبِلُّتُ لُودُ النِياض + وراحَ ماكان بِهِ امرالبُّضُرُّ والاثرنياح + وأجيع ماتُ الأرْضِر هَشِيًّا مَنْ نُوهُ الرَّاحِ + فاستُسْكِ بِيمُولِ لَفَظَيْ هَلَّهُ النَّسَمَاتِ + واستُلْرُدُ نَفَتًا رَهِ النَّفَعَا + وامَّ الْ لَبُوسِ الفِّبَابِ \* واستعِدادِ بَرُكُستوانات الجياب + والخُّندُ لِصِفَاحِ الجيل وسِهامِ الدُّح + مزالْبُطّناتِ الدَّسْ وَومن الفِراءِ الزُّرَد + ثُمّ مِنْ لمُلاقاةِ الشِّسَاءِ مُصَاعَقًا الِلبَّاسِ + وَأَفْرَغُهَا عَلِقًا مَتَغُرُمِ النَّاسِ من كافات إغاييه بأثراس ولم للتفت لوكار م ومَالاً والسَّكُف من الشِّتاءِ مِنْ الْبِسِدُ وَاعَدُ مُ مِزُكِّلَ كَافِ وَلا مَ لِهِ وَفَالِ لَعُسْكُو وَلاَ مَا لَا سُكَارُونُوا

يَامْ النِّسَتَاءِ وَالنَّهُ الْمُؤْرِدُ وسلام + وحين اجتمعت عسَاكِون + والثَّتَ مُورُلا واوارُمُه + أَمُلُ زَيْضَاعَ لَهُمُ مِنْ مَا يُترَعَبُ لِلهِ \* وَتَضَبُّ بِالْحَلَّا لِنْجِلَ عليها تَقَلَه فِهِ وَكُلِسِّ مِنْ الْمُرْفِحَةُ اللَّحُول، وأَوْرَدُ بانقطاع حرايتي من ووان الفناء الوصل و فارز و شف درك + وقداً عَبِ البَّهُ عَبَ عَا والتَّعِبَ ، وسارلا بَقَ لَق ، ولا تَرْ بِلْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ولا تَرْ بِلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ من الدُدِ مُعْتَرِق ، فوصل وسياحته الاستعنى وقد عبسكد ، وتنى عَلَيْهِ إِنَّ النَّسِلِمِ الصَّرْحُ المُسْرَّدِ \* قلت قل بنا \* شعر علالِمَةِ قِلْ عَالِنُ حِبِّالُ مُلَّادًا مِنَا مُ الْهُ الْعُرْشِ صَوْحًا مُرَّدًا \* بُكُيْتُ غَلِتُ النَّهُمُ وَجَنَّارُ مَ فِينَ رَحِينِ فَ زُحاجٍ حَجَّلًا \*

عرابع والمعلى المنظمة وكالله من والمعلى والمعل

الشِتاء بحراج في عواصفه ، وَبَنْف هِم حَواصِبَ قَوَاصِفِه ، وأقام عليهم نائِحاتِ صَابِرِه \* وحَكَّم فيهم نرعاز عُصَابِرِه \* وحَلَّ بنادِيد وَطَفِقُ بْنَادِيد + مَهْلِكُ مِا مَشْوُه + ورُورَين النَّهَا الظَّلُومُ الْفُسُوم + فَالِي مَنْ يُحْرِقُ الْقُلُوبَ مَا رِكَ \* وَتُلْهِبُ الْأَكْبَاد بأُوامِلَكُ أُوارِكَ فازكنت احد نفسي حها تمرفاتي آنانا فالنفسان وتخريسان اقَتُرُنَا فِي استِهِمال البِيلِ والعِبْا فَأَنْجِسْ بقِرانِ النَّحْسُيْنِ \* وأَزَّلُنْتَ رُدْتَ النُّفُوسَ بَرَّدُتَ الأَنْهَاسَ فَفَعَاتُ زَمْ هَرِسِ وَمِنْكَ أَبُرُد \* وكازَفجرَابُد كَمُزْجَهُ المُسلِينَ بِالعَنا فَإَضَاهُمُ وَأَصَعَمُ فَعُ فَعِ آيًا مِنْعُنِ اللَّهِ مَا هُوَا صُرُّمُ اجْرَد ، فوالله لاحاليُّك فَنُ مَا أَيْدُك ب ووالله عَمْياتَ مِاشْيُخُ مَن رُدِ مَرْسِيالُمُونَ لِوَاعِجُ جَمْعُمُ وَلا وَاهْرُ لَهِي فى كانىنْ + نَم كالَ عليه مزحَواصِ لِ التُثلُوجِ مَا يُقَطِّع الحديدَ ويُفْكُّ الَّذَرَة + وَأَنْزَلَ عليه وعلى عسَاكِرِ ، من سَاءِ الَّذِمْ مَرْمِرْجِيالِ فِيها من برد + وأرسَل عَقِيبَها نَوابِع سَوافِيهِ فَتُسْتَها في اذانِهِم وماهم وَدُسَّتُما فَخَاشِيمِ وَاسْتَقْبُلَتْ بِوَانْزُعَ ٱرُواحِهِم لِاتْرَاجِيهِم + وجَعَلَتْ اللَّ الرِّيحُ الحَقِيمِ مَا مَلُ رُمْزِ شَيْعً الْتُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ

كالرَّم بعر \* وأَصِّحْتُ مَشَارِ فَالارْخِرُومْخَارِبُهُ مِن التُّلُوجِ المنقصِّه + كَانْهَا بَرْعُهات القِسامَةِ الحَجُرُهَاعُهُ اللهُ مَرْفِصَّه + فكانت اذا نزغت الصفعاء ولمع الصف مع تراالي شي عجي ساء مزفرُونج وأرض مزبلو يمل مابين فيماسلن عالله فَا ذَاهَتُ فِيمَا نَانَ لَكُ الْحِمَادُ مَا لِللَّهُ نَسْمَةً مِنْ \* عَلَى إِنْسَمَةِ ذِي مُحَ اَحْلَتْ نَفْسُهُ \* وَجُلُ نَهُ وَوَسِهُ \* وَكَذَلْكَ الْحَلَّ وَلَكِمَّالٌ حَتَّالًّ حَتَّالًّا حَتَّالًا على على مُرَمَّو الحال + وانتهى النَّانُ الى أنْ طابَت اللَّارُورْدا + وصائرت لوارد هاسل ما و نردا + وأمّا السَّيْسُ وَانَّها ارتَجْفَتْ + وجَلَاتَ عَيْنُهُا مِزِ الْكِرْدِ وِنْشَفَتْ + وصارَتْ

يوم توراً لشمُسُ من سُرِي لوجَربتِ النَّا إِنْ فُصِها ا وكانَ الرَّجُلُ اذَا تَنفَّسَ حَلَ تَكُ نُفَاسُهُ عَلِي سِبِالِهِ وَلَحِيْتُهِ \* فَيصِيرُ كَأُنَّهُ فِرْعُونُ وقد رَصَّعَ لِحُنْتُهُ مِجِلْيَتِهِ \* وَإِنْ لَفَظَ مَزْ فَيهِ خُسَامَةً عاقِدَه ولا يُصِلُ الرالاَرْضِ مَعَ ما فِيها مزالحَوَامَ ۚ إلاَّ وهُ بُنْكُ قَامُ جامِلَه \* فَانْكَشَّفَ سِلْمُ الْحَسْمِةِ فَانْشُدُ لِيانُ حَالْكُلِّمِيَّةِ الْمُعْمِةِ الْمُنْكُلُوانُ حَالَكُلُّومِيَّةً

فيارتِ إِنَّ الْبُرْدُ أَصْبِحُ كَالِحًا وانت بِعَالَى عَالِمٌ لانتُكَّا وانت بِعَالَى عَالِمٌ لانتُكَّا فَإِرْكُنْتُ وِمَّامُلْجِلْ فِرَجْتِي فَعَمِثْلُ هَذَا البَّوْمُطَاجِمِ فَهَاكُ مِنْ عَسْكُومُ الْجَيُّ الْخَفْسِ \* وَأَنَّى النِّسْتَاءُ عَلَى لَبْدِ مِنْهُمْ وَصَعْدِهِ وشاطَ منهم أنوُفُ إذارُ وسقَط + وانحلَّ عِقْلُ نِظا هِم وانف رَط + ولاذالَ السِّنَاءُ نَهُ مُ يُعْمِلِهِم بِيًا وبِعِالَ حَبِّراً عُرَفَمُ فيها وهم عاجرُ و الله على و و و و على ما خط ما عَم أُغرَفُوا فا دُخف أوا نارا + ف لم يَلُ والحمِ من دُونِ اللهِ أنضارا + وهُوَمَعُ ذُلكَ لاَلْمُقَدُّ النَّمَنْ مات + ولا تَتَأْسَّفُ على ما فات + د لوم سوم ارسله الالكوادنين الاكم وف القلو والاعضاء وزادخاله فمرهموم مانكاد وكان تِمُولُ مِن مُحْرَدُ مِن مِرْ قَبْلَ رُسَلُ الى الله دا د باشيار له 4 مُرْسُومًا أَذْهَبَ فِيهِ قُرَارَه + ونَقَّرُطَا بِرُنُومِهِ عَزِ وَكُرْ اَجْفَانِدُواطَارُه + وفَهُمْرِ فَوْلَهُ مَا لا شَارَهِ الْمُطَالِثُ مَارَه ، ومُوتَمُ الْوَلاد و وحرب دِياكَ + سَلَّ عليه فيه المَضائق + وسَلَّ وَجُهِهُ الطُّولُ والطِّرَانِي ب

وافترح عليه فِيه بأمُول، يَسْهُلُ عِنْكَهَا فَطْعُ لِلْحِالِ وَتَقُلُّ الصَّعُولِ ويَعْنُ تُعِنْكُ وَنَاهَ أَشْرُ الْبُحُورِ \* مِزَا قَلِّهَا أَنْ يُعِينَّ لِمُغْرَدِه \* إِقَامَهُ لَوْمٍ قُلُومِهُ دُنَّ عَلِي \* خَصْمًا مَا كُلُّهُ لِنَالُم \* وَفَضَّا نُطْحُهُ خَيْلَه و من عُرْضِر ذ لك مائِدُ عَلَى بِ لَلْيُلَةِ وَاحِلَةِ خَاصَّهُ \* وَانَّهُ مُعَ عَسَاكِرِ الْجَرَّارَهِ \* لا يَسْتُ سِو لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ مَا سَمَارَه \* اليُعَارِ ذُلك \* فلمَّا اطَّلَحُ الله دادع فمنا الكتاب وفي ما نَضَنَّنُهُ فَوْيَ هَذَا الْخِطْ اللهِ عَلَمُ انَّهُ فَاحَلَّ العناكُ فسَلَتُ عَمْهُ + ومَنْ لَسَعْمُهُ + واخْلُ في إعْلَاد الطَّحَانَ واجتُهَاكُ في إدارَةِ الطَّواحِينِ \* وكانتِ الطُّواحِينُ وُقَفَ عَرِحالِ كَدِيبٌ في هٰذَا الزَّمَزِ العَيب + وتعامى مِنا هِمَا أَيْنَاسَ مَزَكُفَّ شَجِيعٍ \* كُلِّفَ مُزَالْفَيْطِ مَنْ رِيَّدَ الدِّيونِ الدِّيعِ \* ودماءً الأَنْهَا وْمَجَارِي عُرُورًا لِيهِ النَّاصِيَهِ \* ودُمُوعُ الحَيُونِ فِي ما وَالْغُرُوبِ غارِيمَ \* فَنْلُ مَا كَانَ اعْلَى + نَكُلَّ فَائْمَةً وَشَدَّه + وَاهَا زَفَالْسِرَالِامُوالِ + واستعان على إجراء للاء ما لمال و واستعات ما ولى للحُّدُ يَع مزاليَّها واستَتَّالَكَ + مزكل عِلِّ وتبكَ + واستَنْفُضَلَ راءَ المُتَّفِّقينَ مزالاَ فَي

واستَدْفَعَ نِهِ مِمازُلَ مِمن مُغِلَبِ لِلْبِلَاء انْ ناب + وقرعَ لفَيْح ماريج عليه مِّالاطاقَة لديدكُلُّ باب + فاستَجَابُوادُعاءَه. ولَجابُواصلًا ونِداءً \* وتأوَّهُوالمِضَضَّه \* واستَطَبُّوالمِضِه \* وجَمَعُوامز الْحَلِّيرِ الْفَعَلِّم الأُسْوَةِ والسَّراحِينِ \* فَعَيلُوا فَيَسُوْ وَالْاَنْهُ ارِمِزَالاَعْتِمَالِ مأَيْدِي الطُّوَّاجِينِ + وجَعَلُوائِعانِدُ فَ اللَّرُدَ + ويَقَطَّعُونَ وَطَي بِي الماءِ الجَلَّةُ فحكا نُواكانضّارِبِ في حَلِيلٍ بارِج \* والكامِلِ بَنْزُو بْوَوْعُظِ الْ تَلْيُهِنَ قُلْ لِخَامِلَ عَرِّهُ لَكُ خُرُونُه \* وَتَقَلَّكُ لَكُو وَلَكُمْ عَنْ عُيْوَ وصارُوالاَ يُقْطَعُ لَ مَرالِجَلِيل + مِقْدارَ دِراعٍ بالحسّل بالله الا وتَهُتُ نُسِيَّةٌ بايسَه + على ملك الوُجُح العابسِية + فا ذاهَبَ بارِدُ النسلم+ قَا مُلُهُ المَا يُوحُهُ نَسِيم + فَيَلْرُدُ قُلْمُ عَنْ مَا رِهِم + ويَصُرُدُ لَيْهُ عن اوارهم + فِيجُدُ ما فَوْ وَذلك + مَنْضِينُ عليهم المسَالِك + فَارْجُهُنَّ القَّهُمُ \* وَيُشُونُ كَالْحَمَالِ لِلْ وَرا + والله داد مَعَ ذلك بَيْذُل الأَمُوال و وُبِنا دِي مُسْتَغِيثًا يَا لَكُمْءِ بِاللِّحِال \* اللافزيم المخير المعالمة المخالفة

440

يُوقِفُهُ المَاءُ لِإَجْرَائِد + وكُلَّمَا أُوقَفَهُ البَّرْدُ دار + اليَّانَ وَ قَعَ الاتفاقُ بازَالِرْفاق \* أَنَّ هٰذِهُ مَسْمُلُهُ تَكُلِفِ مَالاَبْطاق \* وجينَ مَنَّنَ لَدَا مُرْهُم مِ وَنَعَلَّزُعِنْكُ عُنْ مُهُم + قَا رَنَدُ الْحَظُّ الحالك + وتبقَّنَ أَنْهُ لا عَالَمُ هَالِك ، وانَّهُ قل وقعَ والبكرم العَرْضِ الطَّولِيُّ وَأَنَّ يَحْدُ وَمَهُ مَا طَلَكَ مِنهُ فَخُ لِكَ الْخَرِّ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَكَالَّا لَغَهُما وشَاءُ بِدَاضَا دُهُ + وَنَقَلَ إِنْ يَهُولَ عَنْهُ اعْلَاقُحُ وَحُسَّادُه \* وعلم أن خاطرة تعارعله وفع المرمع على حسارة تعلى المسلم المعلى نُقِلَ الله + وكيفَ مُلكُنْ تُرَقِلُه + وهَكَ مُواله وأَسَالُولا دُهُ وأَهْلَه + وكان مُتَوقِعًا من تَعُور + اَضُعافَ هٰلَا وِالنَّنُ وَر + لاَ تَقِرُّلْهُ فَرَار + ولا سُنْكُنُ لدكت ولائها + وقد عسك مزالحيوج بك ١٠ وودع حَوْنَهُ وَاهْلُهُ ومالد وولَكَ ٤٠ وقد قُربَ سَهُ الصِمّام + وصاربُنْنُهُ وبان تِينَ يَحُومن عَشَرُ أَيَّام ﴿ وَقُلْ نَقَطَعَتِ اللَّهُ وَفِلْ نَقَطَعَتِ اللَّهُ وَفِي وَضِعْفَ الطَّالْثُ الطُّالْثُ الْمُ

اذا نَصَالِقًا مُرْفَانتَظِرِفَهُمَّا فَأَصْلِقًا لِأَمْرِادُنَاهُ اللَّهُ لِمَا الْفَرَجِ +

ذكر سسك خسارد الوالحاء وانتقالها لواح اللواز واستقراره في الل رك الإسفر مزالتا به وجعَلَ نِيُورُ يُو إصِلُ السَّمَامِ عَنْ صَلَّ كُورَةٌ تُلْعَ الزارِ ولمَّا كان بظ هرة من التردامينا + الرادان يُضِنعُ له ما يرج كا تردة عنه ما + فَامَان يُسْتَقَطَّرُ لِمِن عُرَ الْحَصِ لِلْعَمْلُ فِيهَا لَادْ وِيَدُّ الحَارَّة ﴾ والافاويدُوالهَامِ إِنَّ لنَّافِعَةُ عَالِلْضَارَّة + وَآيَ للَّهُ أَنْ عُرْجَ مَلْك النُّهُ حُمُ الْتَحْسِمُ \* إِلَّا عَلَىٰ صِفَاتِ مَا اخْلَاعَهُ مِزَ الظُّمُ واستسه \* فَعَلَى سَنَاوَلُ مِنْ لِكَ لَحَرَى \* وَشَفَّقُ أَفَا وَ نَقُهُ مِزْعَكُو فَهُ \* لا يسألُ حَمَا عَسْكُوه وأَمَّاء هُمْ + ولا يُعمَّ بِهِمُ ولا يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ + خَيْ سَقْتُهُ لِدُ الْمِنْيَةِ كَاسَرُوسُفُوا مَاءً حَبِيًّا فَقَطَّمُ الْمُعَاءَهُمْ فَاتَّدُلُمْ وَ للقضاء معاندا + والنَّمان عُماهما + ولنعم الله نعالى حاجلا + ولا شَلَّكَ ٱنَّدُجاءَ ناقِصًا وتحد مَّلَ مَطْلِمَ مَرَاحِ وَالْمِدَاءُ فَاتَّرُ ذَلِكَ الْحُقُّ فَيَ مُعَائِدُ وَكُمِلِهِ \* فَارْتُحُ سِمَانُ حِسْمِهُ وَرَجُ ازْكَانُ حَسْلِهُ فَطَلَّمَ الأطبّاء + وعُضِ عليه هذا النّاء + فعالَحُومُ وَذَلْكِ اللَّود + مَانُ وَضِعُواعِ لِنظِيْنِهِ وَجَلِينَهُ الْحَجْنُ فَانْقَطَحُ ثَارِهِ تَ لَيَالَ \* وعَلَيْهَا

حُسرة ونكما معفى

واذاالمِنْهُ السَّينَ اظْفَاهِ \* الْفَيْتَ كُلُّ عَمِمُ لَا نَفْعُ \* وجرَّعَهُ ساقِ المنسَّةِ امرَّاس \* وآمز جينانِ بماكان حاحل الأفل بَيْفَعُ أَمِ اللَّهُ مُلَّالًا مُحَالِبًا سِ + واستَعَاتَ فلم نُوْحَلُ لَهُمْ فَيِتْ \* وَنُوْدً علىه أُخْرِي لِيهُ النَّفْتُر لِلْعَبِينَةُ كَانَتُ فِلْمِسَلِ لَحْبَيِثِ وَ أَخْرِي دَمِيمَة \* طَالِمَةُ أَرْتُيمَه \* وَأَسْرِع بَجِيمِ وَعُسَّاق \* وَمُجَاوَرَةِ الْفُسَّاقِ \* فلوتراه وهويغط عطيط المكر الخني + ويجالُ لَهُ، ويُزيَّكُ سِلُ سُلَّ اللَّهُ اللَّهُ ويُزيِّكُ سِلَّ اللَّهُ كالبَعِبرِ لِلشُّنُوقِ \* ولوتَرَكُ ملاكِلَةَ العَنَاحِ قَالَ ظُمْ والسِّ رَبُشْازُهُمْ \* وأَخْنُوا عَالِظًا لِمِينَ لِنُعْجِرِ بُوادِ يا رَهُمْ ويُطْفِئُوا مَا رَهُ مُوا مَنَارَهُمْ ولوَيْكِ إِذْ يُتُوَّى لِنَيْزِ كَفَحُ اللَّهِ يَكُفُّ يَضُرِينَ وُجُهُمُ وادْبارهُمْ ولوسْرَ نساعَهُ وحاسِينَهُ وهُمْ وَاللهُ يَ أَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وأعوانُه وحُنْلُهُ و فلصِّلَ عَلْم ما كانُوانِعَارُ فَ ولوسَّم إِذِا لطَّالِمُ ف فَعَمَاتِ الْمُوتِ الْمُلَا بِكُنَّ باسِطُوا اللَّهِ بِمُ الْجُرُخُوا انْفُسَكُ مُ اللَّوْمَ فَيْنَ

عَذَا كَ الْهُونِ مِمَا لَنْهُ تَقُولُوزَ عِلَى اللَّهِ عَلَاكُرٌ وَكُنْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَاكُرٌ وَكُنْهُ عَلَى اللَّهِ تَسْتَكِينُ وَن مُ تَمِانِينَهُمُ احْضَرُوا مَرْجَهَنَّمُ المُسُوح 4 وسَلُّواسَل السُّقَوَ من الصُّو المُنكُولِ زِلْكُ النُّهُ حَ \* فَاسْقَلَ الْلِعَتْ الْمُعْدِوعِفَ إِنه + واستُنَقِّرُ فَي لِيرِزُجْرِ وعَلَابِهِ وَذَلِكَ وَلَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ سَابِحَ عَشْر شَعْبازْدِي لانوار، سَنَةُ سَنْج وتَمَانِما مُرْتنواجي نزار + ورُفْع الله تعالى سُرِّحْسَهِ عزالِعِبا دِالعَناكِ الْهِين \* فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَيْمِ الْلَيْنَ ظَهُ وَالْحِلْ يِلْهُ رِّالْعَالَمِينَ +

قلت سعر

اللَّهُ وُلاكُ كُنَّ فَهُ السُّرُورُمُعُ السُّرُورُمُعُ السُّرُورُمُعُ السُّرُورُمُعُ السُّرُورُ بَيْنَاالفَتَافِووَالسَّمَا واذابِد عَنْ الفَّعْلَ فلك العرادة كومزنتموس وسما والت والسنقها الفتى لمَّا اسْتُوتُ في عَرِّها من ارعُلُعالما المحور ومكوك دنيا أضرمت ماضى الأوام والأمل مَلَكُوا إِلَى وَاهْلَهَا أغُوا هُمُ النَّهُ الْكُونُ نَ . وغُرِّها لله السَّغُرُون

ضِيكَ الزّمازُ بننخره لَهُ وَفَالْكُواالنَّعْنُولِ وغلًا والسُورة افي النَّه ور فَعُلُ وَادْ كَا مَا فِي الآجِي مِثْلَ النَّنَّ وُمِرِ بِلا سَعْلِ ا عنى لهم ف شراقصوا طَيْفَ الْخَالِ ا ذَابِكُ فَ وحد واعلى ما ما تهم وتُوهَ مُواانَّ الزَّمَا أَنَّ مُطَا وعُ عَن أَيْرَالنَّفُولُ دُنيا تَعْلُولانِعُولُ اوآتَّ ما نَا لُوَى مِنْ وتك البواشية النفور موانبوا ونصارتوا وتناخرواالفن القفى وت لاكرة واوتلاح أوا وتناقرُ وانقُدرَ النُّسُول وتناخرُوا وسَلْ بَدُوا يتصافحوامينا وزور هٰ ذَاوَانُ بَيْصَالِحُوا مُنصّور بزالنّا م بور فتهافؤا في نارها والله في العنوا بشناهم في عير هر كالصُّفِي فَ خُولِ الطُّبُعَ القطريه ممرف له كَاللَّهُ مِلْقُر الصَّقُور امسوا وكالأمنهم عنهم ولاملك ودود لا بِلْكَ أَدُّ لِكَ الرَّبِي

وللاولا ملك د نص كلُّ ولاجنشرُ ولا مُحُولُكُما نَفْتُرَ السَّطُور منم انكت اتام هم لم يُتَّو منه دُهُرُهُمْ وثلركي في المستلقة ناهات منهم فتنة كالإنجرالظ كما عنى الأغُرُجُ اللَّ جَالُمَنْ قضم للحاجم والطهور وتَواليِّ اللَّهُ نَياتَكُ فَ داخ البلاد ودارها فَوَا دَعُلُ فَى وَجُولُ أَمْلَىٰ لَمَا اللَّهُ إِيَّا لَهُ وَيَشِّعُ يَبْعُ دِ وا ملك المستال رحا مُكُمّاً بَعِنْدِلُ مِحْنَ لِبَرَاءُ وَ إِمْضَا يَدِ عُرْجِهُ القطول فاجتاح كالخاتين ويحاالمُكُ وعَلَى وَالْرُدِ بخسامد الباغي يميف أَفْنَى لللوكِّ وكُلُّ ذي شرخ في علم وقور الله والبيز الطَّعُلَ وسعى على طِف اء نور بِفُوعِ حَبْكُ نَمَا لَكُ أَلْ الظَّالِمِ الْجَيْرِ الْكُمْفُو مزكل ضبارشكى فأباح إهراق اللهما

واَحَلَّ سَكُلِحُصَنا بِتِ الْمُؤْمِنِا تِ مِز الْخُلُ وِد ورَمَ عَلِمَ النَّادِ الصِّعَ أَمَاكَا هُم فيها بَخُو د وأضاف في هذا الله فعث للزناشر الخي طَوْرًا رَيْ نَكُتُ الْعُهُمْ وَنَا رَبُّ نَفْضُ النَّكُ و ر وعَلَا عَلَى السَّادِ اتِ مِن اَهْلِ الصِّيانَةِ وَالْوُقُور مرج لخيب صائل منه ومزكل عقود فتَكُوا وقد تلكُوا القلوب وبعدَما هَنْكُوا السُّتولِ وَشُو واحِاهًا طالمت سَجَكَ تُ لِن يَ لَرَ تَ الْحُفُو طبب لمضاجع والنظهو وكو واجويا فلخفث واستُعْلَصُوا الأَمُوالَ من أَنْلِي اللَّالِيا ما لَعْدور، وسَقُوهُم كاسرالسَّمُ فَيْم وحَرَّعُوا كاسرا لَحْرِج د واستأسروا ال النبي المضطفَ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الطَّهُ الم باعُوهُمْ مَرْمُشْرِكِ الْمُرْاكِ وَكَفْعَ الْكُفُور وكَنَ الْكُ واحِدَالُمِّهِ مركب لِي مَقُلُ نِ نُور وجرواعلى هنالم الجراب بشيم واستمر له مرور

مانكن إيراز وتؤس إن البيلاد لهُ مُعْبُور وامَنتَّلَة التَّى مُرْلِغُطًا الْخَالَالِيَّ فَصَى الْقُطُور لمَّا انتُ هي إفسا دُهُ وَلَكَا مَلَتُ تَلَكُ النَّهُ وَلَا ولكُلِّ بَيْنِ فَعُور ه الفضاء لا خادة تلك القصورا لحالقبور حَلَّقَةُ الْمُحَالَّةِ مِنْ وتَنَكَّلَتْ مِنْهُ الْكُو الْمُقُلِلُكُ لِنَّا وَالْعُنْوُد ومَفَالِ دَارِ النَّكَأْلِ بِمَاعَسَّلَ مِنْ وُقُوْمِ وتَعَرِّقَتُ لَكَ الْحُمْوَعُ وَهُ لِمَّمَا شَا دَالِّكَ نُو رُ الفت على فعالد لعناعظ مرّ العُصُور اذي على كُرَّاللُّهُ هُور وتخستكد أنا وأما في المساء ف البكور فأنظر إخى ثنم افتحرر شكور فَضُلِ اوكَفُور لافْرْ وَعِينَ دَالْمُوْتِ الن اَيْنَ النَّهِ بِنَ وُجُوهُ عُمْمُ كَانَتُ ثَلَّا كُولًا لَانُور وذو والسِّيادَة والوقور أهْلُ لسَّعَادَةِ و الجحي والمخت عادين البحور المُطْفِئُو لَكِ السَّمَا

كانُواعِظامًا وَالصَّنَّ فُلُوهِم صُدُودُ فِي السُّدُودِ لمحزالر دب لا العظام وفت هابتك الصُّلُكُو وسُفَيْهُمْ دِيحُ الفَالَ سَفَى الرِّمالِ مَلُ اللَّ بُور أَيْنَ الْبِنُونَ وَمُزْعَبُ اللَّهُ لُبِ آفْرَاحًا و نُو ر كانوااد الرفع الجحاث وزخرحت عنهم سنؤل سَلْقَ اللهُ نافداً شَرَ كالشَّمْسِ مِن سُجُمْ النَّالْ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مزے لِّ طَبْي أَحْوَرِ اوظَ بْيَةٍ يُذُرِي بَحُور نشرا بجسمال علهم تُوْبُ اللَّهُ لا لعلى حُبُور وفَكُنَّهُم مُ هُجُ الورك من شرّاح دان النَّهُور كانواا ذاسكوامكاناً حرَّك ولا من السُّرُور كانُواعظ وَعْدِ اللَّهُ مَا حَلَقًا وللرَّحْدَا فِي نُور وحكا يعت الرياضها وعلى حكايق هازُهُور بنا هر وسكرهم فل ما زُجُ اللّ ل العُرُور والعمرعض والنّه ما أن مُسَلِّمُ لَهُ مُ الأُمور واذا بساقى المؤت فانجأ هدمكما سات التَّبُور

وَيُدَمُّا الْعَادُ الكُلُّ بُور رَعْمًا لَضِيقِ القُبُور صارًا لحك لِنْ عَيُور ولفَقُ لِهُ دُوَّالصَّلُهِ ا اوكاز بجن لح يال الله ور ورعاهُ رُغُ لِخُهُ ور تلاك المحاسنُ والشُّعُور وفراهم فرى ایجرو د وتُووْا لِي يُومِ النِّشُور اَجْدانَةُ وَمُ يُومًا يَرُور قَارًا تَنَا وَشُكُهُ اللَّهُ تُورُ تُرْبِ بِرَاها كالله ور الله صدي في الصَّني الصَّني الصَّني الصَّني الصَّني السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِيلِي السَّلِي الس وا ذا بدا مشی مُزُور وحث مرفعًال صور

فسقى برياض جوتقيم . تركوافسي قصورهم وسقوا كؤس فيراقيهم من شَخْرُنا مُنْ الله لوكارسيفعه الرُّسْط لفَ داهُمُ ووَقًا هُمُ سَكَنُوا النَّرِي فَتَ جَابَّرَتُ ورَعاهُم دُودُاليلِ امسوارم الفي الترك يستى لمخياطسا ينغى ومنْكُ ثُ مَا يَحِيًا ويمزع الخسائين مَنْعُوا فليسري بيم بَيْنَا نَزَالُ زَاحِـرًا من المعنانة

دُناكَ حِسْ فاعتبار واحرض على زاد العور فج سيح مافي هافتور واظمَعُ المالكَةِ الْمَنِي لولمرقَكُ اللهُ نيا و ما فيها هَاءًا خُينُعور عزك للصبارشكور ما كان نُزُوى بِرُها قل صاريختا للا تحنور كُلاولاانقادَتْ لَمِرْ. في ارضِها عُرْجُ وعُور هٰنا وغالِثُ مَنْعَــتا عُنْهُ اللَّ مَانِ فِذُور خُلِفُ والْحَقِّ فَانْتُنُوا ماترتضيهمنامي مارت تلتنا عك واغش غرلناما ف علت من الخطاما ماعت فور تَكُفُّوا بِهَا يَشَّ الْخَدُور واخت بقرننا سعادة من بابِ قَضْلاتَ لزَبْرُور والمنزلنا ببتعارة وآدم سَعَائِبَ رَحْمَةٍ تَهْمَى عَلَىٰ بَدُرِاللَّهُ ور خَيْرِ الأَمَامِ مُحَدِّم الشَّافِع الزَّا كِ الطَّهُور والأل والصَّحْ الكِواهِ و تا بعب يهم ياستُكور فصل في كرما وتع بعبال فالا تيميُّ من واد وامن وماظم

## من سهر شرور +

وكان لاَنلة دادا حَدُّ حَدُّ لِنَّ مُرَة به وهُواَحَ حُدَه مُراءِ البَّه مِرْفَجَعُو من وَ وَعَالَتَ بِاهَ فِي وَالشَّهُ هُرَة به وهُواَحَ حُدَه مُراءِ البَّه مِرْفَجَعُو فِي الرَّةِ بِالشَّحْمَة بِهِ فَا مُسكل قاصِلَ المَالِك به وتوجَّه بَيْمَا تِبْلِلُ مَا دُّ الْفَسَاد به وَازَّ بَيْمُ فَي مَرَكَ مَتَعِلْهَ المَالِك به وتوجَّه بَيْمَا تِبْلِلُ مَنْ لِعامِ المَنْ كُلُ به فَعَلَ القاصِلُ بهذا السُّرُ وَدِ ولا مَعْمَشُرَ مِنْ مُولِكَ المَالِك الله وارتَّ مَنْ الله عَلَيْ الله المَالِك المَعْمَدُ وارتَ الله وارتَّ والمَعْمَدُ النَّهُ عَلَيْهُ الله المَالِق فَي الله المَالِك المَعْمَدُ الله والمَعْمَدُ والله والمُولِق فَي الله المَالِك المُعْمَدُ الله المَالِك المَعْمَدُ الله والمَعْمَدُ والله والمَعْمَدُ والله والمَعْمَدُ والله والمَعْمَدُ والمَعْمَدُ والله والمَعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمَعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ الله والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والله والمُعْمَدُ والمُعْمِعِمُ والمُعْمَدُ والمُعْمِعِمُ والمُعْمَدُ والمُعْمِمُ والمُعْمِعِمُ والمُعْمَدُ والمُعْمِ

ذكر من ساعك البخت ، واستولى عباقيم على التخت ، واستولى عباقيم على التخت ، فلما قضى به المركز بر المركز بر المركز مع مع أفلا قضى به بي المركز بر المركز مع من أقاد بير واتولاد و و سوى خليل سلطان برامه بران في المنظل المن

من البريّد + فتاعَتْ راعَتْ + وعلى رعن بهردعت + فاضطروا واضطرموا + واصطدموا واصطكوا + فاتط لع الناسر كلَّه معاند وفَصُمُوا وعَلُوا \* انْدُقُطِع دابِرالقُوم النابِرظَلُولُ \* فَعَلَتِ العساكِرُ ولَحْفَ لُوا + وحَكُواعِظا مَهُ والسَّمِرَةَ عَنْدُوا + وساعَكَ جَلِيل سُلطا الغُت + وخَلُولُهُ الْجُونُ السَّنَى عَلَىٰ النَّخُت + وكان أَبُومُ أَمِلُوانشاء + مُنولٌ مُلكُ ذَرَامِعَانَ وما والاه + وعِنكَ لا ولكًا لا عُروانُو تكر + وسَنْهُمُ وَمَازُمَا وَرَالِمُنَّقِى \* مَزَلِا طُوادِ وَالْا شَعِيارِما مُدُّسِياجٍ وَالْفُ سَكُود وَكَازَابُوبَ فِي رَهْنَا وَ لَجُعْبًا مِنَ الفَوارِس \* والصَّارِين بالبض لهام القُواشِ + نُلْ كُوانْدُكازِيوْقِ بَقِرٌ \* اوْنَانُ رَكُولَ + ونفريها بالسيف فتريثًا فتريبان \* فععلها قطعيان مفضولين واملانشا المفنا قُتَلَهُ مَرا بُوسُف بعدَ بَيْور واستعلص منه مَالِكَ اذربهان وولله عم الداخي أبوبكروانونكر مله اللكو مُنُولِي عَنْ مَان + ومَصَافًا تُهُم مَلْ كُورَة + وحِكا ما تَهُم مِنْ يُورَة + وشاء رُخ كاز في والأوخ الله وبرع كاز في وكان ا فارسروتلك البُلُك ن وبيمُوركو ركان و جعَلَ ولي عَقَالِ مُحِيّل سُلط

وهُوَوان كان مزاحفاج ٤ لكِنَّهُ فَ لَّمَهُ عَلِّا أُولا جِعْ \* لِمَا لاحَ لَهُ من فَارْجِه \* وَظُهُورِرُشُلِ الْ وَصَارِجِه \* فَعَانَكُ الْ الْقَضَاءُ فَيَا يَرُومُ \* وَمَا تُكِمَا ذُكِرُ فِي أَنْ شَهْرُ مِزْ بِلِوجِ النَّهُ م \* وَكَازِلِهِ آخ مُنْ عَي بِرِحُلَّ ﴿ فَعَالُمْ ثِمُنَّ وَلِيَّعَمَّلِ لا مَزِيعُكَ ﴿ فَلْمَا هُجُ عَلَيْهُ رِائلًا لَوْت \* وَلَهَا رُوْحَهُ الْخَبِيثَةُ بِأَدْعِضَ \* كَازْمُسْتُغُرًّا في بِحَارِعَفُلْنَه \* مُسْتَرْجًا إِرْحَاءُ مُهْلَتِه + فَلَ بَحُدُ اغْتِنَاطا + وسامَ عَسْكُولُ اختِباطا + وكان إذْ ذاكَ عزادُلادِم واحفادِه تعبداللّارُ مُسْتَقَرَّالِقَ إِلَا مِناً مِزَالْبُوا يِغَاعِزِ اللَّهَادِ، وهُمُ كَثِّرُهُ عَا فِلُونَ وبارمحُلّ في قُنْلُ هار + وهِي بارْحَلَّ ي خُواسا والهِنْلِ وَسُنَّهُ وبانَ ما وَراء النَّهْ سِياسةِ فِفَا \* فلم مُكْزًا قُربَ الدارِ لْلُلْكِ لَّذِي انشاع + وهي مرقب وخ الله الطان رامين المان المان السِّناء وَفَلَّا فَد + كَانَ قِلْ سَطَعَانِ فِي الشِّرَالِارْضِ لِحِافَد + وَنَلْفَ عَلَيْهُ مِنْ أَقْطَانِ النَّاوْجِ ما عَظَّاحُ حُهُ العالَمُ وأَطُوافَهِ وَطَّمَّظُهُمُ وَأَكَّافَهُ + فلم يَقْلِ رَاحَكُا ولرُكَا كَالْحَالَحُسَّ لِتِ أَنْ يُجْرِجُ وأَسَهُ عِزَ الْكِيَافَ \* رونفيحاتُ تَغْرُزُهُمْ لا إِنْسِلَةٍ فِي كُمْرِكَهِ مِيرِخُوْقًا من جانِي النِّسِيمِ أَرْسِا مِي<sup>ه</sup>ا

ماخطاف الأقتطاف و فَضُلَّهُ ٱزْسِيمُ فِي فِي الْبِراُهُ مِنْ إِلَيْ حُرَّكَةِ سَفَى فَيْكُ بِلَ لَا يَخُورُ لِطِّينِلُ وَرِجُلُدُ يَخُوطُوا فَ \* فَاسْتُو لَيْجِلِيلُ سُلطانٌ عَلَ ذُلك المُغْنِم الماردِمن عُارِمنازع وعَلى الله واستَبْلُ لَاللُّ الله المُمز جَعَنْمُ الْكُونْرُ والسَّلْسَيلِ و وادى لِسانُ السَّلْطَنَةِ في رْفَعَتِهَا نِعُمُ البَّهِ مِلْ مُ لِّيلُتِ عَزَيْجِينِ بَحِيْتُ عِنْ عَكُ وَيَحْلِيلٌ وَمُكَّنَّ مزالعساً ووالأمراء + وخُلاصَة الجُنْدُ واسَاطِانِ الزُعَاء + واحتَوَى على تلك الأمم + وطوائف النُّ سِم العرك إلعجد م وادخكُ في الجَهَمِيعِ في رِنْقِلَةِ الْمُنَابِعَكَ \* وَفَتَحَ لَهُمُ إِنْ أَسُوا وَالصَّلَا قَرِحَانِيتَ الصِّلَةِ فعاملُونُ بِعُ قُودِ المُبَابِعِدُ ولَمُ عَكِزُ الْمِلِّا مِنْهِمُ الْخُرُوجُ عِزَ اللَّحُولِ في الطاعد \* والمَّنَّفُ عوالمُبَادَرَةِ الى مُبابَعَتِهِ فَحُ لكُ لَيْهِ وَلاساعَهِ فَاطْلُقَ لَهُ مُالِيْنَةُ \* وَأَحْسَرُمعهم الْعِشْرَةِ \* وَكَانَ دُوسُقِي لِخَالَق \* مُعَلَّى ۗ الْحُلُقِ مُلِكًا الوَّقَ + السَّعِلَ الصِّلُ ق + جَمَع حُرُّرُفَ المُلاحَه \* وحارضُوفَ الصَّاحَه \* نَقَسَ مَحَاسِنَهُ كَايُرالْقُنْعِ نَقِلِ الْحَا والنُّن + على أحسر ما يكُونُ من الحركات والسَّكُون + فَأُوَّلُ مامسْنَق على لَوْجِ الْجَالَ ٱلِفُ قَلْقِ الفَوِيمِ ﴿ فِياءَ لِيُكُلُّ مَنْ فَاءَ عَزِلَا مِ عِلَّارِهِ

مُتَوِّسًا في خِدُ مَيه كالدّال والجبيرة وحَسُنَ لكلّ راءِ ما فيهمن زُنن وماسِّانَ سِكُ تَعَرُهُ ومِي ضَمَّ فَاهَا يُخْلُفِ لا مُهن و فاستَفْفي وا مله كُلُّ قافْ \* واستُكُفِّي نَاءُلُهُ كُلُّ كَا ف \* وامطَرَمِن عَيْنِ لَفَّالعَبُنْ فَصَا من لَكُنُدُكُ فَرَهُ مِ وَمَاء \* فَأَلَ مِنْ الْمَالِ عَلِي كُلُّمُنْ مَاءَ عَزُوعُكُ ورجَعُ عزعَهْلِ وفاء + ففك تِ الواقيا مُفْحِنَه + ورَقَتْ من عَيْن الموادِتْ بَهْجَنَّه \* وعَنَّجَتُ منه الأرْداف \* باللُّوح والأَخْفاف \* وحمت نون حاصه وفائه وطرفه وطرته وردفه لحرعس وفتحت الْلُوكُ مِالنَّمَاءِ فَاهَا \* وَخَفَضْتُ لا رَبْفِاعِدِخُلُ فَ هَا مُعَوْجُ لَّالْدُوقِ

ذكرخلاص العساكرم إلىنك وقفولهم عظام الرسمرقنا ولمَّاذِ عِنْ الْفَاءِ بَيْمُورَوْ عَيْ + جُزْرُهُ كَالْجَزُورِ فَعِمَ لَيْحَيُّوكُ كَالَّتُولِ وتَقَرِّهِ + تَمِدَارَا دَأَنْ لِيُعْلِينُهُ مِنْ فَا رِالْحَجِيرِ مُثْفَرَة + فاستَعَاتَ تَجْلِيلِهِ فَا حَارُهُ وَأَخْرَهُ + وَقَالَ لا تَعْجُلُ عليه وَحُلُدُو تَحَقَّقُ مِبْلَلْجُلِّير وصَّلَرُه + وَالْوَى رَاجِعُ الرَّسَمُ وَفَيْ + وَكَانَ صَالْحُلُّ بَهُ جَعَنْ لَا وطالِتُ النِّيتاءِ قَل أَدْرَكَ عَارَهُ \* وَبُنَّ قُلْمُ و سَحَنْتِ الْحَارَةُ \*

فلت

قلت

مزكُ لِنَّ اللهُ مُو مُنْتَكِبِ كَالَّهُ مُو مُنْتَكِبِ كَالَّهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

444

وعُوضَ النَّحْ اللَّحْ النَّحْ النَّصَى ﴿ وَبُدِّلَ الْمِرْفِحْ بِالْمُشْتَرِى ﴿ اَجَالَ كُلَّ منهم قِللَ وَحُرِه + وتَلَبُّرُ وَذُلكَ الحادِثِ وعاقِبَةِ أَمْرَه + واستصغرخليل سُلطان \* وعُلَمُانٌ مُوْجَ الْمُنازَعْتِر سَا تِيهِ مَزْكُلِ مكان \* وأَنْهُ لا يَصْفُول وِرْدُ الْمُلْكِ مِنْ مُلِّن ب ولاهُوا يُمْرَمُعَيِّن واَقُلُّ الْأَشْيَاءِ أَنْ يَقُولُ لَمَرَسُولُ أَكَا بِوا قَارِيمِ كَيِّرْ كَبِيِّهِ فَاعَلَّ مَكُلِّ سِيْدٌ قَ شِلَّه + وَكُلِّ عِلَّا يُعَلَّى ﴿ وَكُلِّ حَرَّةٍ فَرَّه + وَكُلِّ حَرَّةً خَرَّه + وَكُلِّ بُوسًا لْبُسًا \* وَلُكُلِّي سَهُم تُرْسا \* وَلُكِنَّ نَا تُبَاقِي نَاما \* وَلُكِنِّ بِأَنْقِتِهِ بِإِما \* وَلَكُلّ خُطْ بَالْيِخِطَابا + ولُكُلِّخِطَاحِ إِبا + ولُكُلِّحَرْبِ جِرابا + ولكُلِّ أَفْرِ الْحُرا + ونكلُّ عَنْدِيعَنْهُ + وتكلِّ ازْمَةٍ خُرْمَهُ \* ولكلَّ نَصْبِ نَصْبُهُ + ونكل كُسُرة جُزْمه ولكُوْسَكِيمة البنورة ت جاح كلّ جُوح \* وسَفِيحَةُ الْحَلِ قَلَ تُ جَاحَ كُلِّ سَبُوح \* فَمَا وَسِعَ كُلُّومَنْ إِلَا الاطاعَه \* واللاِنفِ مأ دكة مُرِجَلِيل سُلطان بالسَّمْع والطَّاعَه \* واسَّمُّ وامعُهُ علالقُ عُول مُفْمِرِ بَ لَخِلِيل ماأَفْمَرُ وُلِكِيبِ عَتْ دُاللَّهِ بِرُأَنَّ بِنِ سَلُول + وكان حَدُهُم يُنْ عَيْ بِرِنْدُ ق + فوام الرالتَّحْصَنِ تَقْلُعِية الْخُالْفَةِ النَّسُكُّق + فقالَ لِخَلِيل سُلطان إِن ا فَضَتِ الْأَراءُ أَنْ اتَّقَلُّمْ \*

واُمُعِتَ لَكُ الأَمُنَ الْحِينَ تَقَتَّمَ مِهُ وَالُونَ مَرْتَلِكَ وُلَتِكَ مِهُ وَقَائِلَ السَّلُطَنَيَكِ مِ فَاشِيلَ القَواعِل مِ واُسَتِّرًا لِصَّادِرُ والوارِد بِ هَيكُونُ السَّلُطَنَيَك مِهِ فَاشِيلَ القَواعِل مِ واُسَتِّرًا لصَّادِ رَوالوارِد بِ هَيكُونُ لَمُ وَاللَّهُ لَا قَالَا مِ فَاذِنَ لَهِ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَقَلِي وَلِيلِ مِنْ فَعَالِمَ اللَّهُ وَلَيْ وَقَلِي وَلِيلِ مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ وَلِيلِ وَلَيْ وَلِيلِ مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ وَلِيلِ مِنْ فَعَلِمُ اللَّهُ وَلِيلِ مِنْ فَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

فَكُشَّرَتُ أَسُوارُهَا فَوجَهِ هُ أَنَّا بِهَا وَ وَجُهِ هُ أَنَّا بِهَا وَ وَأَسْلَتُ عِصْمَتُهُا بِبَابِهِا حِجَابِهَا \* وَأَسْلَلَتْ عِصْمَتُهُا بِبَابِهِا حِبَابِهَا \* وَأَسْلَلَتْ عِلْجَابِينِ مَنْعَةٍ نقا بِها \* وَأَسْلَلَتْ عِلْجَابِينِ مَنْعَةٍ نقا بِها \*

 وهو فر قلك البِلاد مَ بَأْنِ لَتِ الرَّاسِ العَيْن ، صلم يَسَعْ جَلِيلَ سُلطان اللهُ مُساكِمَتُهُ ، واقرارُهُ في بِلادِه وه ومُها دُنَتُه ، إِذْامُن كَانَتُ فِ اَوَائِلِها اللهُ مُساكِمَتُه ، واقرارُهُ في بِلادِه وه ومُها دُنَتُه ، إِذْامُن كَانَتُ فِ اَوَائِلِها به فَيْ مَا اللهُ اللهُ مُرَها والقُلُونُ في غَوَائِلِها ،

ذكروصول خليل سلط ببا فالمنسلطان الحالا وط ثمة توجّه الم مرقد فاستَقْبَلَدُكُبُوا رُها و وحرج البه فارتبه فارتبه اورعا وها +

ووفَكَ عليه نُوّا وُلِهِ ﴿ مُنْعَيِسِينَ فَى السَّوَاد + لا بِسِينَ اَتُوْابَ الحِيلَاد \* وجاءَ الأكابِرُ والعظام \* مُعَظِّبِنَ هابِيلُ العِظام ومُهَنِّسَ خَلِيلُ سُلَطًا بالسَّلامَه \* وَمَنْلُ سَرِيلِ الزَعامَه \*

فلت

ووَجْهُ كُلِّ قَلْ عَلَىٰ الرَّبِيعِ القَّادِمُ بِعَلْيْ سُعِبِ قَلْ سَكَتُ وَتَغُرِزَهُ رِ با سِمِ وَجَعَلُوانِقَ لِمُونَ النَّقَادِمَ السَّنِيَّةَ \* والحُسُمَىٰ البَهِيَّه \* وهُوَدُيقا بِلُ كُلَّ منهم بِها يَلِيقُ بَحِشْمَتِه \* ويُنْزِلُهُ وَعَنْزِلَتِه \* وقال لِبزنلُ وَلا تَزْبِي \* وقا بَلُهُ مُقا بَلَدُ الخَلِيلِ لِجَيبِ \* ومَهَّلَ لَهُ سِاطًا للْباسَظَه \* وسَلِّمَ اليه مَسْعَكَدُ المُغَالِطَة \* وجِينَ شَبَتَ اوْقا دُهُ اقتَلَعَه \* والْقاهُ عَلْمِ غَفْلَةٍ اليه مَسْعَكَدُ المُغَالِطَة \* وجِينَ شَبَتَ اوْقا دُهُ اقتَلَعَه \* والْقاهُ عَلْمِ غَفْلَةٍ في فم اَسَد المَنّيةِ فابتَلَعَه ؛ ثُمَّ اشْلِي لِح يَارِه كلاب النّهاب ، وشهاب الاثنهاب، فَمَزَّى أَدِيمِها، وهَمَّلكَ حِيمَها، وتَعاحَد يَنْها وقَد يمَها ذكر مواراة ذلك كنث؛ والقائد في قع الحث؛ فَقُرّاً نَّهُ أَوَّلَ مَا اشْتَعَلَ عُول رالْ جَلّ ١٥ وَنَجْين الْمُره و إلْقائِه فِحُمْرة كَذِيه ؛ فوضَعَهُ فِعَابُوتِ مِنَ بنوس ؛ وَحَلَهُ الرُّوُسُ عَلَى الرُّوُس؛ وَتَعَلَى الرُّوُس؛ وَتَعَلَى فِتَشْيِيعِ جَنَازَتِهِ الْمُلُوكُ والْجُنُوجِ \* حاسِي الرُّؤُس لا بِسي النِّياب السُّوح + ومَعَهُم طوائِفُ الأَمَراء والأغيان + وأنزلُوه عل حَفِيهِ وَ مِن رَسَةِ حَفِيهِ الْمَنْ كُونِ بِالْقُرْبِ من مَكَانُسِمِّ وح آباد وهُوَمُوضِحُ مَشْهُول ؛ فكان هُناك عل آناف؛ في يُردَابٍ مَعْلُوم غَيرِخاف، وَأَقَامَ عليه مَشْ إِنْطَ العزاء؛ من إقراء الحَمَّاتِ والرَّبعاتِ والرُّعاء ؛ وتفريق الصَّدَقاتِ وإضَّعا المُّ الأطعة والحكاوات؛ وسَنَّم قَبْرَه ؛ وخَبَّن آمرَه ؛ ونَنْم علقَبْره آفَيشَتَه وعَلَقَ عَلَى لَحُبُر دانَ سَلِحَتَه وآمْتِعَتَه وكُلُّ ذُلاحِمَا بَيْنَ لَكِ ومُرَضِّع + ومُزَرَكَشِ ومُصَنَّع + أذنى شيَّع من ذلك بَخراج إقباليم وَجَنَّةُ مِن كُنُ سِ تِلْكِ الْجِي هِمِ تَفُوتُ التَّقْوِيمِ \* وعلَّقَ بَجُوم قاديل

الزُّهب والفِضَّةِ في سَمَاءِ عَلى شِها ؛ وتستط على مهادها فُوسَ الحرير والدّيباج الى طرافها وحواشيها ، ومن جُهَلَّةِ هٰذِهِ القَنادِيل قِنْ مِلْ من ذَهَبِ زِنْتُهُ آنِعِهُ آلافِ مِنْقال ﴿ رِطْلُ وَاحِدُ بِالسَّمرِقِيلَ وبالرِّمَشْقِي عَشْرَة أَرَطالِ التَّرَّرُتَّبَ على حُفْرَتِه العُرّاءِ والخسَكَمة وأرْصدعلى لِكَدْرَسَةِ الْبَوَّابِين والقَوْمَه ؛ وقَلَّ رَلْهِ مِ الإدرارات مرالسانَهَاتِ والمُياوَماتِ والمُشَاعَلِ مَهُ بَعْمَ نَقَلُهُ بَعْدَ ذُلِكُ بُكَّةٍ الى تابوت من فولاذ وصَنعَهُ رَجُلُ من شيرازَ ما هِي فِصَنعَته أستاذ وقَارُهُ فِي مِكَانِهِ المَشْهُولِ مُنْقَلُ إليه النُّدُونِ وتُطْلَبُ عِنْكُ الحاحاد وتُبْتَهَلُ عِنْدَهُ اللَّهَوَاتِ وتَغْضَعُ المُلُوكُ إِذَا مُرَّتْ بِهِ إِغْظَامًا وَرُو تَنْزِلُ عَنْ مَرَ اللِّهِ الجلالَّاله وآكرا ما و فصل فاعتدال لزمان؛ واخبار خليل سلطا؛ ولمَّا اخَزَتْ بِيمُنَّ الصَّيْحَةُ بالحق فضارعُنا + وقَعَدَخَ ليل سلطان علالتَّنتِ وتعام السِّنة اء بَعْدا ن كان جنا + مَدُّ السُّعْم اءُ الْسِنَةَ هُمْ الرِّما فِي كَنِّي ولجَليل سُلطان بِالتَّهْ نِيَةِ ولِتِهُونَ بِالرِّنَا وَفُسِمِعَ الشِّيَّاءُ وغَنَّي صَوْتَهُ واجان ورَفَع عن العالَم في نُهُ وَضِيهِ الحَكَ لَا كِلَّ و الاعجان + فابتَقِعَ

الكَنْ نَ بُورُودِ الرَّبِيعِ وَشَكَّر الرَّوْضُ للسِّعَابِ ما أَسْلَا لُا إليه من الصَّبيع + ورَفَع على الروابي من الشقائق آغلامَه + ونصّب مِمَّاذَهَّى هُ خَيَّامُ الصُّنعِ مِنَ نَها لِلاَشْعَ رَضِيامَه + وَنَوْزَا لِحَدَقَ بِأَنْوَا لِلْحَلَاقِيُّ واستَنْطَقَ بَشبيح الخالق، من خُطباء الأطيار علم منابر للا غصان في جوامِع الرّياض مااستَنصَتْ بلُغاتِه كُلّ ناطِق ومن كُلّ مُغرب ف دِيوانِ الفَصاحَةِ والنِي ﴿ ومِعِب بِأَسْ رِالْبَلَاعَة فائِق ﴿ فَوَصَدَ لَكُنْ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ لِغناء الأَصْبَاد \* وصَفَّقت الآنهار \* واعتَن ل اللَّيْلُ والنَّهَارِ \* و اكتَّت البِسِيْطِ أَلَا غُبَرِهِ خِلَعَ الشُّنْدُ سِلْمُزَهِّرِهِ وَتَبَدَّ لَتِ أَلَا غُصَانِ مِنْ عَظِيًّا التُلُوج \* كُلِّ تُوْبٍ بَاصْباع القُلْ رَة مُزَهِّي و بِيَ قَسَلَا زَها رَمْنُسُحُ وكُلَّ قَبَاءِ صادمُزهِ مِ الْفِكُلَّدَةِ نَاعَنَ لِكُلِّ طَائِرٍ وَقُوْوج ؛ وبسطالكُونُ على المكان ﴿ كَانَ مُ خَلِيلُ سُلطان ﴿ شُقَقَ الْوَرْدِ وَالرَّحِان ﴿

ولمَّا فَغَ خليل سلطان فلك بشع فِمَهِيدِ المَمَالِكِ وتَسْلِيكَ المَسَالِكِ وَعَلَمَ أَنَّهُ لا يَتَقَيَّدُ بِهِ إِنسان وَالاَّبِقَيلِ فِحسان وَلاَ يَخَيَّعُ له البال و إلا بِتَهْرِيرِ المَال و فَعَقَلَ القَلْبِ فَعَقَلَ الْقَلْبِ فَعَقَلَ القَلْبِ فَعَقَلُ القَلْبِ فَعَقَلُ القَلْبِ فَعَقَلُ الْقَلْبِ فَعَقَلُ الْعَلْبُ فَعَقَلُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّ

الرُّهُونِ ﴿ وَصَرُونِ لَمَ الْجِ وَالتَّوَابِعِ عِرِمَاكِ المَطَالِبِ وَاللَّهُونِ \* وَقَوْ ٢ العزيمَةَ على فَتْحِ الحيايا + وصَيْدِ عَصَا فِي الْقُلُوبِ بَيْنُ رَجِبّاتِ الهبات تَخْتَ سِنْمالِهِ العطايا وفَقرَق ماكان شَدَّتَ جَدُّهُ فَ جَمْعِهُ شَالِ الرَّا وتُقَلَلُواهِلَ يَخْفيفِ عَا أَنْقَلَ ظَهْرَ غَيْرِهِ بِاللَّا ثِيرِ والحظايا ﴿ وَأَ وَسَوَا حَا الأمال؛ ورُبُوع الأظماء بألا موال ؛ وأمطر آيادي يتمينه لأقا فَفَاضَ الْخَيْرُ مِنْ صَوْبِ الشِّمَال وملَّ الأقواد والمسَامِع والمُقَلِّمن الناس؛ بِمَاأَفَرَعَ مرحواصِلِ الكُنُورُ والصّناديق علم أغت امِ الجُنْدولاكياس فَتَثَر أَغْصَانُ الدَّوْحِ عِنْلَ وُرُودِ الرَّبِع أَصْنَافَ أَزْهَارِهِ ﴿ وَكُمَّا نَّهُ آنَامِلُ كُفِّهِ الْمُنْتَظَّمَةُ فِيْتَارِدِ رَهِمِهِ وديناره وجادَ السِّعابُ بنُ رّدَرّه وأمطاره وفضاهي جَوْح جُوْدٍ ف الهامي على العالم وأقطاره + فقيَّ للنَّاسَ كُلُّهُمْ بلذا القيْد + وتَعَلَّ صُرّافُ بَنْ لَهُ مُعْرِبِين لَهُ بَالْ طَاعَة فُتُركِ عَزْفِ وَزَيْلُ ذركمن اظه العناد والمراء؛ وتشبث بن يل المخالفة والعصائ فالامراء والوزراء غيراً نَ يَجْضَ تلك الْقُولْدِ وزُعَماء الوُزَراء والأَجْناد + أَعَلَرَ

مَاكَانَ أَسَرٌ \* ووضع المُضْمَرِ مالِعِضيانِ مَوضِعَ المُظْهَمُ فَأَقَّلُ مَن شَهَى سَيْفَ الحضيان؛ وَفَوَّ وَسِهَا مَ العُدوان؛ وشَرَع بعِغَ الفَهَ الرُّدَيْني؛ خدايدادالحيَّنني؛ مُتَوَلِّي ماوراء نهرسَنِعان؛ وأظراف تركُستا؛ فَوَجَلَ مَنْ إِعْنَ مِ عَلَ نَقْضِ بِلِ مِي عَقْلِ الطَّاعَه + إمامًا يُقْتَلَ بِهِ فِي النَّغِي ومُفَا رقَةِ الجَهِ مَاعِه ﴿ لاسَتِها وقَلَ كَا زَصَّوا عُ الربيع قل ذاب بجتراته سَبائِكَ الجَن والتُّلُوج + ورَضَّع عِا آخَرَجهُ من ذلك ديباجة الأزضِ ورُوضاتِ الجُنّاتِ وأرْباصَ المُرُوجِ ا واستَمَعَتَ امواتُ الحشارِتِ صَيْعَةَ الرُّعُن بالحَق فقًا لَت ذلك يَن مُ المُرُوج + فاقتَفَحُ فُل يلاد + في العصيان والعِناد + شيخ في الدينْ وكان غِنلَ بَهُ فِي من المُقَلِّ مِين ؛ و ذَوِى الآل إِ و التَّهمين فا نخزَ لَ جِهارا وسارَكَيْلاً وَبَهارا وضل الرُخل الله وقوى منف النظهرو ا لِاعْضَاد + وسَّالَكُهُ فِي الْمَرَّدِ والفَسَاد + ثُمَّ بَحْلَ أَهُ فَرَطَ نظامَ الطَّاعةِ شَاء مَاك ؛ وأَخَذَ في طريق المُخالَفَة وهومُنْهَك، وحُرَج من مرفد وُق يَصْرُخ + وقَطَعَ جَيْعُون ووَصل إلى شاه رُخ + وكان نظيرَ شيخ نو للدين وذاراً يمكين وفكر رصين و فَلَمْ يَكْتَرِ سُنْ خَلِيل سلطان

بالعاصى وَٱلْرُمَ مَنْ تُمَّ يَعْضَ وعَمَّمَ بِتَاجِ إِنعَامِهُ كُلِّ رَاسِمُ مَاخَصَّتْ ذكر اختااسه دا دصاحات استاره ؛ واخلائه ا ماها وقصا دياره + وماصنع في ترسرالملك أنارة قولا وفعل واشاخُ الى ادرك و ذلك دما دى و دارى + + تُعَرَّان الله دا دَجْمَ أَخِصًّاءَ لا لِيلَةً وُرُودِ الْخَبْرِ اليه وسَّا وَرَهُمْ فِعِالَيْضَنَعُ وِمايَنْنِي أُمُورَهُ عَلَيه ﴿ فَا نَّفَقْتُ كُلِّمَتُهُم ﴿ وَاجْتَعَتْ مُشْوَرًا على قَصْلِه دِيارَه ؛ وإخلائه اشبارَه ؛ فَإِنَّهُمَ كَانُوا فَ ذَلَكُ لَكَان ؛ كالفِيتِي فَ شَهْرَ مَضان والزِّنديوَبُنَ قُرَّ اءِ القرَّان و فللَّاطَقَ الْجَوَّمُ الْ عَنَّهُ الْمُسْكِيِّه و مُشَرِّع لَى لَكَان مُرُوطَهُ الْكَافُوريه ؛ وَالْعَي تُعْبَانُ الْفَجْرِمِي فِيه على هٰذَالسَّقْفِ الْمُوفِع خَرَزَتَهُ النَّفيِّه وحَصَراك خِلْمة الله داد؛ أمَراءُ الْجَيْنَ على عادَيْم ورُوُس الأَجْناد؛ مِنْ الرّ والخُ إسايتين والهُنُق والعراقيين والخيل بافاضلهم ومَداره مَقَاولِهِم ونشَرَلُهُ مِن هٰن القَضِيّة طَيّها وطلب من رائه في رُشْلَ هَا وَعَيَّهَا \* وَاسْتُكُمَّ هُمْ أَمْرِهَا \* لِعَلَّا يَنْتُنْشِي لِلْغُولُ نَنْتُ هَا \* وَاقْ لعَيْلِ الشَّمْ فِي الصَّحْيِ للاستمار ﴿ وَكِنْ يَغْفِ عَلَمْ مِي عَيْنَمْينِ النهار؛ فكُلُّ منهم فَوَّضَ لامرَ الْمَرْسُومِه ، وطَرَحَ قِصَّةَ هٰذِهِ الْقَيْسَةُ فِجَيْبِ مَكْتُومِه وَاستَدْعَى مِنْ وَلَيْكَ الرِّفَاق وَ أَنْ يَكُونُوا مَعَهُ فِمَا يَرَاهُ عَلَيْ الْوِفَاقِ \* فَاجِانُوهُ الْيُسُوالِه ؛ وَرَبَطُوااً فَعَالَهُ مُ بَا فُوالِه \* فَأَكَّدُ ذُلك بَطْلَبً يُمَانِم \* وَأَنَّ إِسْ ارهم فَذُلك كِاعْلانِمْ فَشَرِعَكُ إِلَى الْمُالَفَه ﴿ انَّهُ لِيسَ فِي مُوافَقَتِهِ مُخَالَفِه ﴿ وَانَّهُ مُمَّاراً لَا الله دا دامت من المربه فعله وحين أمن من مخالفة مرعضيا وحصل له السَّارُ بَرِبْط أَعْنَا قِيم بَا يُمَانِهِم \* قَالَ أَي جَاعَة الْخَيْر \* وَيُدَرُ الضِّرُ وَكُفِيتُمُ الضَيْرِ + آرَى أَن الْمُنَ فَصَلْوة هٰذا الا نبو إِمَامُكُمْ \* فَانْقَلُّ مُجَمَّعُ عَلَى الْمُسْتَزَقَنْكَ آمَامَكُمْ \* فَأُمَّةٍ لُلُامُونَ لَكُمْ وَأُرْسِلُ إِلَى مَلْكُمُ مِنَا بَدَلَكُمْ وَأَيْمُ اللهَ لا يَأْخُذُ فِي قُوارُولا هُدُون ولاأَ تُوكُكُرُمُضْغَةً لضَاغٍ تُعْزِالعَدُون فان رَأَيْتُم النَّصْطِط بِحُسْنَ لِاتَّفَاقَ أُمُورَكُم وتَحْمُوا قَيِعَةً وِردِ قَلْعَيْكُمْ مِن سُورَة شارِي العَدُقِ وسُوَلَكُمْ ﴿ فَلَنْ أُمْعِلَكُمُ إِلَّا بِقَلْ دِمَا أَقْطِعَ نَهْرَ خُجَنِك ﴿ وَالْحَالَ اليَّمْزَةُنْ وفَامْهِلُونِي رَيْتُما أَصَلِ وجَلِيل سلطان أَتَّصِل ، فَتَبِعُوا مُرادَة + وا قَتَعُوا ما آدادَه + وعاهَلُ وه الله يُخْلِفُوا مِنْجُدِه + ولاَ يُحُلُّوا بعدَ ارتحالِه من قابهم حنبلَ عَهْدِه ، فَا تَمْرعلِيهم رأس حُنُود العِراق ، وكان هوا كَبْرَ الرِفاق بالإِنِّفاق ، وقرَّ رَلِكُلَّمَ سُلَحَةٍ فَاسُوارِها من كُلِّ سَلِمٍ مُحْزَء المقسوما ، وصادرَ عِم او لَمُك السّلِلِين كالسِّيسِ فَأُمَّيته مَعَ ابّه كان يُن عَلَ معصُوا ،

فصل

١١ ذا احتاجَتْ جَهَنَّم زَمْهَ بِي الْمِ تَنَشَّوُ مِنْهُ أَنْفَاسَ الْمِيرِ ا

ذكرورودمكتوس الحالته داد + من خليل سلطان وخلامداد + تخالفت معانيهما + وتصارمت فحاويها فورَدَ عَلَيْهُ مَرْسُومُ مِنْ لِيل سُلطان؛ يَنْ كُرُفيه ماحَصَل لَحَبِيَّ الله من حادثِ الزَّمان + وانَّهُ إستَوْلَي على سَهريه + وأطاعهُ من اللُّوك كُلُّ كَبِرَالقَلْ وصَغِيرِه و الرَّ الأَ صُحَّ جَلِي اللهِ مُسْتَقَيْه ، وقَوَاعِد اللُّكُ على المالقَالِيمَة مُقِيَّه وَ فَلَا يُعْدِيثُ أَمْرا و ولا يُغْرِجُ من بَحْرَمَهِ يِنْتِهُ بَرًّا ﴿ وَلِيسَنَلَ لِي مُكَانِه ﴿ وَلَيَنَبَّتْ بِاسْمِارِةً مَعَ طُولُفٍ جُنْدِه وأغوانِه و وليُطَّيِّث خاطِرً الجُزْءِ والكُل و فِإنَّهُ عقيب ذلك يُوسِلُ اليهم بدَلَ الْكُلِّ مرالكُ لله فَعَيَّر الله دا دو تفَحَد وحاسب نَفْسَه هلَ يَرْبَحُ فِي سَفِي ذلك التَخِسَم و فَقَلَّ وقُلْ ر و فَقُرَل كيف قَلْ \* فَبَينَا هُوَ أَمْرِه بُعِيلُ ويندى \* ويُلْحَمُ فِشُقَةً أَفَكَارِه ويسدى واذا بقاصد خُلايل دو وردعَ لَه يَستَعِيُّهُ عِلى الخُرُوج من شبارة والوُصُور سَرِيجًا اليه ، فوَجَلَ لن وجه من است مارة عِنك خَلِيلُ سُلطانِ مَنْكُ وحه، وعَاشَ فَنَامَ وهِيُ خَتَّضُ لِلْعَيْمَ نِينَ بَعْمَلَ نَجْمَا وَغَيْنًا ومفتوحه و فَطَو اللَّهِ الْمُ اللَّهُ وَتُوجَهُ بِلَهُ طِ امَلِهِ عَومَقْصِلًا

ولك نكان بنينه وبين المرُ ادخوط القَتَاد؛ والموايعُ الَّتَ خَرُها صَالَما الوصولِ الى سَعَاد ؛ مَعَ زِيادَةٍ نَهْرِسَنْ يُحُونُ وخِدا بِلْد ؛ فواصَلَ لَتَأْتِ والإشآد؛ حتَّى صَل لحدايلًا دِهَا بِتَهَا بِرُؤْيَتِه؛ واستَنْجَرَ مَقْصُونًا بطَلْعَتِه + ثُمَّ قَطَعاً نَهَ خُجُند + وقَصَل اضَوَاحِ سَمَرْف د ب و وَصَلاعِلهِ مِينَ غَفَلَةٍ وَفَتْرَةٍ إلى مَكَانِ يُسَمَّى تَيزَك ؛ وقلتَهُما للعُن وارِ الحَمَّام وَشَرَعَاللَّفَتْكَ النَّيْزَكَ \* فَاحْتَاطَاعلِحَ شَّارِيِّمُونَ فَهَبِأُه ؛ وتَغَلَّبَاعِلِما وَصَلا اليه من نَقْدِ وجِنْسٍ فَسَلَبًا ه ؛ واكثراهُنَا شَرَّا وفسادا \* وَأَشْبَهَا فِي لِكَ يَسْعَةً رَهُطِ غُوَّ اوعادا \* وَكَانَتُ هُذَّ اول شَرْرة سَروين عَقِ سَقَطَت من سِقطِ الزُّنْ وبَسَطَت يَلَهَا بالفِتَى بَعْدَقَضِ بَمُن فِي مَمَالِكِ سَمِقْدَ الْأَنَّ أَهْلَهَا كَانُوا قَلْ آمِنُوا النُّنُور ﴿ وَ وُقُوعَ الْفِسَ فِحِوة بِيهُ فَ بِغِينَ دَهَمُهُمُ اوْلَا لِكَالُفْسُو أَمَاهُمُ الْعَنَابُ مِجَيْثُ لا يَشْعُرُون + وذلك في شَوَّال سنة سَبْع + وُهُوالحام الني يخلافيه من تعمول الزَّنع وما آمكن السُّلطان جليل تَدَارُكُ هٰذِ الْخَطْبِ لَجُلِيلٍ \* ذكرم خلفه الله دادباسيارة من لطوائف و وقع بعنينهم

## مرالتناكروالتخالفن

وأَمَّا أَمْرُمْنَ خَلَّفَهُ الله داد + في استارة من طوائف الآجناد؛ فانهم خافُوا من المُغُولِ عُلُولَ حَيْنِهم + فَتَحَرَّبُولَ وَاخْتَلَفَ الاَحْوْ ابْمِن بَيْنِهِم ﴿ فِهِنْهُمْ فِرَقَةُ قَالَ قَائِلُهُم آناعِلِعَهْلِي قَوِيُّ عَالَا أَخُونُ وامين وقداستَ مُسَكَتْ يَدى بَحْرُوعَ عَهْدِ مَكِين ؛ وارتَبَطَتْ جَبْلِ حِلْفٍ فلا أَصِيرُ مِنَ هُلِ الشِّما إِلِيكِين + وأَذَ نَى ذُلك أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى نَصِيلَ من لله دادرسل اوكتاب دونَنظُرَما يُرَيّنُ فيهمي سُلُكِ سُنَّةٍ فَمُ يَرْ بِصائِبِ نَظَرِنِ الْحَظافِ لِنص الصلى ، فإن وافق ذلك مرادنا امتَتَلنامايَقُول ﴿ واتَّبَعْنَا فِي ذَلكِ الكِتَابِ والرَّسْول ؛ وتَوجَّهْنَا فِتلكُ السَّاعَه \* سَالِكِيرَ الشَّنَّة مع الحَماعَه \* وإنْ جالحَنافَ كَلامِهِ بخِطَابِ آجِكِ \* عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَيْزَال وما لَكُلُّ مِنّا فِي مَضَلَحَةٍ نَفْسِهُ } الْقُولِ بُوجُوبِ رِعايَةِ لِلأَصْلَحِ \* وَمِنْهُمْ شِيعَةُ مَالَتُ الْى رَفْضِ لك اللاره + والمبادرة المالخ وج من سنباره + وانتقلوا من تكر ارهنه المجاحلة الىلقتال وقطع رأس آحدر وسلخرا سانتين فى مصافي النِّزَال؛ ومِنْهُمْ طَائِقَةُ آهَتَهُم آنفُسُم فلمَ يَلْبَنُواالَّاعِشِيَّةُ اوضُحاها النَّزَال؛

ثُمَّ يَحَمَّلُواو خَرُجُوا مِن الله يَنْ وَتَرَكُوا اللَّ ارْبَنْ عَمْرَ بَنَاها و فلم يَسَعِ الباقِينَ إِلَّا إِنَّاعُهُم فَالْحُرُفُ حَلَّانًا مُقَامَتُهُ مِنَ قَلِ الزَّما هُنَاكَ كَاذَتْ كُنْيَانِ القُصُولِ عَلِ النُّاوجِ وَفَعَمَّلُوا بِقَضْهِم وَقَضِيضِهم وَ عَقَّ و الصيعيم ومريضهم وتركواالبَلْد عافيه من عَكَّت؛ ومُسْتَغَلَّاتٍ ونِعَم وخَنرات؛ وَامْوَالِ وَأَثْمِشَه ؛ ونفائِسَ مُنهَمِّنا وكم يَنِقَ فيه من تلك لا مَوالسَّعُونِه ، سِمَ عما عَجْ واعن خله من اموالمَشْهُونِه ، وسِوى امرأَةٍ وَاحِلَةٍ مَجُنُونِه ، ولحِقُول بالله داد ، وهُوعِندَخُل يداد؛ فلمُعَتِّف واحِن امنهم عافعل ؛ واعتنك راليهم مَا رَّضُ الدادمَنَعَهُ أَرْسُوَجَهُ إلى سموقند ويُحَهِنَ لهم البَدَل؛ وأَمْرَهُمْ بِالإِقَامَةِ مَعَهُ مُسْتَوْفِنِ بِن \* وَأَن تَكُونُو الفُّرَصَةِ التَّق جُهِ الى مقن اذا لاحت سقن ا ذكرمام لالقدادم خاليادوكف ختله وخله ؛ واسترقعقله وسلمه ؛ تُمَّازَّ حَلَىا دَنَحَقَّوَ بُوتُوعُ هذا الفساد وتأكَّدَ العداوة بين خليل سلطان الله داد + فركر اليه تَعِضَ الرُّكُور ؛ وجَعَلَ يَسْتَسْبُرُهُ

بنمايَصيرُمنَ مْرِه ومايكون ؛ وكارعِنْدَخِنَايناد ، طَائِفَةُ من مَالِيك، الأجناد؛ تَعَلَّفُوا من لِعَساكِر في تلك البلاد ، وقدَضَّيَّةَ عليم السالكِ وأردار يَنْقُلُهُ مِن مالكِ الى مالك ، فلمُنْعِم له السهداد بذلك + وقالَ إنَّ عادَةَ الأَكْمَاس ؛ إستخلابُ خَواطِرَ النَّاس ؛ خُصُوصًا فِمُبادِي الأُمُن ؛ وحُدُوث اوائِل النُّهُ و ، فلا أُمَوْ عَالَيْ اللَّهُ وَعُدُوث اوائِل النُّهُ و م الخَلْق + وعاملُهُمْ أَتَّلَّا بالإحسان والمُلْق + وَاتَّى فَائِدَةٍ فَقَالِ هُولًا عَ وتُمْزِلْق أديمهم بسوى نَفْي الصَّدا قَةِ وتأتُّ دِالعَدَ اوَةِ ببننا وَبَيْنَ عَادِيهِمْ ورُبَّمَا يَكُونُ فِخَاطِرَاحَدِم بَعَادِيمِهِمْ نَفْرَةُ مِنْ خَلِيل سلطان ﴿ وَيُرُومُ لَذَلِكَ ظَهِمَّ اوَمَلْجَأً يُلُودُ بِهِ مِنْ فِيقَ وَمِكَانَ ﴿ فَتُلِعَهُ الضُّ ورَةُ الى أَن يَقْصِدَ مَمَا لِكَ تُركستان + فاذ أَ ذَيْتُهُ فِمُتَعَلِّقِيهِ أَنَّى يَبْقَلُهِ إليكَ رُكُونُ واطْمِئنَان + وَأَقَلُّ مَا نَفْعَلُ مَعَ هُ وَلَاءِ مِا إِنْسَانَ \* إِمْسَاكَ بَمْعُرُهِ بِ اوتسرَحُ بإحسان \* وتخاد بيمُر هُولِاء لَنَارُ فَقاء و لَخليل سُلطان أَصْدِقاء + فإن ذَرَ عَتَ مجهم الجميل + مَكَنْتَ كُلِّ دِفِي وَجَلِيل + وَٱلْقَيْتَ العداوةَ بَيْنَ مُعَادِلُ منصديق وخليل فلمَّا سَمِعَ كَلَامَهُ وَ الْقَي الرَّين من ذلك

الأمرزمامة ، فاشارعليه بسراحهم ، وإحسان اليهم في عُدُ وِهِمُ ورَواحِهم فزاد في نَجَاحِهم ورَاسَ تَحْصُونَ جَناحِهم وصَرَفَهُم بَالِعِنْ فَطِرْيُوْمَرَاجِهِم وفَلَ رَتْ بِالسَّعْدِ أَفَلا كُهُم وَ اجَمَّعَت بِهِمَ مَلَاكُهُمْ وَمُلَّاكُهُمْ ذكرورودكتاب خليل فيهلفظ رقوله للمجليل تُتَرِانَ وَافِلَ خَلِيلُ سُلطان وَفَلَ عَلَى لله داد \* يَطلُبُ منه الشَّغيَ ف لَمَّ الشَّعَتْ فِيهَا وَقَعَ مَنْيَنَهُ وَمِنَ خُلَا مِلْ دَ وَالرَّبَيْنَتَعْطِفَ خَاطِرَهُ الى الرِّضَ \* وَمَيْتَنْقُبِلِ المُوَّةَ فَي لِحَالِ وَيَعْفُوع مِمَّا مَضَ \* وَمَهْمَاطَلَبَهُ يَتَكَفَّلُ بِهِ \* وَيَعُدُّ فُرَّبُهُ مِنَ فَضَلُّ وَبِه \* وَيكُونُ هُوَ السَّفَرِّبُ مُا \* وُيُعِيُّ بِالصَّالِ عَيْنَهُما + فَوَجَّهَ الله داد الى خدا بدأ دواً بُلَّعَهُ هُ فِي الرِّسَاله + وَيَتِّنَ له مَا في هذا القولِ مِن رَقِقَةٍ وجزاله + وسَبَالُعَدُ التَكَانَتْ بِينَ خَلِل سُلطان وخُدايلاد +على مأذكراً رَّخَلِل سُلطان كازَفِي واللِّلِّمَان مجاور الحند المادفي تلك البلاد + وكان جَلُّهُ جَعَلَهُ نَاظِرًا عَلَيْه \* وَقُوَّضَرا مُنَّ تَنِيتِه اليه + وكان كُنَّا جَافِيا ﴿ وَجِلْفًا جَاسِيا ﴿ فَكَانَ يُعَامِلُهُ بِالْفَظَاظَه ﴿ وَيُقَابِلُهُ بِالْكَنَّافَةِ

والغلاظه، وكان جليل سلطان الطيف النَّاتِ بَظِرِيفَ الصِّفات بنه يمُ الْحَلَافِه وَكَانَ حَلَى الْحَلَافِه وَكَانَ مِن الْحِيالَ الطَيفِ الرَّعَة اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فصل

مُّمَّانَ الله داد حَلَف لحَلْ بِدَاد وَ الآيَمَان العَلاَظَ السِّدَ ادو وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

وردِّما انفَدعَ ورَنْقِ مابين لجانبين انفَتَى ، ورَقْع ما في خواط هما مرالشعناء والعداوة انخَق وان يُجَهِّن لَهُ تومان إحْدَى بِسَاء بيمن + وحاصِلُ الأَمْرِانَّهُ تَكُفَّلَ بَعَسْمِمُوادِّ السَّنُرُورِ وإضلامح الأُمُنَ وإنْ عَجَزَعنَ رَفِع التِّنان ﴿ وَمَعُوسُطُولِ الدُّن وان ﴿ فَاتُّهُ لَا يَسْتَجِيلُ عرمصادَقة خُدايل د فالسروالاغلان ، وصارَيْمَلَّقُ وبترقُّون ؛ وَسَّوَصَّلُ بَهُويهاتِ زَخارِفِه الي مَجَارِي فِكُر ، وَلِلْسَلِّق ، وكَتْ لَّ دُاعًا نَّا تُرْجِفُ الْقُلُوبَ وتَصْدَع ﴿ بَاشْهِ الواحِدِ و بَنْتَى بِالطَّلَا و النَّلْثِ من زوجاية الأزبع + وكان مُختِّدُهُم على حِلْ سَيْعُ فَ مُمْتَدَّ ا + وهُوَعْنَاه رُخيةً خُوْمن بَريلَ بِن بُعْد أ فَعَبَر سَهُ مُرَخَتُلُه الى سُويداءِ قلبه عَكَلَ ودَخَل؛ وغَرْبَلُهُ اذْ طَعَى مَعَهُ ناعًا ما ذَرَعَهُ بَيْمِينه في ساحِله و نَعَلَ اللَّ نَسْمَعَ بِاطْلَاقِه + بَعْدَ تأكيب عَهْدِه ومِناقِه + فَرَحَع السه دادالي وثاقِه و واجَّمَ مجاسِت يته و رِفاقِه ، وكانوافِشاه بُخته ، وأَخْبَرُهُمْ بِهِنْ لا القَضِيَّه ؛ وَكان قدَهُ مِّناء قبلَ ذلك آمرَه ؛ وأَخَذُمن كُلِّجِهَةِ ٱسْلِحَتَهُ وَعِنْ رَهِ فِمْ إِنَّهُ سَنَّمَرَ الذَّنْلِ وَقَطَعَ سَنْحُونَ بالمراكب تُختَ جَنْحِ اللَّهُ للهُ

## ذكر لحوق الله داد بخليل الطار ؛ وحلوله مكرَّم المعرَّد ا

وجين حصل على هذا الجانب، ولم بُنقَ له في لك الجانب حاضرً ولاغائب وأمرَة الحال وبعكر الأخال وسَدِّ الأنقال و أخذ اللهُ هَبِه ، قَبْلَ النَّهْبِه ، فَا فَيْعَ عليهم سَوَا بِغَ السِّلاح ، وأذَّر بصَّلُولِ الرَّجيلَ قِبْلَ الْغَلاح \* وقَدَّمَ صَعَفَةً أَهْلِه وَلَا نْقَالَ مَامَه \* وَقَضَ مذالاذان شخ طالا قامه ووطيرالي خليل سلطان مُغِبرًا بهذا الدُّخبا ومَاجْرَى بَيْنَهُ وبِسَرَ خُلِيا لِداد وَكَانَ وَصار + وَنَيْتِيلُ هُ باستَقِبال لَلَادِهُ وإنسال العُدد الاجتمال أن خلائداد الأبله ويتقطل لغائلة هذه المعله وفيخط ساله رَدُّهُمْم ويُرسِلُ وَرَاءَهُمْ مَنْ يَصُنُّ هم ويُمساروا كالشَّهْ الصَّامِّب؛ وطارُوا كالتَّخ النَّاقِب؛ فما أَصْبِع لَهُ مُ الصِّباح؛ الاوقد عَلَم المستعد فلاح وجادُو أكلُ قاقم الأعاق عاد المَغْنَرُق، وقَطَعُواعلى نوال لمسيرمِمّا أَسُدُنهُ مطاياهم من مُزْهِم الرِّمَاضَ أَنُوانَ الشُّقَقِ \* فَوَصَلُوا بَالسَّيْرِ سُراهُمْ \* فَسَارُ وَإِنَّهَا رَهُمُ اجع صَدَّ عَشْيَهُم مُسَاهُم وجين أخذه مم اللَّغي + وَكُلَّ الرَّ اكبُ

والْمُرْكُوب، وسَلَتْ عليهم عَنقاء الظَّلام الجنَّاح؛ عَدَ لَبِهِم المَغضِ البطاح وحَطَّعنه واستَراح ورَسَمَ أَن تُوقَل نار و وكأنِظَمَ آحَلُ فَطَغِ النَّوم بِغِ إِن وَلا يُناً م وَجَفْنِ طَرَفُ سَيْمِ فَعُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا تُم النَّهَمُوا مَا يَسُدُّ الرِّمَقَ فَصَلُّوا صَلُوةً الْحَوْنِ فَعَبَدُ وَاللَّهُ عَلِحَ فَنْ وأمْهِ لَوارَيْنَما فَطَعَتِ الدّ واجُ المبلق ، ثم آمرَ فَعَملوا وَرَكِبُوا مَثَرَالُطُمِينَ ذكرتنبه خليل دبال شداد وخلعقله بأنكا وفأنا تُم إِنَّ حَلْ مِرادِ تَذَبَّهُ مِنْ قَلَ تِهِ وارعوى من لِيلته وعَلِم آنًا لله إِن خَلِّهُ نَهَارَهُ ذُلك وسَعَرَه + وكمنت شَمَسَ عَقْله وَلِعِبَ بِهِ فِي دَسْتِ عِلْفِه وَقَمَرِه + فَعَضَّ كَمَا يَعَضُّ النَّطَالِمُ عَلَى يَدِيه + وَعَبَّى في الحال عَسَرً اجِّ إِرَّا وَأَنْفَلَ لا أَنْ فَاللَّهُ فَأَسْرَعُوا وَراءَه + والمَّسُوا لِقاءَه + فلم يرواله عَنْنَا ولا أَثْراه ولارو واعنه مِن أَحَدِ مَنْ أولا خَبرا علم يزَ الوافِطَلِهِ حائِرِينَ ائِرِينَ \* ثُمُ غُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ \* ووصَلَ الله دادالِمَ قَصِده ، فوَجَد وظيفة الوِزَارَةِ شَاغِمٌّ فَأَسَتُولَى عليها عُفْرِه ١ ﴿ ذَفَيْلَ دُخُولُهُ كَان شَيخِ نَوْرُ الدِّينِ فَلَحْرِجِ \* وَشَّامِلُكُ وكُلُّ مَرْسَ الْمُ العضيان كان قَلَة بَ ودرج ؛ فَابتَهِ بِقُ لُومِهِ

خليل سلطان، وقَلَّ مَهُ كَمَاكَان على سأَثِرَالُوزُراء والأركان فَكُمَّ إِللهُ دِادَكُيْفَ شَاء وتَصَرُّف فِمَعَانِي لِللَّهِ بَدِيعٍ سَكَانِهِ إنارًا وانشاء وتعاطي العال تمهندً الأمور وتَحْه يَرَالسَّراما وحِفْظَالَتْغُور ﴿ فَمُرَاجَعَا مُرُالنَّاسِ وَانضَبَط ﴿ وَانتَظَمَ عِثْدُالُلَّكِ بعدما انفرط واستَعَرَّ حالُ النَّاس و مَكَنَّتِ القواعدُ على الأسان وكان هُوَ ويزنُد ووارغي سناه وآخيُدْع كجول يُدَيِّرُون مَصالِحَ المَمْ لَلَهُ \* وَيَشْلُكُونَ بُكِلِّ أَحَدٍ مَسْلَلُه \* وَلَكِنَّ الله دادُهُو الدُّسْوُدُ الما عظم والمشار اليه المَفْخُ وعليه مدّارًالقَبْضُ البسط ويظامُ عُقُود الحَلْ الرَّنظِ واستَمَّ شيخ نور الدين وخد ائلاد ويُغيران على البلاد وبزيدان في الشرور والفساد واستَوْلَما على آظرًا ف تركمتان وممالك تلك الباران بنهاسيرام وتاشكند واندكا وتَجَند ، وشاه رجية وانزاروسعناق، وغيرُذلك مّا في الكاكم كنا والأفاق+ فكانُوا يَقَطُعُن سَيْحُن + ويتَوتَجَهُن الى مَمَالِك ما ورايم ويغيرُ ور ؛ فتَارَةً يتوَجَّهُ اليه مخليل الطان؛ وتارَةً يُجَهَّرُ لَهُ مُ طوائف من الجُنْدِ والاعوان؛ وعلى التقدير فا تتماكانا

لاينتاج بنه فيان وسيأني ذِكُو ذلك كماكان ذكرما وقع فيوران بعدموته مجواد فالزمان وَامَّا المُّغُولِ \* فِإِنَّهُ لمَّا تَّصَلَّ بِمِخَبُرُدُ لكَ الْحَذُولِ \* وَكَانَ بَلْغَهُمْ إِنَّهُ قَدْمَةَ تِلَا حِمَارِكُيْدِ \* الْحَشْمِ للْ النَّغُو \* وَفَوَّ قَنْبَا لَقَصْدُ الْخُوْتِ تِلْكَ الْبُطُهُ وِالنَّحُولِ \* وَلِمَ يُنْتَكُّوا فِيَ نَّ ذَلِكَ شَرَكُ مَكِيدَ \* وَأُخْبُولَٰةُ مَجِيدَه ، فَلَمْ يَقِرَّلُهُ مُ قُوار ، وَيَنادَواالِفِرارالْفِرار ، وتَنْتَتُّولْ فِالْبِلْا وتنَبَّثُواباً ذيال القِلاع ورُوسُ لأَطْول \* ولَحَاؤُ الل لحُصُون والخُرُى وتَمَا وَتُوا فِي قَعْمِ المُغَاداتِ والكُون + وَلَذُ الدَّكُلُّ ذِي يَعِينِ مِنْ هِلِ الدَّشْتِ والسِّمال ﴿ وتُوزَّعُوا فِهَ الاَحْقافِ والرَّمال + وصارَ أَهْلُ المنترو الخطاالي حُدُود الصِّين ومَن في ذلك الوَّجْه يَسْرَحُون في لوَجدُ ونَ مَلْحُأَ اومَعَاراتِ اومُدَّخَلًا لَوَلُّوا الَّهِ وهمَ بِعِعُون الْحَقُّ انه كان في هَيْنَتِه وعُتُوَّة قديم + إلى رِّ أَهْلَكَ العالَمَ سَرُّهًا وغَنْ بًا بَالْارَج ( وصار الله وصار الكماقيل المستعدد تَكَادُقِيتَهُ مَن غَيْرِتَ امِ \* تُمَكِّنُ فِي قُلُوبِ هِمَالِنِّالا \*

تَكَادُ سُيُوفُه مِن غَيْرِ سَلَّ \* يَعِدُ الحريقَ بِهِ مَا سَتِلالا ، تَكَادُسَوَابِقُ حَلَتُهُ تُخْفَ بعن الماقل يصَوْنًا وابتِذالا فلاَتَوَادَفَ هذَالْخَبَرِ وَتكرَّر سمقندهذاالسُّكرُّ واسْتَقرَ إسنادُهُ حيَّه تَرَقُّ مِن الأَحَاد الْيَالْتُوانُرُ وتَقَرَّرُهِذَا الْحَقُّ عِنْدُكُلَّ أَحَدٍ فالرِّيسَعُ فيه جُحُو ولاتناكُو ، تَراجَعَ فؤادُكُلّ الجَوفِه ، وتَبَدَّلَ آمْنًا مربَعْ دِخُوفِهُ وتَنادَو بِاللَّا رَاتِ وَشَرَعُوا فِ شَرِّ الغارات ﴿ وَقَصَدَكُلُّ مُسْتَعِقِّ استرتجاعَ حَقّه + وكُلُّ مُسْتَرَقّ لِمُسْتَرق إِستِنْ عَالَق رِقّه + فَأَوَّلُ من نَهَضَ من الشَّرْ وَالْمُغُولِ \* وصدواا شبارةً وأسبى كول دوامتدُّوا فِتلَكِ لِبِلاذِ حتّى جا وَرُواخُدايداد؛ فها دَنَهُمْ وصافاهُمْ، ومَنْبِط لَهُ مُردد ما أَخَذَ لا يَمُولُ مِن مَأْواهُمْ وأَن يَكُونُوا يَدًا واحِدَ لا عَل من ناواهم و وَحْسَنَ كُلُّ مِنهُمْ مع لا خِر الحوار ؛ واطمأنت بواسطة هذاالصُّ في العالدٌيان

ذكر نهوض ليكوبالتتار و وقصده ما وراء النَّهْ مِ الكالديا مُنْهَضَ من جِهَةِ النِّمال المِنْكُوبِ عَساكِر كالرمال و وَقَحَّة بَ رَعِم وجَرْم والى ممالك خوارزم وكان نائبُها يُدْعَى موسيكا فلما أحَدَّ

بالتَّمَارِ وَخَافَ عَلِيُفْسَهُ الْبَوَارِ أَخَذًا هَلَهُ وَمَتَعَلَّقْيُهُ وَسَارٍ وَذَلك بَجْدَانَ هَجِمَتْ النَّنَارُ الرُّومِيَّةُ الْمُضافَةُ اللَّارِغُونِ شَاهِ ﴿ وَعَبُرُو جَمِي وهُوَجَدُ ورَجَعَ ارغورشا الح مَأُواه + فَوصَلَ يدَكُوا لَيُخوا رَثُمَ واستَوْلَى عليها واستَظرج بَعْيْله الى يُجَارى مَنَهَبَ ماحَوَاليها ويُمِّتِيَّ اليُخُوارَزُم وقداَدُكَى + فِالْجَغْمَاي لِلَّهِيبَ أَنْكَى + ووَلَّ مِن جَهْتِه فِخُوارَزُم وولاياتِهَا شَغْصًا يُدْعَى انكا ، فَمَ هَا رَدْم وولاياتِهَا شَغْصًا يُدْعَى انكا ، فَمَ هَا رَدْم تَلِكُ لَامَا كَيْ وَاطْمَأَنَّتَ الظواعِنُ وَالسَّوَاكَى \* نُواسِطَةً أَنَّ خَلِيلُ اللَّا قَابَلَ كُلَّ مَن أَسَاعَ المَيْه مَالاحْسَمَان \* وصارتينة تَرْضُ كُلِّ سَاخِط \* وَيَشَلْأ بحارمه كُلِّ شَاحِط ويُضَطَادُ النَّغُوسَ بالنفائس ، ويَفْتَرُسُرالاً سُفِ دَ بَالْفُرَائِسِ \* فَأَحَبُّهُ ٱلْأَجَانِبُ وَلَا مَاعِد \* وَرَغِبَ فِيهُ كُلُّ صَادِر ووارد ؛ غَيْرَانَ شيخ نؤرالدس وخدايداد ، تتماديا فالقسام ولمَّا فِالعناد ، فَعَرْبُ مَا يُحُون بَ بَيْنَ الطِّرَ فَيْن مِن المبلاد ، ذكر برجر حفدته ووصيه وماجربنه وس خلله وو نُدَرً إِنَّ بِيرِ عِمْلِ بِي عَهِمَ لِلسَّلطان وهُوالَّذِي عَهدَ الَّذِه يَمُن كو ركان بَعْدَ فَيْتِ آخِيه عَبِدُسُلطان ﴿ خَرَجَ مِن قندها ر ﴿ وقَصَلا سموقند

بَعْسَكُرِجْرًار + وأَرْسَلُ الْخَلِيلُ سُلطان + وسائر الاكابرمن الوُزراع وَالاَعْمَان + مَانَّهُ هُوَوَكُّعَهُد × وَخَلِنَفَةُ حَدِّة بَمِن مِن بَعْد × ٠ فَالسَّرِيرُ حَقَّهُ فَا نَّى يَغْصِبُهُ ﴿ وَالْمُلْكُ مُلَكُهُ فَكَيْفَ يَسْلُبُهُ } فَكُلُّ مِنْهُمَ جَاتَ عِمَالِيْقُ وَحَاطَبُه ﴿ وَامَّا خَلِيلُ سُلطان فَصَدَّ عَالمُعَارضَه ﴿ وَقَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَسْتُلَةٍ مِن الحظاب بما ينافيها مراللعاكِ سَةِ والمناقضه وقا لَلْ غُلُو مَسْأَلَتُنَايا فُلان مِمْنَ رِّ الملك في هذا الزمان + إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَ اويُظْفَبِه بَطْرِيو ٱلأَكْتِسَابِ فَانْكَانَتِ الْأُولِي \* فَتْرَمَرْ هُعَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ فِي مِنْكَ وأولى وذلك إلى آميران شاه و وعبي اله رُخ أَعْنِي أَخَاهُ وَيَكُورَ بَيْنَهَا بِالسَّوِّيَّةِ نِضْفَين وَمَالَّكَ كلامِمَعَ وُجُودِ هٰذِين؛ وأنَا ولى أن الون صَاحِبه ؛ فأزع جوانِبُهُ وأَسْأَكُمُ مَنْاهِبُهُ إِمَّا مِانَ فَقِطَعَ كُلُّ مِنْهُ مَا لَكُمْ الْمُشْاعَبُه ، وَيَتُرُك لِي ماله فيهِ من ولا يَةِ المُطَالبه و ويَقْنَعَ بَاهُوَفيه من مَملكته و وَيَخْفَظُ جَاينَه و وامابان يَجْعَلْنِ خَلِفَتَهُ فِي سُلطانِهِ فَأَصُونَ نَصِيبَهُ وَٱكُون نايْبَهِ وَإِنْكَامَتِ الثَّانِيَّةُ فَكُلامُكَ لَا يَسْتَقِيمِ لِلا اللَّكَ كُمَّا زَعَمُوا عَقِيم لِ ومِنْ تَفْلُوتَ فِلْكَ قِيلَ ﴿ فِي الْآقاوسِل ﴿

## شعر

صُونُواجِادِكُم وَاجْلُواسِلاحَكُرْ + وَشَمْرُوا إِنَّهَا أَيًّا مُمِّن عَلَبا ا وإن زَعْمْتَ أَنَّ جَدَّ لِي عَهَدَ اللَّهِ اوعَقَّ لِي وصَّيْتِهُ لَكِ عَلَىكُ ا فَهُومِنَ أَيْنَ استَوْلَى اللَّابِطِيقِ التَّغَلُّب؛ وَأَنَّ حَصَلَ لَهُ مِلْكُ و مُلْكُ إِلَّا لِاغْتِصَابِ التَّأَلُّبِ ، وعليَّ فَديرِ النَّسْلِيمِ و آنَّ أَمْرُوبِيِّتِهِ مُسْتَقِيم وَانَّهُ كَانَ فَحَيْوِته قَسَّمَ لِلْاَدِة و وَزَّع عَلَيهَا اولادَة وآخَفَادَه \* فَوَلَّى والدى مَمالِك آذرَسِحان \* وقرَّرَعتى فَح لايات خُراسان وابَيَ عَنِي بِيعُمَر في عِراقِ العَجَيرِ وَلِك لِدّيار ، وَوَلاّ لِكَ أنْتُ مرجُعْلَة ذلك قَنْدَهار + وَجَعَلَكَ وَصِيَّهُ كَمَارَسَمُوا شَار + وَجَعَلَكَ وَصِيَّهُ كَمَارَسَمُوا شَار + وَجَعَلَكَ وَصِيَّهُ كُمَارَسَمُوا شَارِ \* وَجَعَلَكُ وَصِيَّهُ لَمُا مَنْ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَصِيَّهُ لَمُا رَسَمُ وَالسَّارِ \* وَجَعَلَكُ وَصِيَّهُ لَمُا رَسَمُ وَالسَّارِ \* وَجَعَلْكُ وَصِيَّهُ لَمُ السَّعِيلُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَسَيْهُ لَمُ السَّمُ وَالسَّارِ \* وَعَلَّكُ وَصِيَّهُ لَهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وا هُوَالْظَالِمُ وانتَّقَل وَأَيْنَ نَصِبي أَنامن هٰذَ اللَّقَل وَاجْعَلُوا حِصِّب مَ اللهُ مَا استَوْلَيْتُ عليه ، وليَقْنَعُ كُلُّ مِنْكُمُ عِاتَقَرَّ بِيهِ وَفُوضَ اِلَيْه ، ومَعَ لهذا إِنْ مَا بَعَكَ إِي وَعَى مَا بَغْتُك + أَوْصاد قال على وَ وبايتَاكُ يَغْتُكَ وارْسَلَكُنَافِ ذُلكَ طَرِيقَ لَحَقّ وَالْلُكُ صَيْعَادُ والأولى بدمَنْ حَازِفِه قَصَبَ السَّبْق وأنَّ الله آزاحَ عِلَكُ إذْ شَيَّتُ إِسْبَابِهِ وَأَمَاحَهُ لِي مُبَاحًا وَمَن سَبَقَتَ يَدَهُ الْحُبَاحِ فُولُولًا

هذاواِنَّ كُلُّ من مُدَرسي فقو الملك تابعني ومن له في عُقُوم السَّلْطَنة سْرَكَةً تَرَكَ الصَّارَيَةَ \* وطاوَعَني \* وعَدَّعَقَلُ تَوْلِيْتِي مُرَاجَةً \* ولمَّاقُو علم مَيْرِي َ لَقَي إِلِيَّ السُّلَمُ وِما يَعِنِي \* وأمَّا الوُزرَاءُ والأغيانُ فاجابُوهُ بمالاطائِلَ فيه بسوى ماتَّجُنُّهُ أَذُنُ مُسْتَمِعه ؛ غَيْراً رَّ الْخَواجَا عَبْدَ الأولّ وهُوَصَدْرُصُدُ ورالْعُلَا ، والمُتَصَرّفُ في رُوساء ماوراء النَّهِ مِن السَّادات والكُبْراء + المُنفِدُسِمَامَ آخَكَامه في مَميعُ لأملَ والزُّعُاء؛ آحات فاحاد؛ وأصَاب وافاد؛ واختصروا قصّر؛ وهصر من برمجدوكليل سلطان انتصر فقال فجوابه بمُعاريه في خطابه ولغرانت ولي العهد وخليفة الاسترتين مربعيد ولكن ماصادة ف طالِعَكَ سَعْد ؛ ولوساعد لوالمحزَّت ؛ كُنْتَ قَرِيبًا من التَّغْت و ولا وَلَي جالك و آن تقنع بمالك ومالك و وَسَنِعَ عَلَ خَيلِكَ ورجالِك، وتَضبطما في يدلك مالك، وان أبيت إلا طَلَبَ المّما ووَلْمُ تَقْنَعُ مِا قَسَمَ اللهُ لَكِ وَقَضَى ، وخَرَجْتَ من مَمْلَكَتِكَ الى هذا الفضّاء + فإنَّكَ تَقَعُ في العناء + وتُخْرِج وكايتُكَ من يدلك فَصِيرُمُذَنِكَ مَا لَالْ لَمُؤَكِّرُهِ وَلَا لِللَّهُ فَلَاء + +

ذكرتجهزخلي الطان سلطارحسين لمناصرته وخرو عرخليل سلطان وقيضه عيليام رائه ومخالفتة يق المان المُ لِقَنْعُ بِدِقًا ئِي هٰذِهُ الأَقُوالِ \* وَأَرْدَفَهَا عِقًا اللَّهُ الْأَوْالِ \* وَأَرْدَفَهَا عِقًا عُلَّا الأفعال وأَمْرِ بَعْهِ مِنْ مُندِيُ مُحِنَّد والماست قبال برجد واَضَافهم الى برعَّة والدة السُّلطان مُنس وعيَّن فيم من أَمَراء الجنفاك كُلَّ رَاسٍ عَيْن ؛ وضَمَّ اليه الظُّهُ فَ والأغضاد؛ ومنه كجول ازعو شاه والله داد \* فسار وأسابغي لعُدَّه ؛ كامِلِ العِدّه \* وذلك فِسَمَّةٍ سَبْعِ مُنْتَصَفَ ذِي لِلْغُدُه \* فَعَبَرُوا جَيْحُوا الْيَالَخُ وَحَيَّمُوا فِي الْحَالَى الْحَ وَحَيَّمُوا فِي الْحَالِمِي واتبَتُّوا فِي قطارها وَنَوَاجِيها ، وَبَيْنَا هُمُ مَرَّفَهُوا لِحَال ، فارغُوالبال قَرِيرُواالعَيْنِ مَهُ مَا رَضَ لِسُلطانُ حَسِينَ ﴿ نَتُمَرِلْنَهُ دَعَا الأُمَرِاء ﴿ لُيُقَرِّلُ مَعَهِم فِي الْهُونِ مِنْ الْأَرَاءَ وَقُدْ حَمَنَ لَهُمْ كَمِينًا وَأَرْضَدُ لَهُ مَالِرِّجَالَ شِمَالًا وَبِمِينًا ﴿ وَجِينِ وَلَجُوا خِيْسَه ، و دَخُلُوا كِيْسَه ﴿ وَنَبَ عَلِيهِم وُتُوبَ اللَّيْثِ عَلَى الْفَرِيسَه ﴿ وَآغَرَى بِهُمْ أُسُوِّدٌ فَوَقَعُوا فِهِم وُقُوعَ الجِيَاعِ على القريسَه و شُمَّنادَى مَن مَعَ لُهُ مِنْ لرفاق \* ضَرْب الرقاب حتى ذا أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَتُدُّ وَاالَّوْنَا وَ \*

وكان كماذُكُرُذاطُش وشَجاعَه ﴿ وَتَمَوُّ إِورَقَاعَه ﴿ وَصُولَةٍ وَجُولُه ﴿ يَسْبِثُي فِعْلُهُ قَولَه \* فَأُهِ نَوْ فِعَلْكَ السَّاعَه ؛ دَمُ واحِدٍ من تلك الْحَاعَة يُدْع خواجايوسُف وكان في حَيْوة تيمُن + نائِت الغَيّنة بسمة وهوامِيْزُمَشْهُ لل مُفالِمَا لَقُتِلَ ، والى الدَّارِ الأَخْرَةُ نُقِل، تُم استَقَلَّ لِنَفْسه بَدْعَقُ السَّلَطَنية و وَعَا الحَلائِقَ من هُمَنا ومن هُنَه وفرُهِ شَتَ اللَّهِ الرَّوس وعَلِمُواآنَّهُ قد حَلَّ بهِ مَالِنَّقُمُ وَالْمُوس؛ ذكرخاع الله دا دسلطار جسين؛ وتلاف متلافه مالكر المين عَنرَ أَن الله دادَتْبَّتَ حَاشَهُ المَزْقُودِ وَاسْتَحْضَرَ مِلْكِ لِسَّاعَةَ عَقْلَهُ المَفْقُون + فَابِتَدَ رَسِلطَان حُسَين مُنَادِياً + واستَثْنَتُهُ فَيَ مُرهِم مُنَاجِياء وقال لَهُ بِعَارَة ضِيعَه \* إنَّ لِي الْمِكَ نَصِيعَه \* ثُمُ استَّخَلَاهُ وقال اذ اكْنْتُ مُتَرَقِّامِنْك هٰذه الفعال ومُتَرَصَّدً امِنْكَ إَظْهَا ماانت بصَدَدِه ومَنَ يَخْلَيلُ للطانَ نَ يَحْتَقَ عَلَالْكُمُ عَرْهُ وَمُ أَنَّ هَيْدَيَّهُ مُولِا نَا السُّلطال السَّطه؛ ولم تَكُنَّ بَنَّهُ وَبَيْنَ الْمُلُوكِ وسطَّدًّا مُبَاسَطُه و لوكان عند من الكَادَنَي شُعُول ، لَرَتَبْتُ المَسَالِ عِلْمَا الْمُ الآوَامِرُ الدِّيْمَةُ وَالْأُمُولِ \* ثُمُّ الرَّالِحَاطِ الدِّيم \* يَنْهَدُّ بِصِدْقِ

هذا الحَديثِ واناعَبْدُكَ مِن قَدِيم ، وسَلْمَن كان من المماليكِ والأَجْناد؛ ٱلَّذِي كَانُواتَعُصُ لِينَ فِي ٱسْرِخُد ايداد + مَنْ خَلَصَهُمْ مي حَبائِلِ أَسْرِه \* وانقَدَّهُم مِن ضِرامَ ضَرِّه \* وأَطْفَأْ عَنْهُم ما الْهَبَ مِنْ شِرَارِشَرِه ﴿ إِذْ لَوْلا أَنَا لِكَانَ بِادَهُم وَأَيْتُمْ الْوَلادَهِم ﴿ وَفِيحَ بِهِم طريفهُ مُ ويلادَهُم فِ فَاتَّكِ إِن تَسَلَّهُ مُرْتُخِيرُ ولِي وعلى حقيقة الأمْرِ وحِليةِ المالُ يُظِمُّ لِك ، ورُبِّمَا أَخْبَرُ وك بذلك لمّا أَتُوك ، ومع هذا استَفْتِ قَلْكَ وِإِنْ أَفْتُوك وأَفْتُوك ، ولازالُ يُطْفِي بِمَاء حُرَّعَبُلايهِ سُّواظَ تَفَرْعِنُه ولهيبه ويُذكى في خياشِيم رُعُونَتِه عَنْبَرَ احتياله مُتَّمَيًّا بمسكه وطيبه وترجى عَن قَوْس خَتْله الى سُوْتِدَاء اختبالاية بناكَ مَكْر أَنْفَذَتْ فِيه نِصَالَ لِقَضَاء والقَدَرِلا تَهَاكانَت مُصِيِّه، فأشْحَ مَكُوةً ويَبِعَ آمْرَه + وجَعَلَه طَهْمَ ه + واستَقَدَحَ فِي أُمُورِه فِكره + ثُم إِنَّهُ بعدَ آرِي مَتَنَّ عليه باستبقائه استَسَارَه في قَالُ لَ فَقَائِه \* فَقَالُ لَهُ لَا شَكَّ آرَّخَلِيلُ سُلطان المَلكَ لناسَ بالإنعام والإخسان ا وهُق وانكان فِ النَّهِ عَهِ وَاصِرُ لِيدِ فِلِيلَ لِبِضَاعِه و لكن سَتَعْبَدَ أَبْطًا لَ الرَّجَالَ عُبْنِ الخُلْق وَبَدْ لَ الامولِ وَعَيْرًا رَّ المَالَ و بمعض الْفَنَاء والرَّ وال

وانت بحثى الله مَا فِرُكَ مَشْهُودَه \* ومَنادِدُ مُنادَلاتك لا بُطُال مَعَوْدَه \* ومَنادِدُ مُنادَلاتك لا بُطُال مَعَوْدَه \* ومَنادِدُ مُنادَلاتك لا بُطُال مَعَوْدَه \* ومَنادِدُ مُنا الله عَلَى مَنْ الله عَلَى الله عَلَ

فَتَ مُلْكُنْتَ وَاسَّارِعَيْنًا فِي الْبَرَازِ فَمَكُنْ ﴿ وَأَى حَيَّاكَ وَلِيْ ضَارِطًا وَجَى ﴿ مُلْكُنْتَ وَاسَّارِعَيْنًا فِي الْحَرُوبِ اَرَى ﴿ فَيَا الْفَعْ بَلْ فَي عَيْنِكَ الظَّفَ الْمَاكُنْتَ وَاسَّارِعَيْنًا فِي الْحَرُوبِ اَرَى ﴿ فَي السِّكَ الفَعْ بَلْ فَي عَيْنِكَ الظَّفَ الْمَاكُنْ وَالْمَاكُ الْمَاكُ وَيُوثِقُنُ فَكَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

مُوْصُونُ بِمَا قال

الشّاعـر\*

\*اضَافَ المُالتَّدُ بِيرِفَضْلَ شَجَاعَةٍ \*ولاَلْمَيُ النَّيِّ النُّيِّاعِ المُدَبِّرِ\*

وبماقال ﴿ شعر ﴿

\* ولا بِكُشِّفُ الغَمَّاء إِلَّا ابن حُرَّةٍ \* برَى عَرَاتِ المُوْتِ ثُمِّ يَزُورُها \*

وهَلْ نَمَّ فِي هٰذَ العَفْرِمَ فُصُوف بِهٰذِهِ الصِّفاتِ لِآلُتُ وَمِا النَّخِلَّةُ وَالكُّرْمُ والحَسَلِ لا وَلَحِيْتُمُ ا رَحَلْتَ وَسِاكِن النَّمَ اسكَنْت ﴿ وَلَوْحُلِّبْ شَاهُ ملك وشيخ نورالدين 4 أنَّ ورَاءَهُمامِنْكَ الْمِصْ الْحَصِين 4 كُسْنَكُ اليك دِوَايَةُ السَّنَوِ السَّهِ مِن السَّمِيل الله وكا وَيَامن جِنابِكَ العالِي الْحُرُنِ شَهِينُ وحاصِلُ لا مْرِانَّكَ مَوْلَى الْكِلُّ وَجَمْيِعَهُمُ لَكَ عِبِيلَ \* واذا كان لَا مُركَانُ لك فَقَلُ مَلَكَ تَهُمْ \* فَسَواءُ عِنْدَكَ اَبْقَيْتُ عليهم ا و اَبَدُ تَهَ ثُمْ \* ولُحِنَّ الا بِقَاءَ أَوْلَى وَلَا لَتِ الْعَبِيدُ تَكُرُ قُبُ مُراحِ اللَّهِ فَإِنِ ا قَتَضَى السَّانِيُ السَّعِيد أَنْ نَكُونَ كُلْنَامُونَ عَينَ فَي لَكِبِينٌ مَعَ نِيادَةٍ قَيْدِ أَيْمَانِ أَكِيدٍ وَأُيُّهُ أَغُلَى وَإِنَّاعُ مَا يَقْتَضِيْهِ أَحْرَى وَأَفَّكُ فَاقْتَفَى دَا يَهُ \* وَاتَّحَذَهُ عُلَمَّ لِأُمُودِهِ وَدَايَهُ \* فَاسْتَتَبَعَهُ كِينِه وقال أَسْلُكُ ورايه \* \* ذكراخذ سلطان حسين على لاماع اليتاق ومشيّه على خليل سلطان وهم معه في الايتاق، تُمَّ إِنَّهُ أَحْضَلُهُ مَواء \* وَهُمْ فِي قَبُّضَةِ سَفْرَتِهِ أُسَرَاء \* وقدناوح كُلُّ من مُتَعَلِّقِيمُ مُحْبَ ناحِيه \* وتَحَجَّهُ الْحَادِكُلِ الْمُزْرُونَ فقامَتْ عليهم

النَّالِحُةُ والناعِية \* وَأَفْتَهُمُ بِقَيْدِي الْحَدِيدِ وَلَا يُمان \* بَانْ يَكُونُومَعُ فى التَّرّاءِ والفَّرّاءِ على جَلِيل سُلطان \* فَمَدَّ كُلُّ مِنْ الْحَالْقَيْدِ رِجْلَهُ والى اليمينِ يدهُ \* وعاهدَ وُعلى ما يَغْتَادُوانُ يُقَدِّمَ لَهُ نَفْسَهُ وَهُلَهُ وَمالًا وولدُه ﴿ فِينَ اسْنَوْ نَتَ منهم \* أَزَاحَ بِالأَمَانِيِّ السُّوعَنهم \* وَتُلَّكُمُ مُوتَّقِينَ فِي البَنْدِ \* ونكَصَ قاصِمًا سمرقند \* وأَرْسُلَ الحُخَلِيل سُلطان يْخْبِرُهُ عِادَبٌ مِن آفْرِهِ ودَرَجٍ \* فليسْتَعِثَ لِبَا دُزْتِهِ فَها هُوَقِل عَبَرَ جَعُونَ وَخَرِج \* وأنَّهُ هُو أَيْضًا طالِبُ من مُلْكِ خالِهِ حِسَّنَةٌ ومُنازِعُ خَلِيل سُلطان في السَّرير مِنَصَّتَه \* \* ذكرتمريزخليل سلطان من سم قنل لا بلاد قاة سلطان حسين "بطويف جنده \* ورجىع سلطان حسين مماير ومله يخُفي حسكين \* فاستَعَلَ لَهُ خَلِيلُ سُلطان وَرَجَ من سم قِن لاستِقْبالِهِ في أَسْرَع نَمان \* ثُمّ إِنَّ السُّلطانَ حُسَين احضَراته داد \* ومَنْ مَعَهُ مزالسَّ الحِين الْقَ نِينَ فَى الْأَصْفَادِ وَاسْتَأْنُفَ عَلِيم العُهُودِ وَاللَّهُ عَلِيم قَيْوَدَ العُقُودِ وَاحْلَكُلاً منهم هَعَلَّه ﴿ وَاحَانَ عَقْلَهُ وَحَلَّهُ تُوخِلَعُ عَلِيهِ إِنَّ الْعُقْودِ ولحَتْرَمْ حَمَّ حَقِيقَتِه وعَانَه \* وَبَشَّ بِالْعَامِهِ الْمُتَعَلَّقِيمُ وهَشَّ \*

وسادَ بِهِمْ حَتَى وَصَلِ الى مَلِ يَنَةِ الكُتِّن \* والله داد كان أَ: لَ ذلك بزَمَانً أَرْسَلَ الْيُخْلِيلُ سُلْفَانَ \* يُخْبُرُهُ بِنُقُوعِ هُذَا الْمُمُّ \* وماجَهُ عَلِيم من شُرُورٍ وما تُمَّ لَهُ أَمَّ قَالَ لِهِ إِنَّ فَالْكَ سَعِيدٍ وَأَمْلِكَ حَبِيدٍ فَأَنْهُنَّ برِيْ رَشِيدَ وعُزْم سَدِيد وَجَناح حَدِيد فاِنَّ ضِلَّاكَ مَصِيدٌ ولِيَّا فَاصِرُكَ وَبِيّا غِيرَ بَعِيلٌ فَلَا تَحْفَنْ مِن كَيْلِ مَّلِيلٌ وَان كُنْتَ لِفُلاً فَإِنَّكَ فَتَ تَتَتُ اَهُواءَ القُلُوبِ شَمَاتُ مُحَبَّدَ لَهُ نَصِرَتَ شَيْخِ السِّلُطَّنَةِ وَكُلُّ وَالْمِلَكَ مُهِلٍ \* فَوصَلْ خَلِيلٍ سُلْطَان الى ذُلك المكان و فعَتى السُّلُطانُ حُسَين جَيْشَه و وستعمل تهوُّرَهُ وطَيْشَه، وجعل الله دادعلي الميمنة ، وم فيقيه على ألْيسَمِع + ولمَّا مَرَاكَى الجَمْعان؛ ونكل فَى النِّحْفان + وحُقَّتِ الْحَقَانَيُّ وسُدَّت لِلَصْائِقِ، وتَعَادَتِ لأَسُودُ والغَرانِقِ، وبادَرَكُ لُّمنهم من مَكَانِه، وقَصَدُ كُلُّ من الله داد وأقرانه عَسَالرِخَلِيل سُلطانِه + فتخَبَّطَتُ عسا كُوالسُّلُطَا نِ حُسكين م وسُلِبَ تَوْبُ عِنِّه فَنُبِكَ بَالعَلِمِ مُلْتَحِفًا من لَنُونِه تُونِيَ خُيبَةٍ وحَيْن ﴿ ودَهِمَهُ مِن البَادِعِما أَسُاهُ سَلَبَهُ وَجَعَ بُعُفَّى حُنُينْ، ومَرَّعلى رَجِيه قاطِعَ الفَلاة بدحتى وصَل الحابنِ خالِهِ شاه رُخ صاحِب هَراة + فلم تَطُلُ لِهُ عِنْكُ هُ مُكَّه + فإمَّاسَقَاهُ مُعُلِكًا وإمَّاماتَ

حُتْفَ انْفِلِهِ عِنْدَه \* فكانَ ذلك أخِرَالعَهُد بِسُلْطَا ن حُسَين \* ورجع خليل سُلطان الى دارِ مُلكِه قرير العَيْن بقية ماج ى لبير على ما قصده من فرح وهم وكيف آل ذُلك الى وبال وحزن فنقض ما فتم ثُرانٌ بِيرُجُيِّل مَّا دي في خُرُوجِه ، واستَمَرَّ رُقُعُ في دُوْضِ الطَّلَبِ ومُ وجِه \* وَتُكَّرُّتُ بَيْنَهُما دُرُوسُ المُراسَلِه \* وَيُحَرَّدَتْ مَسَائِلُهَا بعدَ مُطَاوِلَة المُقَاوِلَة \* أَنْ يَنْزِلُوامَنَاذِلَ المُنَاذَلِه \* ويَحُلُّوا بُرُوجَ المُعَا بَلَةِ والْمُقاتَلُه • وكانُ مُتَّوَبِّي امُنُ رديوانِه \* ومُشَيِّدُ قُواعِدِ مُلْكِهِ وسُلْمَانِهُ شَخْصًا يُدُعَى بيرعلى تاز \* حامى حَقيقَةِ بابِ الْمُلْكِ وحارِسُ الْحَارِ \* سُرَّةُ بَغْمًاء مملكتِه \* وقُطْبُ سَماء دائِرَته \* وقُدْوَةُ عُلَمَاءِ عَوالِه \* وَقُوَّةُ خُوا فِي عَسْكُرِهِ وَتُوادِمِهِ \* فِي دَمن عَساكِرِ قَنْلَ هار \* كُلُّ طُوْدٍ لومالُ على مُّنْدُ هار هار \* وتوجَّهُ بعُزْمِ امْضَى من البُتَّارِ \* وحَزْمِ انْفُذَ مِن الْخُلَّارِ عُائِدًا ذٰلِكَ الْخِفَتَمَ الْمُكَّارِ \* والسَّبُلُ النُّرْثَارِ \* والغَمامَ المِداس حتى وصلّ الى جَيْعُونَ فوقفَ منه التّبَّار ﴿ ثَمَ أُمُّ ذُلِكَ الَّذِيَ العُجَاجِ \* أَنْ يَرْكَبُ مِن جَيْعُونَ الْأَثْبَاجِ \* ويُصادِمُ منه تَلَاطُمُ

وكانَ قبلَ ذلك خَلِيلِ سُلطان \* قد عَكَزَ امْرَهُ كَاكان \* ونعَتُ اَعْلاَدِ اللهِ اللهُ ا

#### وارْصَدَهُ لِكُلِّنَا رُبَّةٍ مِن خَيْرٍ وللسَّدِّ

#### \* شعب \*

فوارسُ لا يمَلُونَ المُنايا \* اذادارَتُ رَحى الحَـنْربِ النَّبُ ي الْمُنايا فَاسْتُانَفَ عَلِيهِم فَوَاتِحَ الفُتُوحِ \* واستَنْخَبُ منهم لِادَهَاهُ كُلُّ صَدِيتٍ نَصُوح + واسْبَغَ عليم من دُرُوع عَلما ياهُ السَّابِعَات ؛ وضاعَفَ على قَامَةِ أَمَلَم منجِلَعِ الْعِامِهِ المضاعَفات، فَفَتَحْتُ عليم الأَرْضَ وَلَهِا \* وَصِّتُ عليهم من مَعادِ نِها وفِلزَّاتِها ظاهِدَها وكامِنَها 4 فصارً كُلُّ داجِل منهم وفارس، وقد تَجَلَّى فيما تَحَلَّى به من تلك النَّفا فِس\* يُزْدِي بَحُسُنِ هَيْبَتِهِ عَلَى عُنَدٌ رَاتِ العَرَاشِيء فسادُ وا ونسَماتُ النَّصْر من أنْفُسِم فَائِحُه \* ولَمَعَاتُ الفُتْحِ مِن بَوَادِقِ بَيَا دِقِهِم لا بِعُده \* والسُّبْعُ الْمُتَابِي لاَ بُوابِ النُّجُ والفُتُوج فِي وُجُوهِمُ فَاتِّحَهُ عِنْ وَلا ذَا لَ ذُلك الرَّاسُ يُرْسِي وَيُشِيءِ حَتَّى حَكَّ عَلَى صَوْاحِي تَرْشَيْءٍ هِيَ الْمَدِينَةُ المَذْكُورَه \* فاستَقَرْتُ تلك العَساكِرُ المَنْصُورَه \* وذلك يَوْمُ الْمُحَدِ مُسْتَهَلَّ نَهُرُ رَمضان \* سَنَةٌ ثَمَان مائةٍ وتُمان \* فِباتَ كُلُّ مزدُيْنكِ الِعُرَينِ وقل ضَمَّ ذَيْلَه ﴾ وكَفَّ عن الثَّبَكَّارُ والتَّبَكُّ دِ سَيْلَه ﴿ وَخِفَا من ﴿ غَيارِ رَّجُلُهُ وَخَيْلُهُ \* وَلَحْتَى فِي مُعْتَكَفِ الْمُرَابَّةُ الْوَالصَّبَاحِ لَيُلَهُ \* من ﴿ غَيارِ رَّجُلُهُ وَخَيْلُهُ \* وَلَحْتَ \*

الى أَنْ بَد المُعُ الضِّيا في ظَلَامِهِ \* يَلُوحُ كُوجِ الماءِ من سِجْف ظُلُبُ بِ ولَمَا النَّهُ رُصارِمَهُ الفِضِّيُّ وَأَبْرَانِ بِزَّرُسِهِ \* ومَسَعَ على أَوْح الْجَوِّ ما طرسَهُ مُسْوَدُّ اللَّهُ إِمِن دُخانِ بِقُسِهِ \* تَهَيَّأُ كُلِّ مِنْ اولَيْكَ الْأَ لَمْ رادٍ للإضطِيام ﴿ وَاشْتَعَلَتْ فِي قُلُوبِ تَلِكَ الْقَبَائِلِ نَازُ الْحَرِيَّةِ لِلْوِصْطِلاءِ والإصْلام \* فَعَنَّى كُلُّ عَسْلَ م ما بَيْنَ مَيْمَةُ وَمَيْسَ ه \* وَمُقَلَّمَةٍ وَمُخْعُ لَمْ تَدَانِكَا وَتَكَانِكَا \* وَتَعَا فَنُوا وَتَعَا ضَعًا \* وَتَراجَرُوا وَتَغَافَى \* وَتُعَانَقُو وتَهَانَى \* وَتَناجَزُوا وَتَفَانَوا \* والنَّقَتِ الرِّجالُ بالرِّجالُ والخيلُ الخيلِ \* وارتفعَ ظَلامُ القَتَامِ الى رُؤسِ لَا سِنَّةِ فَرَا فِي صَلْوةِ الظَّهْرِ نَجُومُ اللَّيْلِ \* وَجَرَى فَى ذَلِكَ القَسْطَلِ مِن كُلِّ تَنَاةٍ عَيُونُ السَّيْلِ \* تَم عِنْدَ مُنتَصفِ النَّهَا رِمِ انكَشَفَ الغُبارُعن أَنَّ طَوْدَ تَنْدَهارَهان وَسَعَلَ وَلِئكَ الحِبادِبادة عليم غبار العِنادِناد \* وخرهم بالإنكِساسات وصِتَ خَلِيل سُلِلَان الى لا فَطارِ طار " والى لا فَا قِبَلا نُتِمارِ صار \* فَيُّلُى بِالْمِعْيِّ وعلى راسِهِ جُهِ اللَّهُ الْمِمَارِةِ وَفَي قُلْبِهِ وَنِلْدُ الْبَوْدِولَا حَقّ

كَأُرِّ فِي قَلْيه جَمْ الغَضا والغارِغار ؛ إو فِي كَبده مَا لَهُ إِلْمُ فَ العفارفار؛ وجُنْدِلَتْ رِجاله؛ وأَنْطِلَتْ أَنْطاله؛ وُنُهَبّْتُ أَنْعَاله؛ و تَعَوَّلَتَ أَحُوالُه + وسُبِيَ جَرِيمُهُ وعَبِيلٌ + وسُلِبَ طَرِيْفُهُ وَتَلِيدُ \* + وَتَشَبَّ عُوَاد يا إِلَا لِهِ بِهِهِ وَعَلَمْ أَرْ آيَا بِهُ سِلِمًا نِضْفُ الْخَنِّيهِ 4 +

قماقل

إِيَابُكَ سَامِلًا نَضْفُ الْغَنِيمِهِ \* وَكُرُّ الْغُنْمِ فِي النَّفْسِ السَّلِيمَة ورَجِع خَلِيلُ سُلطان ﴿ وَقُلْ سَتَنا زَبِهِ اللَّوْنُ وَالْمَكَان ؛ وَأَسْفَرْ دُولَتُه ؛ واستَطارَتْ صَولَتُه ؛ وشكر الله الليك ؛ والمُمَّاصِمامَ

تمضان ف مكائستم جك ليك

ذرخوج عسر العراق على خليا سلطان \* ويجاهن ماكزوج وقصدهم الاوطان تُم فَي لَيْلَةِ } لِإِنْ ثَنْيَنِ عُنَّ وَ سُوَّالَ \* خَرَج مِن الْعِزْ عِينَ الرَّوُسُ فَعِلْا ومَعَهُمْ حَرِيمُهُمْ وَاتْبَاعُهُم + وَأَوْلَادُهُمْ وَاشْسَاعُهُمْ \* وَكَبْرُهم شَخْصُ يُنْعُ حَاجِ بِاشَاء وهُم جَارُجُ زَحْتَ أَمِرِهِ كَيْفَ مَا شَاء وَكَانُواذَو يَ وَحَوْلِه \* وَصُعَيْنَهُ السُّلطارُ عَلَاءُ الدُّولِه \* ابرُ السُّلطال حد النَّفاكِم

لصُلِه ؛ وحَارَقُلُ وقِعَ فِي أَسْرِيمُونَ فَسَعِنَهُ فِي شِخْرِ مِحْنَيْتِهُ وَكُرْبُهُ فَأَفْرَجَ عَنهُ خَلِيلُ سُلطان + وَحَعَلَهُ عِنْدُه دَامَكَا نَهُ وَمَكارِ فِنْيَن النَّاسُ مَشْغُولُورَ بِأُمُولِ العِيدِ ﴿ رَفَعَ آئِلَ يَهُمُ أُولِ عَكَ الصَّنَا دِيدٍ ﴿ وكَأَنَّهُ كَانَ تَقَلَّمُ لَهُ مُرِيلُ لِكَ مُواعِيدً + فَزُجُو اتَّخْتَجِنِحُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَشَمَّ وَا يَحْوَعَ المِيلِ لِعِوَاقِ اللَّهُ اللَّهِ وَطَلَّقُوا مُحَدَّدُ وَاتِ ما وَراء أَنَّهِ ومالُواعنهاكُرُّ للبُل وكَنَّهُمُ كَانُوا سَمْعُوا آجه ارَالحِلْق انزَلْتُكَانِهَا ومياة انهُ سِلْطَنتِها عادَت إلى تجاريها وفل يقف أحدُ امَّا مَهُم ولامَشْيَخْلَفُهُم ولاقَرَدَ أَرْ يَزْنُطِع السَّيْرِيخِلَهُمْ وكاقَرَدَ آرْ يَزْنُطِع السِّيْرِيخِلَهُمْ وصَعَّمُمْ فَقَطَعُواجَيْحُونَ \* وَوَصَلُوا الْحُراسان \* فَصَدَّى لَهُ مُكُلِّمَن مَعَيمِمْ من كُلِّ مَكَان؛ فَانْفَرَط نِظَامُهُ مِلْعَدَمِ إِنَّفَا قِهِم؛ فَتَقَطَّعُولُ فَي لَبِلادِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى عِلْقِهِ وَآنِيَ إِيران مِن تُوران و دِجْلَةُ من جيا + فَعَيَّدَ خَلِل سُلطار فَ فَلكَ لَكَار ؛ ثُمَ الْوَيْ رَاجِعًا الْمُلاَقِطَانُ ذكرما فعله برعج الحدانكساء وماص مه تعدف في المارة ولمَّا وَصَلَّ بِرِحِمِ الْقُنْدَ هَا؛ واستَقَرَّتُ بِهِ اللَّانِ تَلْمَلَمَتُ أُمُورُه؛ وحامت حق قُصُوره صُعُوره + ودَارِتُ من سَيِّاداتِ عَسْكُرْه بلُ وَدُ

يدُوْرُه + وتسَحَّرَت سَمُومُهُ وحَرُورُه + وتَطايَرِسْ رُهُ وتُنْهُ رُه اوَ الله وَيُّقَ ؛ وتَحَرَّقَ أَسَعًا قَلْهُ وتَخَرَّقَ ؛ وتَمَّ قَ عَنظًا آد يهُ وَلَقَّ قَ وكان ذاحاقه؛ وقلَّة لمَا قَه؛ فطَّتْرَاجْنَعَة مَرَاسِنِه ؛ الى سُكَّان أَقَالِمِه ؛ واستنْهَضَ عَلَى خَلْيل سُلطار كُلُّ جَبِيْتِ عَيْمِ الْوُدُّ وَكُلِّمَةً واستَطَبُّ لِجَرِيحِ قَلْمِهُ كُلَّ قَرِيحِ الطَّعْرِ فِ الضَّرْبِ وَكُلَّ لَدِيغِ الْقَلْوسَلِيةُ فَلُتُوادَعْوَيَّهُ بَالإطاعَه؛ وأَجَابُوانِل أَءَ له بالسَّمْع والطَّاعه؛ ثُمِّسًا الآوْدِيّةُ والجيال؛ بالحيّل والرّجال؛ وأرْسَلَ الْحَلِيل؛ يُقُولُ \* ضِمْنَ كِتابِ مَعَ رَسُولَ وَارَّاقً لِ مَصَافِّنًا كَانِ فَلْتَةً فَتَمَّتْ وَشَرَافًا قُنُوهِ لَ فِي الطَّفَائِهَا فَالتَّهَبَتُ وَطَمَّتْ ولوا تِي استَقَبَلْتُ مَنَّ مُرى مااستَذبَرْت؛ وتحَذَّرْتُ مااستَخْتَرْت، واستَكْبَرْتُ مااسَتْحَتَّ لانتَصْرَتُ وما أنكَسَرُت؛ وَلَعَتَرْتُ على مُزَادِي وما عَتْرَت؛ وَا أَضَعْتُ الْحِ المَه وَفُهُ أَلْسُلامَه وَمَّنا وَلْتُ أَمْرَك برؤسكَ نامِل فَأَكُلْتُ يَنِي نِلْ الْمَهِ مِعَ أَرْبُصَلَابَةً جُنْدِكِ وَقُوَّةً ظَهْكِ وَعَضْدَكُ ونبالَ نَبالِتِكَ وساعِلَ سَعْلِ لَع وعَضْبَعَضِبكُ ويُحُرُشُدك وحرَّصايمك وصَامِمة حَدِّك، أَعْلَانَ دُوْسَرَالِحِلْف، وماحَصَل

الَّكَ منهم مَنْ لِا يُّفَاقَ \* وَامَّا الْأَنَ فقد وَقَعَمنهم نِفِاق \* واتَّفَقَ لَك منهم عَدَمُ النِّفاق؛ وظَهَرَّا عُدُ وشِقاق؛ فَفُتَّ لَالْك كَ يُكِ واختَلَ فِكُرُكُ وجُنْدُك، وها أَنَا قَلْحِ بُتُك بِي جَلِي جَلِيد، وبِالْحَيِّ والحديد واستعم للقاء وتيقن عَم البقاء والكرب ما سِعِال ﴿ وَكُمَا أُدِيلَ لَكَ عَلَيْنَا بِالْاَمْسِ فَإِنَّ عَدَّالْنَا عَلَيْكَ يُدالْ ذكرتوجه برمج ولقابلة خليل سلطار ثاني كوا وماحصاعليه وخ الدمرية وفرة ؛ وتوليه الدركما الواقة مْ تُوجَّة بِلْكَ لِجُنُود والاعوان ، وقطَّعَ جَيْعُونَ و وَصَلَ لِمَكَانِ يُتَمِّحِ صارِ شادمان + فتَوجَّة اليه خليل سُلطان + ومَعَهُ من عَسالِ الرِّحالِ والفُرْسان؛ وجرادِ الجَنْسْر قَمْله وضَفا دِعِه ما يُحْرَى الرَّمْ الطُّوْفان \* فَمَرِّ بِتَلِقَ الأَطْوادِ والْجِعاد \* وسَبَ وهُوَما بَيْن رَاسِ وسار احتى وَا فَحُنُود قَنْنَ هار اوكَارَ حَمَاذُكُم فَيْل اقل مَلَح فَحُ إِنَّ أَحَسَّاءِ العَسَاكِمِ الفَّنْدُ هارِيَّةُ مِنْجُوفِ عَارِلْعَلِيلِ فَا النَّبْلِ • فَكَا نُوامَلْسُوعِ مِنْ اللَّسُوعُ غَافُ مِنَ جِرْ لَحَبْل • فَقَبْلَ آنَ يَزْعَقَ النفايُر ويُضَرَبُ الطَّبْلُ نَفَرَمن كُلِّي فِرَقَةٍ منهم طائِفَه ﴿ وَمَنادَ الْ

آذِفَتِ الآذِفَة الْمَنْ الْمَالُمُ وَنِ اللهِ عَالَمُ الْمَالِمُ وَاللهِ الْمَالِمُ وَالْمِسَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمِسَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ الْمُعْلِمُ ال

وعَاجِ الرَّا يِ مضياعُ لَفُرْصَتِهِ \* حَتَى ذَا فَاتَ أَمْرُعَاتَ الْقَدَلُ \* فَانَعَلَى مِنْهُ كُلُّ الْمِروحال \* وذَهَبَ عَنْهُ فَانَعَلَى مِنْهُ كُلُّ الْمِروحال \* وذَهَبَ عَنْهُ مُنْعَطِفًا ما بِيرِهِ من مُلْكِ وَمال \* ونَفَرَعنه كُلُّ اسْدِ آصْلَ لِلْحُرِبِ نَا مَنْعَطِفًا ما بِيرِهِ من مُلْكِ وَمال \* ورَجِع عنه لِسُوْءِ تَنْهِ بِرِه كُلُّ ذِي قَرابَةٍ عامية للسَّوْءِ تَنْهِ بِرِه كُلُّ ذِي قَرابَةٍ عامية للسَّوْءِ تَنْهِ بِرِه كُلُّ ذِي قَرابَةٍ

جِينَ لَمُ الْهُ مِالِيَّ الْكَاذِبَةُ كُلُّ سَرَابٍ وَالْ وَمَّزَّقَت شُعَةُ تَذِيرٌ على منوَالتَّفَكِيرِة \* سَل يَ وَكُمْةً فلريَبْقَ له من دُونِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

# ذكرماصنعه بيرعهم جبلة ؛ عادت عليه با فكالا الوبيله ؛ لا بجدواها كانتيله ؛

ولمَّاعَدِمَ حَوْلَهُ + آخَذَ فِي إعالَ لحِيلَه + فاستَذْعَى عِنَّ وَمضوطة مِنَ الْجُلُودِ الْمَخْطُوطُه + الْجَسَّلَةِ الدِّبَاع + المَصْنُوعَةِ بِالوَارِ الْحَصِيلُغُ نُمَّ فَصَّلَهَ الْبُوسَا ؛ لِكُلِّ بُوسا؛ وسَمَّ عليها المرايا المصقوله؛ وتَجْضَ صِفَاحٍ مَعْمُولُه و ومَوَّهَا وَاخْلُمَهَا بِالمسَّامِين و آخضَم رسُوقَةِ بَلَدِة رُوسُ لَجُمَا هِيرِ واستَكُثَرُم الرَّعاعِ والْعَجَ لَكُمُوع + تُم آخَصَرَ تِلْكَ النَّا لَكُ و و أَنَّ على اللَّهُ و على النَّا على النَّا على النَّا اللَّهُ على النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَصَارَكُلَّمَاصَارَتِ الشَّمْ وَبَا زِغَه \* أَصْعَلَ إِلَى الْاسوارِ وَخَارِجُ لِلَّهِ تِلْكَ الْأَسُودُ وعليهم لِكَ للتُّرُوعُ السَّابِغَه + فاذا رَاهُمُ التَّاظِرُمن بَعِيد + تَوَقَّمَ رِجِالًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّكُمْ بُنْدُقُ العِيد + وإذا تراآى ذلك الهباء والخَيْتَعُورُ الَّذِي مَلَوَّ الفَضَاء كان سَرْبِ بقِيْعَةٍ يُخْسَبُهُ الظَّمْانُ مَاء واستَمَرَّعِ فَلِكَ مُدَّه ؛ يُقَاسِيمُ عَاناةً ويُعانى شِلَّهُ وَكَانَ الَّذِي تَعَاظِي هِذَا الْكُرَّ الْجِيَّا \* دُنْسُقَ مَثْلَكِتِهِ أَغْنَى بِيعِلَىٰ وَتَعَ ذلكُ كِلَّهُ لَمْ سَقَعْهُ هٰذِهِ للحِيلَه، وعادَتْ عَلَيْهَ أَفْكَارُهُ الْوَحِيمَةُ و وَسالِسُهُ

الوَبِلَه؛ وانكَتَفَ سِتَه، وانهتك سِثْرُهُ ، فَضَاقَ ذَرْعًا وَقَصَرَمِنْهُ باع الجال، ومُلَّ بنقِص عُرَده وعلَ دِي وزادَهُ اللَّهُ مُ النَّا هِ مُالنَّ كَال، ذك اعترافي مديد ان دظاء وظالم

رذك أعتراف بيريح انه ظم وطلبه

فستطبِسَاطَ التَضَيَّع ؛ وطلب وسائطَ التَّنَقُع ؛ وعَلِمَ اتَّه لاَ عَاصِمَ منَ مُرِاللهِ إِلَّا مَن رَحِم ؛ فناسَّدَ خليل سُلطَارَ اللهِ والرحم ؛ وقال عنا ما قلتُ

يُعْطَىٰ الكَرِّيمُ ولا يَم المُّ الْعَطَا \* والعَفُوسِيْ يَمتُهُ اذا وَقَع لِخَطْ فَلَجَابَ خَلِيلُ سلطار مَقَاصِدَه \* وَتَأَكَّدَتْ من الطَّرَفَيْنِ مُعَاقَدَةُ فَلَجَابَ خَلِيلُ سلطار مَقَاصِدَه \* وَتَأَكَّدَتْ من الطَّرَفَيْنِ مُعَاقَدَةً المُعاهَدَة \* با زلايقصِدَ احَدُمنِهُمْ بلادَ صَاحِبِه \* وإذَ اكَانَ الله تَعالَى دَفَعَهُ لاَيْضَعُ مِن جانِيه \* ويُسَرِّمُ الله ما في يل ه \* ويُنقِي عَلَى الله ويَعَلَى الله ويَعْلَى الله ويَعْلَى الله ويَعْلَى الله ويَعْلَى الله ويَعْلَى الله ويَعْلَى الله ويَعَلَى الله ويَعْلَى الله ويُعْلَى الله ويَعْلَى الله ويُعْلَى الله ويَعْلَى الله ويُعْلَى اله ويَعْلَى الله ويُعْلَى الله ويُعْلَى الله ويُعْلَى الله ويُعْلِي الله ويُعْلَى الله ويُعْلِي الله ويُعْلِي الله ويُعْلِي الله ويُعْلِي الله ويُعْلِي الله ويُ

ذكر فالفة ونكل وقعت بين بيرعل بيرهما أ ازاحت ثوب الحيوة عنهما واراحت مخالفنها منهما؛

ولمَّاوصَل برعين الْحَ طَنِه دواستَقَرَّبن خَرَمِه وسَكَّنِه دخَرَجَ عليه بيرعلى واستَقَلَّ بدَعْوَى اللَّكِ وأمتاز + ثم قَضَ عليه وكُبُّله، ثُمَّ إِنَّهُ حَنَلَهُ وَحَلَّ لَه ؛ وشَعَ يَفُل ؛ وهُوَيصُولُ ويجُولُ أُمُو رُ الدُّنيَا اصْطَبَّنِ \* وَأَشْرُكُ السَّاعَة إِقَتَرَبَّنَ \* وَهُلِ لا دُولَةُ الدَّلِيْ وا وان تَخلُبُ الكذَّ ابرَ فِ الْحَمَّ النَّ ابرَ فِ الْحَمَّ النَّهِ مَضَى تِمِنْ وَهُوَ الدَّجَّا لَ كَمْ عَجُ وهذا زَمَا نُ لَدَّالِ أَلَا قَرِع وسيأتي بعد هٰذِ االدِّجَالُ أَلا عُورُ وإنكان أَحَدُ يَجْزُعُ من قرع بابالتّلطنة فانا اقرّع وفَلَم يَجِب اَحَدُم الرُّؤس والآذناب سُواله ولا أَنْعَمَ عِا أَقَرُّ عَيْنَهُ وَأَنْعَمَا الله إِذْ لَمْ يُوْجَدُ فِي مَا وُلِ هٰذِ الْمَ مُرالِحُ ظُورِمِن مُبيعٍ + ولِمَ يَكُن لذلك الوَعْلِ فِسهَامِ المُلْكِ غَيْرُ المَنِيحِ والسَّفِيحِ وَدَعَا أَرْبابَ مَمَالِكِما تَضُّعًّا وَجْيَفَةُ فَكُنَّرُكُلُّ فِي وَجْهِهُ أَنْيَا يَهُ وَجَاذَبَهُ هَٰذِيهِ الْجِيفَهِ وَالْمَنِّقِ لَهُ قُلْ ولانْبات فسُلَّ بَلَهُ ومَدَّرِ خِلَهُ صَوْحَيا ها قَدِ فَكُيَّدُ وُقُوعِه عِنْدُ فَيَدِّكِ ذكهاوقعمر.حواد ثالزمان، ف غيبة خليل سلطان

وفي هذي ه السّنة بادَرت بالهُجُهم مَ تنارُالرُّوم ، و وَصَلُوا بالعَزَم ، و فَطَعُوا بِخَيْعُ بَالِ جَلِ و هُوَجَدُّ من جُوادَ زَم ، و قَصَدُ وا بِلَا دَهُم ، فَصَدَّ لَهُمْ مَن كُلِّ جانِبِ مَن سَنَّتُهُم واَبادَهم ، وحَصَلَ لَهُمْ مَن عَدَم الإِنّفاقُ لَهُمْ مَن كُلِّ جانِبِ مَن سَنَّتُهُم واَبادَهم ، وحَصَلَ لَهُمْ مَن عَدَم الإِنّفاقُ لَهُمُ مَن كُلِّ جانِبَ مَن سَنَّتُهُم وابنَ فَعَيْبَةِ السَّلَطانِ خليل واشتِ بِعَالِهِ مَا مَعَلَ لِلهِ واسْتِ بِعَالَه مَا مَعَلَ لِعَم المَعْلِ المَعْمُ وَاللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّه والله مُن مَعْ والله مِن الله مَا اللّه مَا المَعْمُ وَاللّه مِن الله مَن الله مَا مَن الله مَا مَعَ اللهُ مَا مَعَ اللهُ مَن الله مَا مَعَ اللهُ مَن الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

آَصْعَابُه ﴿ وَوَجَّهَ نَحُوهُ مَا رِكَابُهُ ﴿ وَهَيَّأَانُصَارَهُ وَاطْلَا بَهُ ﴿ وَسَارَ بِتَاكَ القَبَاعُلِ الْمُفْطَمِه + والأُسُودِ الحواد روالْفُولِ المُغْتَلِمَ + واستَمَّر ذُلك الطَوْدُ الرَّكُونِ \* بين حَرِّكَةٍ وسُكُون + حتى وصَل الى سَيْحُونِ \* و جِيْنَ شَرَع ذُلك الطور ، والتَّارُذاتُ النُّور ، على نَهْرِسَتْ يِحُونِ فِ العُبُولِ \* رَأِنْتُ الْمَعْ اللَّهُ عُلِيهِ \* فَأَذْعَنَ لِهِ شَاه رُخيه و مُجَدَّ مُله \* وتَحَصَّنَتُ منه تأشِ عَلَى اللهِ فَتَوَتَّبِهُ لِحِصارِها + وعَنَم على هَـ نُمِ اجارها و فَعَدَ أَرْحَاصَ هِم مُدَّه \* و آذا قَه الباسَ الجُوع و السِّندَ ٥٠ لأت العَلَب الأمان وسَلَّتُ الله قادَ الاذعان وفاجاب سُوْالَها \* ورَجْعَ بالصُّلِحالها \* ثُمَّ قَفا أَتَا رَهُما \* طالنادماته ماء ذكرا يقاد وسننخ ف الدير وض ايداد و نارا للخليل عقاله + فاطفأها الله تع وكارْخُدايداد وشيخ نؤرُ الدِّير يَجُوما رَحُول الْجَيْء ويَتَرَقَّانِ مِنْ وَصِ لِنَّهْ فِي السَّلْبِ مَعَانِى عَسَىٰ وَلَعَلَّما ﴿ فَوَجَّهَ وَلا ءَعا ﴿ وَلا الْمَ

القاء كما وفي في المارة على عنه ومسمع وينزلان مما ملف ومَظُم ، وجَعَل يَقْتَفِيهُما فِكُلّ مَنْزِل ، فاذا رحلا يَثْبَعُ قَفاهُمَا فِينْزِكْ وكا خليل سُلطا رَمُعَيِّدً اعلَاعَسُكُره \* مُسْتَنِقَيًّا بِحُلُولِ نَصْرُ وظَفَرَة فكأنَّهُ فِيَعْضِ للَّيالِيَ عَفَل عر المَعَيُّس وصَان لهما في جيسته مِن دأبه الْغَسُّرُو النَّعَسُ فَيْبَهُ الظَّرُ وَحَانِه ﴿ وَحَطَّعَ لِمُكَانَ سُمِعًا لَهُمَّا لَكُوتُمُ عَلَا الْمُتَعَلَى سَرْ بِجَانَه \* وَكَانَ قَد تَقَدَّم عِلِ النَّقَل \* فطارجاسُوسُهُمَا إِلَيْهِما عِافَعَل \* فَأَقْبَلاكِ السَّيْل \* وَبَقَيّاءُ بِاللَّيْل \* فَرَجَ مر عَسْكَره جَاعَه \* وكأَ ثَمَا قامَتِ القِيامَةُ فِتلكِ الساعة \* ثُمَّ تُرْكا وُو رَدًّا ﴿ وَفُوَّا عَنْهُ وَنَلُّ ﴿ وَتَسَنَّتُنَّا فِي لَهَا مِهِ وَالمَوَّا مِي ﴿ وَمِنْ آَيْنَ للسُّلْطَان اقتِناصُ لِحَرَامِي و فَكُفَّ عنهما عِنَارَ الطَّلَب وقصَّدَ بِالسَّلَامَةِ دِيارَةُ وَانْقَلَبِ ؛ ذكرمفارقة شيخ نورالدين خلأيلاد وتقاسم هاالااللا ولماكانت مَوِّدةُ خُدايدا دوسيخ نورالدّين كالفيّار؛ وأسائمًا بيناها مل لصَّدَاقة كُمِّنَ سَّسَ بُنْهَانَهُ على شَفاجُرُونِ هار \* اختلَفًا ومالثَّلَفا وتَجَاذَ بَاشُقَّةَ الشِّقَاقِ \* ونفَقَ فِي تَبايعِهِ ما بَضائِع النِّفَاقِ \* وَ مَرْبَعْكُمْ اَحَكُمْنَ رَاقَ وَطَنَّ اَنَّهُ الفِرَاقِ وَفَعَهُمَّرَ سَيْحِ وَرُالدِينَ عَمْوَسَغْمَاقِ وَاستَوْلَى عَلَى تلك كَاظُلُونِ وَلَا فَاقَ \*

ذَكْرَرجوع سَيْح نورالدِيرالَيُ لَالْحَيْدُ الْ وَالمَّنْ اللهِ وَالدِينَ الْمُعْمِدُ اللهِ وَالدَّنِ اللهِ وَالدَّيْنَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

فصل

شاه ملك بحماعَته ونزك شيخ نؤر الدّير من قلَّعتِه وسارشاه ملك وَحْلَى لا مِن غَيرِعِلَ لا وعُلَى لا وتَعَانَقَ هووذ الما لمَخُ و وبَعْ أَمُمانا فِغَيْبَتِهُ مِن أُمُورُ وسُرُورٍ وشُرُهُ لهِ فَأَكَّلَ عليه المِينارَ والعَهْدِ ووصَّى كُلُّ مِنْهُ الما يَعْعَلُهُ الْإِنْ مِن بَعِد ؛ ثَمْ وَدَّعَهُ والضَّهِ فَ وَاتَّصَلَ جَمَاعَتِه و و قف وسائع كُلُّ من جاعَتِه عُفْرَد ه و المحلَّة شيخ بورالدين وَتَقْبِلِ مَدِه ﴿ حَتَّى أَفْصَتِ المؤية الى ارغود اقب فَوجَّهُ عِاأَضَمُ فُمن الخِداع والنِّفاق، وكان فِي الشَّجاعَةِ آسَداد وكالفيل قُوةً وجَسَدا \* فوصل اليه \* وقَبُّلَ يَلَ يهِ \* ثم التَّزَمَه عِناقًا وأَحْكُمْهُ إعتناقا فاقتَلَعَهُ من سَرْجِه واَهْبَطْ عَجْمُهُ من بُرْجِه ا وقطعَ راسه و فِعَ به ناسه فم لمّا سَمِعَ بذ لك شاه رُخ ؛ طَفِقَ يُدُدُ ويَضُح + ولَحَ شَاء ملك ونَهَ \* وض ارعوداق وشَهَرُهُ + الكر: مَا أَمْكُنَهُ وَصْلُ ما قَطَعاه \* وَلا غَرْسُ ما قَلَعاه \* كَا قَبْل ع وليسَ لِمَا تطوى المَنتَةُ ناشِرُ \* واستَمَّ مُدَّةً لاَ يَنظُ اللهِ مَا \* فراحدَ ذُ لك رضِ عليها واستمرّ خدايد ادم تشيِّتًا بأذيال العناد ، مُسْمَر كَابَيْ الْعُتُولْقِيلَ غيرُمُسِيِّ اللَّهُ المِلْقُلُمِ القياد + اللَّ نَ آبارَهُ الدَّهُ و آباد + وسنذكرُ

كيف جا دَباعِن امِهِ واَجاد و ذكر امرخليل سلطان ببناء ترمَن التي خربها جنكيرخان و و جهيزة العساكر لهذا الشان

مُ فِي شهرصَفَهِ مَنْ مَعْشُرِ قِمَانِهَا تُهِ \* أَرْسَلَ خَلِيل سُلطان من لَجُنود فِئه، وأَضافَهُمُ الى تعداد، وضَمَّ اليم من دُوسِ الأَحْناد؛ إلياس خواجا وابن قَمارى مَنْصُول + وتُوكّل قرقَل و دَوْلَة بَيمُول + الى تَزْمَد مع اخرس لِيعَيُ وهَافاستَمْ اسائرين وحمّى وصَلُوا الاسترمدة فجمع فالحال حتاجاتهم ملاتحاد والأختاب والعرمية نْرِتْقَاسَمَتْ تَلْكِ الرَّوْسُ إِنْدَانِها؛ وعَلَواعنَ زِينَّتُورُ وَا قُلَّةَ أَسُوارِها وحيطانها وجَعَلُوا يَعْلُون وَلا مَلْبَنُون ﴿ وَيَنْفُون بَكُلْ يَعِمنها اللَّهُ يَعَنُّون \* وَتُرَّكُوا بِالنَّهَارِ أَكُلُّا وِبِاللَّيلِ نَوْمًا \* فَاتَّمُّوا بُنْمَا نَهَا فِي غُو منَ حَسَدَ عَشْرِهِمًا + وحين مَيْزُوا مَحَلَّاتِها + وَقَرَّدُولِهِ وَطُوْإِمّاً ورَفَعُوا آعُلًامُ مَسَاجِلِها ، ومَناراتِها ، وبَنَوا مَواضِعَ اسْوَا قِها وَأَبْالِهَا أَمَرُ والباقين ومُن ذُرِّيَّةِ النَّازِجِينَ عنها من أهلها وكُلُّ مَن رَحل امِن خَرَابٍ وَعُما الى عُمرانِ سَهْلِها \* أَنْ يُرْجِعُوا اليها \* ويُخَيِّمُ فَ عَلَيها \*

وكان أوليُك لمسَّاكِين وفل ستَوْطنُوا منها البسامين وبنوافيها أشأوتهم وبنوتهم وجموافهاأشاب معائشهم وقوتهم واستم ذُلك مِنْ مَتَ جَنْكِيزِ خَان الْحَقْتِ يَمْنَ كُور كَان الْحَافِ الْحَقْتِمِ المنين \* وعن حركات الانزعاج والتَقَلَقُل ساكنين \* فَلَمَّامات بِيمَ \* وَحَلَثُ مُنْهُ وَرُوامُونَ \* ادادخليل سلطان الريض نَهُمَّ فَأرْسَلَمَنْ مَشْيَّلَكُ مُصُونَهُمْ + وَكَانَتِ الْجَهِ بَيْدَةٌ عِلَا تَعْتِقَةِ تَخْوًا مِن قَرْسَخ فضارت العَتِيقَةُ أَحْسَنَ من الحِدِيدَةِ وَأَرْسَخِ ﴿ لاسَتِمَّا وَقَاعَكَيَّ الْبَالْوَ مَنَادَهَا وَنَهُ جَيْمُونَا يُصَالِحُ اقد ام طُوحِ حَلَ أَسُوارَهَا \* بَعِلا فِ الجديد ١٤ فَإِنَّ قُصْلَ مَسَاكِمُهَا غَيْرُمَشِيدَ ١٠ وهِي عن التَّقَر بَعِيدَ ١٠ فلَمَّانا دَوالناسَ الدَخُلُوا الح الرِ قَلَ لِكُمر ﴿ فَكُمَّ مُّمْ كُتَّبُوا عليه مِلْنَ اقْتُلُواالْنُفْسَكُمْ اواخْرُجُوامن دِيارِكُم + فلمُيتَقِّل الله داد عليهم ولا الكُرَّتَ فِي ذلك ولا التَفَت اليهم ؛ ولم يُظْمِ ف ذلك عِنادا ؛ وَلَكَّنَّه حَدَيْنَادَى ﴿ أَنَّ كُلُّ مِن مِنعَتْ يَكُ لُهُ مِنْ هَلِ لِلَدِ وَالْيَشْيُ مِن هَذِهِ الأماكن والعائر الجُدَدِ و فَهُولَهُ من غيرِ منازع و ولامُمَانِع و الامدانِح؛ ثم أمر بانتقال لخبازين؛ والقَصّابين والطبّاخير

والسَّمَانين؛ وَمَيَّزَلَهُ مَنْزِلَهُ مُ وَمَأَ وَاهُمْ ولَمْ سَتَحَرَّضَ لَى عَالَمُ جَعَلُوا يَبِيعُنُ عَلَالعَسَاكِ ويَشْتَرُ ورَ وَيَنْجُونَ فِي ذَلِكُ وَلا يَغَنُونَ فَ فاحَمَالَ نظِامُ سائِلِجَمْع + إذِ لانسَانُ مَدَنُّ بِالطَّبْع + فَأَلْحًا هُم الاضطالِ أَنْ يَلْبَعُوهُ مْرِ بَالْإِخْتِيارِ ﴿ فَتَفَقَّلَ مَا يَلْيَقُ بِهِ احوال كُل مِن بَيرِهِمْ وصغيرِه، وقرَّد على ما تقصَّتُهُ أَوَامِرُه قواعِلَ أُمُورِهم، ثُمرَجَحَ رُوُسَجُنْدِه ﴿ وقَفَل إلى سمرقناله ﴿ ذكرما فعله شاء رخ مجهة خراساني في عابلة ما فعله خليا ع وَكِمَّا سَمِعَ شَاهُ رُخ بَمَا فَعَلَّهُ خَلِيلٌ سُلطان؛ جَهَّزَ طَا يُفَدُّ من عساكِر خُراسان؛ وجَعَلَ بَهُدُّ ذٰلِكَ للتِّعاتِ المُنْعابِ : من بَحْرَا مُرَامِيرِ يُذَعَى مِرزاب، وهُوَاخُوجهان شاه؛ الَّذي كان سِيهورُ على حَالَّة قَلْعَةِ دِمَثْقَ وَلا هُ \* وَامْرَرُو مُسْ تِلْكَ الْجُنُوم \* آن يَبْنُوا قُلْعَةُ شَكَّمي حِضنَ الهُنُود + وهمر أفض بلاد خُراسان + يَفْصِلُ بَيْنَهُما و بَيْنَ تَرْمَد نَهُ جِيمان \* فَقَعَلَتْ مِن البناءِ العساكُ الْخُ إسانِيِّه \* يَحَقَّ ما أعَ بَبْ عنه العساكِرُ لِخِلِيلَيَّةُ السُّلطانيِّه ﴿ وَفِي آثَنَاءِ مُدَّةِ البِناءِ تَرَاسُلُ به دا د ومرزاب؛ وتَصافيا ، وتَواصَلا بالاحتشام والاحترام وتُما ا

# اشارة المحدث في قاليلريوان وماجري من سيق الدما عند تصق ذلك الطوفان و

ثم إِرَّ السُّلْطِان احمَ وقُوايُوسُ فَ رَجِعا الْمَالِح لِقَ \* وَوَقَعَ بَيْ نَهُ عَالَى الْمِرْلِقَ \* وَوَقَعَ بَيْ نَهُ عَالِمَا سِيَاسَةِ الْمُلْكِ لِإِنْفَاقِ واستَمَقِّ السُّلطان احدَف بَغْداد وفَيْ قليوسف على لجغتاى العِنَادِلْيَسَتَغُلِصَ مَهُمُ مَا استَوْلُواعلِهُ مَرِيلُادً وكمتب الفقع على اياته آيات تفكم الله وعاست عَلَصَ مَمَا الله الديعا بَعْدَ أَنَ ابا دَطَوَا يُفَهُمُ مُ وَقَتَلَ إِمِيرانشاه \* وَمَثُّ عِنَانِ الكَلام \* فِي استيفاء هن المقام عز جناعَتما عن بصدده من المرام؛ الى أن وَقَعَ بَيْنَهُمَا النِّيقَاقِ وتَخَبَّطَتَ دربِيجان والعراق؛ ثُمَّ قَنَلَ قُواتَّيُوتُ السُّلطانَ حَالِاشارَة بِسُطام \* وذلك في شُهُورسِ مَهُ ثلثة عشر وتَعاعانة من فيخ والنيع عليه السلام؛ وامّاع اقًا لِعَدَم؛ فانه كامَن أحصر أَجَم + فَاسْتَقَلّ بِدَعُوى الْلَكِ مُتَوِيِّها بِيرُعُم + فنهض عليه ذُوقَوْ أَبَةٍ له يُدَع ل سكنك وقعاتله وكدي + عُرْقَضَ عليه وهَصَرَم + واستَعَلَّ بلعُواه؛ فتَوتَّجة اليه شاه رُخ صاحبُ هَلْ ه ؛ فقَبضَ عليه و أباده؛ وجْعَبه أَهْلَهُ واولادَهُ واستَضْفَى بلادَه فَعَلَصْت لِينًا ه رُخ

مَمَالِكُ الْحَدِيكُمَّا وانتالَ الْحِزانَيْهِ منَ مُوالِهَ وا بلُها وَطلُّها + مِنْ وَأَنْ يُعَانَى فَيْ لَكَ نَصَاء الويْقَامِي بَحْصِيلِه نعناو وَصَا مَ الْ مَمْلَكَ مُكَانِمًا وسطالممالك ومل مُطَاقِق اليه آخَلُ الله بَقْتُلُهُ أَيْرِكُ لِعَيْمَادَةً كُلُّ مِنْ وَهَلِكُهُ وَفَلْتَ فِي مَكَانَهُ مِنْ أَسُودُ ونَبَتْ وَكَبَتَ مِالله مِنْ وَعِلْ عِمَالله عِملَ صِدَقاء وثَبَتْ فَإِهْ أَوْ آرَاضِي وَلَته مِنَا مَا أَمَا مِن وَيَتُ وَكُأَن مُن التَّعْلِي كَانَتُ تَرَافِهُ وَعَ إِنْسَ لِلْكَ تَنَاجِه وَيُخَاطِّه م بقوله: شعر ﴿ فَوْ ادَ لَكَ عَن سِوَانَاوالَقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزَّه ﴿ 

﴿ فَوْ ادَ لَكَ عَن سِوَانَاوالَقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزَّه ﴿ 

﴿ فَوْ ادَ لَكَ عَن سِوَانَاوالَقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزَّه ﴾ 

﴿ فَوْ ادَ لَكُ عَن سِوَانَاوالَقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزَّه ﴾ 

﴿ فَوْ ادَ لَكُ عَن سِوَانَاوالَقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزِّه ﴾ 

﴿ فَوْ ادْ لَكُ إِن هُ عَنْ إِنَّا وَالْقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلَّ مُنَزِّه ﴾ 

﴿ فَقُولُ اللَّهُ عَنْ إِنَّا إِنْ عَن إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا وَالْقَنا ﴿ فَعِنا بُنَاحِلُ لَكُلُّ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا لِكُلُّ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَٰ اللَّهُ عَنْ إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنْ إِنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ إِنْ إِنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِلَا لَكُلَّ اللَّهُ عَلَا إِنْ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِلَا لَهُ عَنْ إِنْ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِنَّ لِكُلِّ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِلَّهُ لِللَّهُ إِلَا عَلَيْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَا إِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا عَنْ إِنْ إِلَّهُ إِلَا عَالَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّ الْمُعَالَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَا عَلَا عَلَا إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَا عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عَلَا عَلَا عَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عُلِلْكُولِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إ + والصَّنْرُ طِلِّنْ مُرِكِّنْ وصالنا لِمَنْ حَلَّ ذَا الطِّلْمَ فَا بَكُنْرُه + ذكرخ وج الناسم الحصل وطلبهم اوطانهم ماوراءالنهره ف أَنْنَاء هٰذِه الحالات وقَعَمَدَ النَّاسُ مِن سمَفِد الدِّندُ والسُّمَّاتُ وطَلَبَكُلُّ عَهِ وَطَنَه ؛ وتَحَلَّ سَجَى سَكَنَهُ وقطنَه ؛ إِمَّا باحارَة واجماء وامتابقن متة واختفاء فأقلمن استعادم فاهل الشام و راة المسيرة شار التين حال برائش يد الوزيع أن القرق المارة عُيْمًا وعُرِيا و وتُدُوا فِي أَوْقَ مَنْ قًا وَعَي مَا و و قَع الم مرود القَيْ عُوعَلَاءُ كَا مُنْ المُولِمُ يُوحُضُ مِن النَّاسِ الزُّرَةُ وَالدِّينَ الْوَرَةُ وَالدِّينَ ا نُرَّحَصَرَا بَعَنْ ذَلِكَ الرَّفَاحِيَة ﴿ وَاجْمَعِ النَّاسِ لَوْجَاءِ وَ الْأَمْنِيَّه ﴿ وَإِلَّهُ مَا لَيَّ الزَّمَان ؛ وحَصَ الحَمَّان ؛ وذَهَ المَقْت ؛ وصَفَ الرَّفَت ؛ ع ؛ وعشد منفواللالكاليخار اللدك ذركما انارالزمان لغل بمرج رولوله بالقيع المانارة المانا وكان السلطان وقح سنادمك زوج سيف لبين الامسد ومَ المُسْلَطَانُ هواها فكان قيه كالاسبر + فمَالَ بُكُلِّ جَوَ انجِه المِأْ عِيْدُ اللَّهُ فَصَّرَنَظَرَهُ عَلَيها ﴿ وَعِما رَتَ مَعَبِّدُ كُلُّ وِمِّ رَدُداد وَا فِقَنْتُهُ قَفِيَّةً قَشِرِ ولَيْكِ فِيْدِرِ فَ قُهاد + فكانكماقل شعن + أُعَانِقُهَا وَالنَّقَا وَبَعْلَ مَشُوقَةً + اللَّهِ الهَاوهَ لَهُ خَدَالِمَا قَالَانَ اللهِ ﴿ وَالنُّمُ وَاهَاكُنْ تَرُولُ صَبَاتِمِ \* فَيَشْتَدُّمَ الْقَعِمِ لَهَمَا نِ \*

## ورِجالِ النِّفناكِ النِّنوالِ \* طائِفَه \* جَاسِمَ عَ عَبَرِخَا لِقِنَ ٤ \* مِ

### كماتيل ستعل

المُ الْمَنْ الْمَالُ الْمُنْ الْمُوا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

فصل

شراِنَّ خُدايل دَحَلَفَ لِنَيْل سُلطان \* يَا شَيْرِ مايَ كُونُ واَبْلَغُ من انفاع الآيمان \* اِنَّهُ لايقَصِلُ هُ باذَى \* ولا يُرْجى في عَيْر مَعِيشَتِهُ انفاع الآيمان \* اِنَّهُ لايقَصِلُ هُ باذَى \* ولا يُرُجى في عَيْر مَعِيشَتِهُ يَعْدالٍ مَلْ عَلَى \* ولايسُلِطُ عليه مَن يُقِ في يعيل إِنَّه اللهُ ا

﴿ خَرَى الله عَنَّا الْحَنْ يُرَمن ليس بِينَنَا ﴿ وَلاَ بَيْنَهُ وُدُّ وَلاَ تَعَارَفَ ﴾
 ﴿ فَا سَا مِنَا خَسَفًا وَلا شَقَّنَا اَذَى ﴿ مِنْ النَّاسِ إِلَّا مَنْ نَوَدٌ وَنَعْرِف ﴾
 مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

لْنُايِداد ولايْنَازِعُنْ \* ولايُدافِعُنْ فِي مايْرِيْدُ ولايمَانِعُونَ \* فاستَسْلَمُ الْكُلُّ اليه \* واستَقبَلَ ذَلَهُ وسَكُم عليه \* فاستُولَى على ملك الجُنُوج المُحَنَّدُه \* وَتَحْصَن مِن عَوَائِل لَمَا إِلَى الرِّماحِ المُسَكَّدُه \* والسُّيُوفِ الْمُهَنَّكَ وَعَلَّامُ جُنُونَةُ جَنْكَ وَخُجُنَّكَ \* وَأَغْتَامُ رَّ كستَانَ وَطَعَامَ اوزجند \* وأَخَرَّمَنْ سِوَى اولِيْكَ وتَقَدَّمَ الْسِمِقند ولمَيلْتَفِتْ الراسه داد فمن دُونَه + وتَعَقَّرُ الله داد أَنْ صَفَقْتُهُ وذلك مَغْبُنه + فَسَلَخِ الزَّمانُ عنه ما كان الْبَسَّهُ مزيَّن عِزِّ وَسَلْب ﴿ وَقُرَّمِن بَيْنِ بَيْنِم ماكارينه من جاه ومال ذهب وكان قِيامُ ذلك المشر فسنَه وَنَما عِنْ عَالَةٍ وَأَثْنَى عَشر ذكرماجرى مزالفساد ببيرقندعناقد وم خلايلا فَوْصَلَ فُدايدال الله مِعْنِد وَدَخُل فَتَغَيَّرَتْ تلك الرُّسُومُ واللَّ وَل + وكأنَّهُ ظَهَراختِلاتُ المِلَل والنِّعَل \* وكان له ابنٌ يُن عَي الله والخِيد اد + فلَ عَاءُ بِالسُّلَطَانِ عَلَىٰ رُقُسِ الْمَشْهَاد + وتَعَمَّصَ عِن مَكَامِر الْحَزَّانِ + ونقب في أطُول دِها عن الغِلزَ اتِ والمعَادِن + ونَعَمَّن مُضْمَل تِ الفِيمارِ وبَحَتْ عن الحَبَايا والدّ فارْن + وتَعَنَيَّرتِ الأَوْمِنَاع + وشَبِّلَ لَتُ

## مالفظاظة رِقاقُ الطِّباع \* وصارُوا \* الفَظاظة رِقاقُ الطِّباع \* وصارُوا \*

\* امّا الحِنيامُ فِانَّهَ كَنِيامِمُ \* وَارَىٰ سَاءَ الْحَىّ عَيْرَ سِائِهَا \* وَأَرَىٰ سَاءَ الْحَى عَيْرَ سِائِهَا \* وَتَنْتَكُمْ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِقُلِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ا

ستعي

ولمَّااتَّصَالِهَاهُ رُخِهِ الْخَبَرِهِ عِبَسَ وبَسَرَ \* وَتَفَجَّرُ وَزَهِجِبَر \* وَلَا تَصَالِهَاهُ رُخِهَ الْخَبَرِهِ عِبَسَ وبَسَرَ \* وَتَفَجَّرُ وَلَا يَخْبُ وَلَسَتَغَاتَ وَلَا وَلَا رَبِهُ اللهِ وَلَا يَكُرُ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَكُرُ وَلَا يَكُرُ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَكُرُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

شع

\* لَقَدُهُ فِلْتُ حَتَّىٰ بِكَلِمِن هُلِ لِهَا \* كُلاها وحَيِّ سَاعَ الْكُلُّمُ فَلِسِ \* لَقَدُهُ فِلِسِ الْكُلُم اللَّهِ الْمُلْكِ لَلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِيلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكِلْكِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْكِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْكِلْكِ الْمُلْكِلِلْكِلْكِلْكِلْكِلْكِ الْمُلْكِلْمِلْكِلْكِلْكِلْكِلْمِلْكِلْكِلْكِلْكِلْمِلْكِلْكِلْمِلْكِ الْمُلْكِلْكِلْكِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْكِلْكِلْكِلْمِلْكِلْكِلْكِلْكِلْمِلْكِلْكِلْ

وامرشاه ملك جان يبيار غاير مُرْقبِك جويست به السّناء ويسابِق المتاقه عناق الطّنر في في تكل ك ما انفل طُمر النّظام في ويطار وعرف المستاقة عنام الطّغام فلا يَن عُرائِدَ هُمُ ان يُكُلّ في ويعاجِل المُستَعِم المَعْنام الطّغام فلا يَن عُرائِدَ هُمُ ان يُكُلّ في ويعاجِل مستعِم المعتام الطّغام فلا يَن عُرائِدَ هُمُ الله وعالى في العَد وكالرّمال في فراتُه عَلَى المناه وي العكد وكالرّمال في فراتُه على المناه وي العرام كالمراء كالرّمال في فراتُه على المناه وي العرام المنافرة في وساكه يلوي على المناه و ولا العكد وكالرّمال في فراتُه يك شاه وي المنكن المناه وي المنافرة في في وساكه يلوي على المناه و ولا المنافرة في وساكه يلوي على المناه و وكالمنطق المنافرة في في المناه و في المناه و في المناه المنافرة في في المناه و في المناه المنافرة في في المناه و في المناه المناء المناه ا

ولمّا قطع المِعَوَّ قلك الأطواد + واتَّصَلَ الخَبَرُ عُدُا يِلَاد + تَيقَّرَ أَنَّهُ لا طاقة لذُ بابِهِ وتُرُه دِه + بنِ قابِ جُنُو بِشَاه رُخ واسُودِه + واَنَّ جُلَّ عَسَاكِرِه يَفِرُّ عِنْه ويُنْإِلُه + ويَقْبِضُ عليه وليشَاه رُخ يُسُيِّلُه + فَا سَنَ عَ فِي تَغَمِّيْرِ مَا رَبِهِ \* وَبادَرَ الى جَهْ يَرْمَ طَالِبِه + واخَذَ ما وصَلَتْ يُنُ اليه من آمُول + وآوسَ وَما بَلَعَتْ طاقتُهُ من نَعَا بِسُ واحَدَمال + واستَفْعَبَ خَيل سُلطان + وتَعَجَّهُ الى الدى كان + واَوْدَعَ الله داد وارغُون سناه وباباترمس والفَعُه + وتَركَ وباباترمس والفَعُه + وآلِف ان ينتفي بالصّد المنهم مَعَه + وتَركَ شاد ملك ايضنًا والمك بنه + بفِل وَخَلِيْ لما رُهْ بِينَه + وبسّل كانت فيه من العِنْ مَهَا بنه +

ذكم اجريسم قه المبادية الجندية والمنافقة والمنافقة المنافقة الشاهن الشا

الاَزَّلِ يَسُوسُ الرَّعِيَّه + ويُوجِي على الله دادورَ فيقيَّه ومَن معَهَا ويُثَيِّ وُمَضَائِر القَضِيَّ في الى أن طَلَعَتْ طَلَائِعُ شَاه مَلِك وأَعْقَبَتُهُ العَسَالِرُالشَّاهِ خِيرٍ. ذكبه ويب لله لقالشاه خيتة وسماء م الما والما بعدغ وبشمل النوبة الخليلية فَيْحَ الْمُولِلْكِ مِنْكُولُا سِيْقِيالْهُ ومُسْتَشْرِينَ بُرُوعَكُوجَبِين هِلاله \* فَأَنَّالُكُلَّا حَدِي فِى مَنْزِلَتِه \* ووَضَع كُلُّه من النَّاسِ فَحَرَّتَهَ يَهِ \* ثُمَّ قَبَضَ واستخلاص الأموال منهم أنفاع العناب + ثم قَتَلَهُم مَنْبرا + ونفَ لَهُمُ من الدُّنياالي الاُخْرِي + إلا بالرمش فالمَّمُ عاقَبُوه + وباَنواع العَلاب الْهُنَبُق \* فَهْي بِعَضِ الأَيَّام \* وقد أَنْكُتُ فيهِ مِن العَنَابِ الألام + آخَذ المَوْتُ لِينَ عليه لِيُظلِعَهُمْ علِ قَضِيَّه \* اويَذْ هَبَ بِهُم الْخَبِيَّه \* فَرُّه اللهِ وهُوَفِي مَيْلُم وَثِيق \* على حَوْضِ ماء عَبِيضٍ عَمِيق \* فاستَلَ من قِرابِ أَيْلُ يُهِمْ عَضَبَ يِكِهِ الدُّلنِ \* ورَحِي سَفَسِه وزَخَّ فِ ذٰلك المَايِعِلْ عَفْلَةٍ فَعُرِق.

#### فصل

ثم إنَّ شَاه رُخ نَا رَابَاهِ \* وَاقَام شَرَائِطَ عَنَاهِ \* وَجَدُّ دَ تَنْبَبَ القُرَّاءُ عَلَى تَا مَعُ الْم على تُنْبَتِه والقَوْمَه \* واستأنفَ مَعَالِم الْمُتَّبِينَ وَذَلِكُ والحَنَ مَه \* ونعَلَ الله خزائِنِه جُلَ ما كَانَ عِلْ حُنْمَ تِه \* من اقْعِشْتِهِ والمُنْعِتَمِ وأَسْلِحَتِه \* وعَفَى سَادِ وَلَهُ زَائِن \* وحَفَى تُحُومُ قال انتكائِن \* وشَرَعَ فصل فصل

وقبَضُواعلى شادمك واهانوها بوشانوها ابتناه المرسانوها بوعقها بالعَذل بعض على شادمك واهانوها بوشائوها البين العناب عضب السَّلَم به وهَنُّ وهالاستِ المعالمة المحمول منها النواع اعتوان الظلّه به ثم بعد ذلك الابتنال به واستِ خلاصيهم منها النواع الامتوال بحرّوه المنادين عليها المحمول بحرّوه المنادين عليها في الاستواق به واستَقَلَّ ت على شاه رُخ الامون به وارتفعت حد والمعالمة والمقتل محد وعلا إنسان به والحقوان الله والمتقلّ من هو المنافقة على شاه را فعل المنادين عليها وانقصمت فلكو به وعلا إنسان به والحقوان من هو المنافقة والمنافقة والم

ذكم اقصال خاليلد بمراعمام لذك الفشاء وكيفال ذالك النكال الى النجري عليه وبال + وامّاخليل د فين حَلُّ فِي انه و مَعَلا بِخَلِيلُ سُلطانِهِ في اندكانِه + جَنَّةُ مَعَهُ عُهُولَا يُو مَوَا يُقِلُّهُ اللَّهُ امِنَه مَكْرَةُ وبَوَا يُقِلُّه وذَكَّرَ أَنَّ ذلك النَّكَالَ والنِّكَاد + إِيَّمَا فَعَلَهُ مَعَهُ ارغُونِ شَاء والله داد + مَعَ إِخْسَا الِيَهْمِ \* واسِبالِذَيْلِ نَعامِهِ عليهم \* وأَنْهُمُ كَافَعُ مُكَافًا التِّمْسَاح + وقابَانُوا بإفسادِهِم منه إلاصْلاح + ثم قال له اذكُرْ صَنبعاً مَعَى أَوَّكًا وظاهِل \* وانظُمَا افْعَلُهُ مَعَكَ باطِنًا وأخِرا \* وسَافْعَلُ مَعَكَ مايَّعَقَّتُ بِهِ خُلُوصُ الطَوِيَّهِ \* وَصِيْدَ وُ النِيَّهُ \* بِعَيْثُ يَنْ هَبُ الكَدُ ويَنْقُوالصَّفَاء ويَنْمُحُ الْجَعَا وَيَثْبُتُ الوَّفَاء ونَعِيشُر بِلنَّفِي عُمُ فَامْتُصَافِيكِينَ مِفِيدِياضِ المنامُتُوامِيَنِي مُتَكَافِيكِن \* فَنَحُدُ عَالَكُ فَي الْوَاحِ صُنُ يِنا من المَبَّةِ والشَّعْقَه + مَساطِيرًا لاسًاطِيرِ المُكِّتَبَةِ فِي إِب الحَمَامَةِ الْمُطَوِّقَة \* وسِأُردُ كَ إِنْ شَاءَاللهُ نَعَالَىٰ الىٰ دارِعِزَّ قِلْ \* وَلَجْبَهُ في تَجْسِلُ مِا يُعْبِيلُ كِ الى نَشَاطِكَ وهِزَّ رَبِك \* تُم خَطَبَ باسمِه في انْدَكان \* وآمربذ لك في أطرافٍ تُركستان+

## تقةم الجام خليا وخدايل دم للعامل في والعادد

وللودات+الي ان ادركهما هادم اللذات+

\* الخَيُرُ اَبْقَى وإِن طالَ الزَّمانُ يهِ \* والنَّشُّ الْخُبَثُ مِا اَنْ عَيْتَ من الدِ \* ولازالَتْ خِلَعُ المَكُارَمَ الْوَالْمُحُ المُكَارَمَ الْوَالْمُحُ الْمُكَارِمَ الْوَالْمُحُ الْمُكَارِمِ الْمُحَالِقُ مَا الْمُكَارِمَ الْمُحَالِقُ والمُحَالَّمُ مَرْفِي عليه من فِحَدِ القَصْاءِ والقَسُدِ فَي عليه من فِحَدِ القَصْاءِ والقَسَدِ

ماجَرَى \* فساعَةً وُصُولِ خُدايل داليهم قَبَضُول عليه \* وارْسَالُول النجليل مُلطان يُنفُنَ صُورَة الحالِ اليه + وقالوا تَعْلَمُ ما المِيْنَا ويَثْنَكَ من خالصِ الوِداد + وإِنَّا عَالِمُ فِي بَاوَقَع بَيْنَكَ وبين خدا بداد + واَنَّهُ كَالْلْسَبَبَ فَيَتُدُوك وخُرُوج مُلْكِكَ مَن يُكِك و وقلجاء يَسْتَمِدُ نَالِكَ \* فارسُمُ لِنَامابدالك \* فإزْرسَمْتَ مَلَنًا \* \* وإن اَشَرُتَ آمُنَهُ ناء و فِلِلْ مُلَةِ مَهِ الْمُرْمَانِهِ امْتَثَلَّنَاء وَ فَالْمُ فَالْمُ عَلِمُ مُ الْمُرْمَانِ الْمُ كيف أذابي \* ومَنَّ قَ عِنْ ضِي وَلَخْزابي \* وَأَخْرَجَى مَرْ مُلْخُ وَسُلطاني \* وغَنَّ بَيْ عَزِلَهُ وَلِخُولَتِ \* وَاذَلَّنِي إِذْ رَأْسَنِي بُفَّا رَقَاقِحِبِّي وَاعِلَا والآن فَقَانُجَعَلَىٰ تُرْسًا \* يَتَّقِي لِلهَا لِحَادِثَ والباسا ، وقد عَنْتُم كيفَ يُريدُ ان يَضَرُّف \* وعلى كُلِّ حالٍ فالعارِف لا يُعرَّف \* ومَعَ هذ الهمار أسُنتُم في ذلك مزالكَ كُمَة فا تُعَلَّى \* فَفِي لِمَا لِقَطَّعُ لَ أَسَهُ واليه أرْسَلُ ٥٠ ذكع وخبراس لطان مزممالك نكن وقصال عمه شاه رخ ، ولعبه بالنفس مع ذلك الرخ ،

واستَمَرَّ خَلِيلُ لَطَان \* في ذلك المَكَانِ واَظُرافِ تُركستان \* برُسِلُ المَكَانِ واَظُرافِ تُركستان \* برُسِلُ الفارِيِّي المَنْعارَ الفِراقِيه \* ويُنْشِئُ في جَينبتِه مايُسْبِي الفَصَائِلَ

الزَّنْدُ ونِيُّه \* وَمَذْكُرُمُ الْمِيْهِ مِن الْغُرْبِ \* وَماجَرَى عليه من الفراتِ والكُرْبِهِ \* فيصَندَع بن لك العُلُوبَ ويُفَتِّتُ الأَلْباد \* الْي آنَ مَلَ المُقامَ فِتلك البلاد + فنفض منها ذَيْلَه + وغَمَّ رَجُلُّهُ وخِيَّلُه + وقَصَدَعَّه + وركب الطَّريةِ وَلَعَه + فَأَكْرَمُ عَنَّهُ مَثَوْل \* وَلَم يَنْ كُولِه آخَب ال ما أنشاه + وضَهم اليه حبِيبَته + ولم الخليل خليلته + وقرَّة قاعِلَ أ ذلك الإَمْلِيم سَنَيَّكَ \* ووكَيْ فيه اولوغ بيك رلَّكَ \* وقفلَ الْخُراسَ \* مُسْتَقِيْمِ الْمَعَةُ خَلِيلُ للطان + ثَم وَلاه مَالِكَ الرَّبِيّ ب فالمريقيم بها إلا أَذْ نَي شَي + وانتقَر إلى رَحْت الله + وكَانَ عَهُ دَسَّ له شيًّا فسقاه + فُدوْنَ عَبِهِ بِنَةِ الرَّيِّ \* وَعُلِي نَشُرُ ذُلك الحاتِيم أَيَّ كُلِي \* وَعُنِيَ فُعَتْ شادمك في هذا الحظب الجبليل ولشتعكث احشاقها بنار الخليل قَالَتُ لاذُفْتُ فَقْنَاكِ \* ولاعِشْتُ بَعْلَاكِ \* وَأَشْتُ ورَيْنَ \* وَأَنْشَارَتْ وَعَنَيْتُ \* كُ نتَ السَّا وَلُقْلَتِي وَ فَبَكَعَلَيُكَ النَّا فِطْرُ وَ مَنْ عَاشَ بَعْنَاكَ فَلِمُتْ سِنَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادُكُ

شم اخَذَ شَخَنِحُ رَّا فَيَعَنْتُهُ فِي لَبَّتِها \* والثَّكَا تَتَعليه بِعُنَّى بِهَا \* فَعَنَ ذَ مِن قَفَاها \* وَآخَرَ قَتَ بِنَارِهَا كُلُّ مَنْ رَآها \* فَدُ فِنا فِي قَبُرٍ واحدٍ \* وَامْسَرُ لِي اللهِ عِمَا يُشْدِه \* وَآمُسَرُ لِي اللهِ عِما يُشْدِه \*

اَجارَتَنَا إِنَّا عَهِي اِن هُهُناهُ وَكُلُّ عَهِي لِلْعَهِي سَهِيبُ
وصَفالشاه نُخ ممَ اللَّكُ ما ورَاء النَّفُروخ السان و وخُولَ رُومُ وَجُون اللّهِ وَعَلَا لَهُ وَحَلَى اللّهِ وَعَلَا لَهُ وَحَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللللل

فيصفات يمن البديعه وماجبراعليه مرسجية وطبيعه وكان يمن طبيع العاد و ذاقامة شاهِقَر و كان يمن طبيل النّباد و روايع العاد و ذاقامة شاهِقَر و كان من بقايا العماليقة و عليم الجبهة والرّاس شبيد القُوّة والباس عَبير مَشْر بالحُرْر و و عير مَشْوب سُمْر و عير مَشْر بالحُرْر و و عير مشوب سُمْر و في يرم المن و من بين المن و من المن و المناس و ا

الأكارع مُسْتَكُمُ البِنْيَهِ دِمُسْتُرْسَلِ اللَّهِيَهِ اللَّهُ الْعُمْنَا وَيْنَ عَيْنَا وُكَشَمَعَتَ نِي غَيْرِزَهُ لَ وَنِي جَمِيرَ الصَّوت ولا يَهَا بُالْق ب قدناهُ الثمانين + وهُوَمَعُ ذلك بجاشٍ مَكِين + وبَدَنِ مِسْتَمَسَكُ صُلْبًا سَهُما وكُأْنَهُ صَغَرَةٌ صَمًّا ولا يُحِبُ لِلزاحَ والكِذب ولا يُتَمِّينُهُ اللَّهُ واللَّعِب \* يُغِبُدُ الصِّدْ وُلِي كَان فيه مايسُقُ \* لا يَأْسَى عِلْماني ولاَيْفَخُ بِلِعِينه بو حَالَ نَفْشُ فَاتِه واستى ستى بين مَنْ مَا فَعْنُ مَا فَعْنُ مِنْ فَالْمَا فَالْمَا فَالْمُ مَا فَعْنُ مِنْ فَالْمُ مَا فَالْمُوالِمِينَ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ الْجُونَ \* ومِيتُم دُوايِّهِ وسُرَّةُ سِكْتِه على لِلْرُدْهِم والبِّيار ثَلَاثُ حِلَقِ لْمُكَذَا لَا لَا لَكُ عَلِيًّا فِي مُجَلِّسِهُ شَيٌّ مِن الْكِ الْدِم الفَاحِتْرُولُمُ فَأَدِّعُ ولامن سَنْدِي لَمْنُ وَعَارَةً وِهَمْلِكِ حَرَم + مِقْدَلُمُ اللهُ عَا + مُهابًامُظاعا + إِيْبُ النَّهُ عَانَ وَالْأَبْطَالَ \* وَيَنْتَنْفِتُ بِهِم أَفْفًا كَالْاَهُ وَلِيْ تَرْسُ بِهِم السوة الرحال + وسِنتَهُ لِي مُربِيم وبصَعاتِيم قَالَ الجِبال + ذاافَكارٍ مُصِيدَه \* وفِر ساتٍ عَجَيبَ \* وسَعَلِ فائِق \* وحَبِّرٌ مُوافِق \* وعَنْرُم بالنَّبَاتِ ناطِق، ولَدَى لِخُطُوبِ صادِق،

\* فَكُمُ مُنْكُ حُتُ آ را كُونَ فَيْنَكُ فِي مُنَكُ فَلَ كُالْبِالْ اللَّهُ وَكُنْ مُنْكُونًا وَالْمُعَالِدِهُ

المُعِاجًادُتُلَّ اللَّمَةِ ولِلْمَنْ مُ مُرْيَاصًا مُسْتَيْقِظًا لِرَمْزَةِ مِلاَيْفَ وَ المَعْنَ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْيَاصًا مُسْتَيْقِظًا لِرَمْزَةِ مِلاَيْمَ فَى بِينَ عليه تَدْبِلِيسُ مُدَلِّس \* يَفْنِ قُ بِينَ المُحُوِّ وللنَّاصِ والغاشَ بَدَرِيَّةِ وِرايَتِهِ \* المُحُوِّ وللنَّاصِ والغاشَ بَدَريَّة وِرايَتِهِ \* يَكُادُ يَهُ بِي بَا فَكَارِهِ النَّهُ مِلْ النَّاقِبَ \* ويَسْتَنْبِعُ بَالَاءِ فِرلسَتِه سَهُمُ كُلِّ يَكُادُ يَهُ بِي مِا فَكَارِهِ النَّهُ مَا النَّاقِبَ \* ويَسْتَنْبِعُ بَالَاءِ فِرلسَتِه سَهُمُ كُلِّ يَعْلَى مِا لَيْنَ عَلَيْهِ مِنْ فَكَارِهِ النَّهُ مَا النَّاقِبَ \* ويَسْتَنْبِعُ بَالَاءِ فِرلسَتِه سَهُمُ كُلِّ

قلت

\* اذاقالَ وَالله وَالشَّارِ الله وَالسَّارِةُ \* تَرَى الْمُ فَوْذَاكَ كَالنَصِّرَ قَاطِعاً \*
وكان يعالله و القابة وصلا قرار المتقاليم السَّبْعَة و قَمُ مانُ الماءِ
والطّين \* وقاهِ المُلكُوكِ والسَّلاطين \* يُحُكْرانَ قاضِي القُضاةِ مَ الدِّيزِ عَبِينَ دَالتَّحَمْن ابنِ خُلْدُ ون المالِكِيَّ قاضى القُضاةِ مَنِ مَكَان ملحبً لتَّا يِخ العَجِيب \* والسَّالِكَ فيه المُسْلُوبَ العَهِيْ على ماذَكَر لِي

من زآه + واطَّلَعَ على لفظه ومعناه + من الأذكياء المرو + والأدُّ ما ع الكَبرَده \* مَعَ آنِي لمرارَه \* وكاف قَلِ مَ الشَّام \* مَعَ عَسَاكِرِ الأَسْادِمْ ومِيْنِ لَتِ المَسَاكِلُ لاَدُبَانِ انْشَبَتُهُ فِي المِياتِيمُ لَا الْمُثَالِ الْشَبَتُهُ فِي الْمِن الْمُثَالِ قَالِ فِي تَغِضُرُ هِ اللَّهِ \* وقِلَ نِسَرَبِتَ فَانْسِه \* بالله يامُولِ فَالْكُمْ يُر ناولْنِينَكِ التَّيْفِ مِفْتاحُ فُتُح التَّنياحَةِ لَتَشَرَّفَ بَعَبِيلِها \* وقالله ايضًالما أرادان سَتَصْعِيهُ مُعَهُ وَقِلَ رَحَ عليه شَيْأُم رَجَايِخ مُلُوكِ الغَرْفِ كَازَتِيمُولِ مُغْرِمًا بِإِقْرَامِ التَّوَارِيخِ واستِماعِها فَأَعْجَبَ لُهُ ذلك غايةً الإغباب ورَغِبَ منه فِالاسْتِفْعَابُ يامَكُ أَالاَمْبِ مِصُرِحُرِجَتْ عَنَانَيْتُولِّ فِيهَا نَائِبُ غَيْرِكَ \* او آن يَغْرَيْهَا غَيْرُ امرك + ولي فيك عَوض عزطر في يلادي + وأهلى واولادى + ووَظِين وبلادي، واَصْعابِي آخُدل ني، وأَقارِبِي خُلُدني، ومُلُوكِ النَّاس؛ وعن كِ إِظَهْرِ وراسْ بَلْ عَنْ لِلَّوْرَىٰ \* إِذْ كُلَّالصَّيْهِ فَجُونِ الفَل + وما أَنا سَف + ولا أَلَمُّ فَ + الْمُعلَ ما مَضَامن عُري + والقَضَى من عَضْرِي +كيفَ تَقَضَّد ذاك في غيرِخِد مَنيك + ولي تَنْكُوا الله الله عَلَم الله عَلَمُ عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَنْنِينُ رِطَلْعَيْك \* ولْكِرُ القَضاءَ جاز \* وسَاسْتَبْ لِ للْحَقِيقَةَ

## بالمجازة ما أفلاني دان أُكَرِّرُ على لياني ب

\* جَراكِ الله عن ذا السَّفِحَ يُرّا \* ولكِرْجِئْتَ فِي الزَّمِن الاخدر \* فلاَدْ تَأْنُونَ فِي فَالْكِ عُمْلُ النِّيادِ وَلَا كُمْلَ ثَالَّذِمارِ مِانِعادِي عَنْ عُنْكُ عادِيا+ وكاتل كَنَّ مَامِضَى من عُرى بِصَرفِ ما بَقِيَ فِي فَيْدَ مَتِكَ والتَّنْبَتُ بِغَرْزِكِ \* وَلاَحْسِبَنَّ ذَلِكَ عَرَّا وَقَالِي \* وَأَعْلِى مُقَامَاتِي \* وأَشْرُوبَ عالاتِ ولِكِرْ مايقَصِمُ طَهْرِي + الْأَكْثُمِ للتِّلَ فَنْيُتُ فِيها عُرِي \* وصَرَفْتُ جَوَاهِمَ عُلُوهِي فِي تَصْنِيفها \* وظَمِئْتُ نَهارِي وسَهِنَ لَيْلِي فَرَصِيفِها \* وَذَكْرَتُ فِها تَابِيخَ التُّنامن بَرَجُها \* وسِيرً مُلُوكِ شُرْقِها وَعَنِيها \* وَلِيْرَظُ فِينَ بِهِ الْمُجْعَلَنَا فَاسِطَةُ عِقْدُم \* وخُلاصَةَ نَقَلِهِم \* وَلاَطْرِّزَتَّ سِنَرِكَ خِلْعَ دَهْمٍ \* وَلاَصَّلِيرَتَّ دَوْلَتَكُ فَ هِادِلَ جِبِينِ عَصْرِهِم ﴿ إِذْ أَنْتَ أَبُولَ لَقَاحِم ﴿ وَالْبَازِغُ بَلُهُ نَصْنِ وللشا اليدف الزُّواجُ والجُهُ لِلنسُوبِ الى الهيوللوَّمنين على وصاحبُ الِقِلْ وَالنَّهُ النَّتَظُرُ فِي آخِر الزَّمان \* وهِي في القاهِرٌ والوحَصَالُ عليها مَافَارَقْتُ رِكَابِك \* وَلاَهَرُتُ اعْتَابِكَ \* وَلَكِنُ يَتِّهِ النِّنِي رَزَّ وَسَعِيْنَ يَعْرِفَ قِيمَتِي \* وَيَحْرُزُ خِذُمْتِي وَلاَيْفَيْعُ خُرْمَتِي \* مَعَ كَالْمِ فَصِيحِ صادع \* بَدْيِعِ بَلِيغِ خَالِبٍ خَادِع \* فَاهْتَزَّتْ فَرُحًااعُظَافُه \* وَيُرْلَقَصَتْ مَرَدًا أَطْرَافُه \* وَلَغْجَبُهُ ذَٰلِكَ وَاعْلَهُ مَيْلُهُ الْحُتْ التَّوَّادِجِ وَالسِّيرِ \* وَالسِّيرِ \* واستَغول مُحْتُبُهُ مَعْفَة احْوالِ الْمُأْولِي النِّي يَذَكَ ﴿ حَتَّى شُدِهُ عَلْمَلْكِ اللَّهِ الَّهِ عَلْمَل سنوطذاالبَيانِ البَهِ يع صَلَبَه د شم إِنَّهُ استَقْصَفَهُ بِلادَ العَرَب. وَ عَالِكُها \* وَاسْتَوْفِعَهُ اوْصِنَاعَهَا وَمَسَالِكُهَا \* وَقُلِها وِدُرُوبِهَا \* وَقَالِمَهُ ا وُشْعُوبِهَا \* كماهُوح أَبُّهُ وشَانُه \* والقَصْدُ فِذَلِكِ امِنِهَانُهُ \* لِأَنَّهُ لم يَكُن مُعْتَلَجًا ذَلك \* إِذْ فِي أَنْ يُونَ وَمُونَ جَمِيعِ المَمَالِك \* ولِمُّاارَادَ بِذَلك مَعْرِفَةً مِقْدارِعِلْمِهِ وكَنْفِيَدَ إِبْداء نَصْحِهِ له وَكُمْدُ فَامْلَى كُلُّ ذَلك من طَرَفِ لِسَانِه ﴿ كُأْنَهُ يُشَاهِدُهُ وَهُوَجِالِسَ فِي مَكَانِه ﴿ وْسَرَحَ تلك الأُمُولِ \* كما في خاطِرِسْيَمُن \* شَمِ قال كَيْفَ مَنْ لُدُنِي وَجُتْ نَصَّرُ مَعَ الْمُلُولُ الأَكْارِ و مِلْ نَنَلُ فِالسَّبَ وَالْكَ المَفَاخِر + وما عَنُ من يَعَاسِيبِ النَّعْلَ + فَانَّى تُعَبِّينًا مَعَ الفَيْلِ + فقالَ أَنْعَالُكُمَا البِّ بِيكَ + أَوْصَلَتُكُما الْ تلك المُنزِلَة الرَّفِيعَه ﴿ وَاعْبَدُهُ هُ مِنَا الْكَلامِ ﴿ وَقَالَحِهُمَا عَيْهُ افتكُ وابهِ فإنّهُ إمام \* شراخَكَ يَمُورُ بُحُنْيُرُ القاضِي عِافِعَ في بِلادِه \* وماجَرَى بينَ مُلُوكِ العَنْ فِ واجْنادِه \* ولا ذال يَنْ كُلُهُ اخْبارالنّاسِ حَقّ سَرَد عليه اخْبار مُتعَلِّقِيهِ واوْلادِه \* فَعَيَّكُوللقاضِي من إمْ اكْبُهُ فَا وقال إِزَّ الشَّيْطِ انْ كَيُوجِي اللّ اوْلِيائِه \* نَمْ إِنَّ بَيْمُ عَاهَ كَ القاضِي اللّهُ وقال إِزَّ الشَّيْطِ انْ كَيُوجِي اللّه اوْليائِه \* نَمْ إِنَّ بَيْمُ وعاهَ كَ القاضِي الله وقال إِزَّ الشَّيْطِ الله وقال إِزَّ الشَّيْطِ الله وقال إِزَّ الشَّكُ عَلَى القاهِرَة \* وبأَخْذَ المُهُ لَهُ واوَلادَهُ وكُتُبَهُ الرَّاهِرَة \* وكَنْ يَعِمَّ اليه والمَا يَعْمَدُ القاهِرَة \* وبأَخْذَ المُولِي \* ويُرْجِعَ اليه والمَا يَنْكُمُ عَلَيْ الله والله والله والله والله الله والله النَّكُمُ \* المَالِي وَلِي صَفَلَ \* واستَرَاحَ من ذاك النَّكُمُ \* وصل في الله والله المُلكِ وَيْنِي \* فَتَعَهُزَ اللّهُ صَفَلَ \* واستَرَاحَ من ذاك النَّكُمُ \*

وكان بَهُورُ مُحِبَّاللهُ عَلَاء \* مُعَيِّمًا للسّادات والنَّرَفاء \* يُعِزَّالعُلَماء والفَضَلاء إِعْلَامًا \* ويُقَلِّ مُهُمْ على كَلْمَوْمَ على كَلْمَوْمَ عَلى كَلْمَوْمَ على كَلْمَوْمَ على السّادات والفَضَلاء إِعْلَامُهُ على السّامال المعالم الله المنه الله المنهالم المنهالية المنهم مَنْ وجابه المنه المنه المنهم منهم مَنْ المنه المنهم المنه

شعر

ومُتَفِيِّ قُ الطَّعْمَانِ مُجْتَمَعُ القُوى ﴿ مَكَا فَهُ السَّواءُ والضَّارِ الْعَالَمُ الصَّارِ الْعَالَمُ المُعْلَمُ الْعَلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ ال

### تقةما بحل مخليل وخليل دم للعامل في والمحلقة

والمودات+ الى ان ادركهما هادم اللذات+

نَمْ تَأْكُنَ تَبَيْهُما وَقَائِقُ الْاَيْمُانِ وَذَهَبَ خَلْيلا اللهُ وَكَانَ الْمُعُولَةِ الْمُعُولَةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ الْمَعُولِةِ اللهُ ا

\* الخَنْ يُراَبْقَى وإِن طالَ الزَّمانُ بِهِ \* والشَّلُخْبَثُ ما اَنْ عَيْتَ من لادِ \* ولاز التَّ خِلَعُ المَوَةَ وَ بَنِينَهُمُ تَنْسِّعِ \* وَوُجْنُ المُكَارَمَكُو والمُحَاتَّمَتِرِيعُ ا فِيَّا نَبْتَهِ \* حَتَّى عَرَى له ما عَرى \* وجَرَى عليه من الحَصْر القَصْاءِ والقَّ مَارِ ماجرى + فساعَة وُصُولِ خُدايل داليهم قبَّضُول عليه وارْسَالُوا النجليل للطان يُنهُ وَنَ صُورَةَ الحالِ اليه ﴿ وَقَالُوا تَعَلَّمُ مَا بَيْنَا وَيُمْنَكَ من خالصِ الوِداد \* وإِنَّا عَلِمُنَّ مِمَا وَقَحَ بَيْنَكُ وبِين خدا يداد \* وإنَّهُ كَالْلِسَّبَ فَ مُتَّلُّهِ لِكَ \* وَخُرُوجِ مُلُكِ لِكَ مِن يَكِلُكُ \* وقلماءَ يَسْتَمِدُ نالك \* فارسُمْ لنَا مابدالك \* فإزْرسَمْتَ مَلَنَاه \* وإن آشَرَتَ امُنْ نَامِ وَ وَلِحِنْ مَلْ مِنْ مَا مُرْمَالِهِ امتَ تَلْنَاهِ وَ فَالْسِلَيْقُ لُ قَدْ عَلِيْتُمُ كيف اَذَا بِي \* وَمَنَّ قَ عِنْ ضِي وَلَخْزابِ \* وَاَخْرَجَى مَرْ مُلْكِحُ وَسُلطانِ \* رغُنَّ بَيْ عَزِلَهُ وَإِخْوَانِي \* وَإِذَ لَبِي إِذْ رَأْسَبِي بُفَّا رَقَاقِحِبِي وَاعْلَازُ والآن فَقَانُجِعَلَا مُنْ سُاله يَتَّفِّى لِلْوَادِتَ والباسال وَقدَعَ فَقُمُ كيفَ يُربدُ ان يَصَرُّف + رعلى كُلِّح الْ فالعارِف لا يُعَرِّف + ومَعَ هٰذ الهمار أَسَيْتُمْ فِي ذلك مز المَصْلِكَة فا فُعَلُوع \* فَفِي الحالِ قَطَعُوا رأسَهُ والبه أرْسَلُون \* ذكع وخليل الطان بمزممالك نكان وقصال عمه شاه رخ ، ولعبه بالنفس مع ذلك الرخ ، واستَرْتُ جَلِيل سُلطان \* في ذلك المكان وأظراف مُركستان \* مِرُسِلُ الفارِيّ الأشعارَ الفِراقِيه ويُشْرِئُ في جَينبتيه ما يُسْرِي القَصائِلَ

#### فصال

وَكَانَ فَهِذَ الطُّنْ بَعِيدَ الْعَنْ وَلا يُسْلَكُ لَجُ إِفَاكِمْ فَكُم وَلا يُسْلَكُ في طود تَدْبِيرِهُ سَهْلُ ولا وَعَى ﴿ قد ا تُعَلَى فَ عَالِكُه نَوَامِيسَه ﴿ وَا قَامَ في سائر المالك جواسيسه وفم مابين أمير كاطاميش أحد أغوانه ﴿ وَفَقِيهِ فَقِيرِكُمْسُعُورُ الْكَحِيا يَعْنِنَ أَصْعَابِ دِيوانِهِ ﴿ وَكَانَ ذَلْكَ فِي القَاهِمَ المعزِّيهِ وهذا بعَشْقَ آحَدُ الصُّوفِيَّةِ بالسُّنَمْيَ صَامَّة ومايَنَ مسّبت تاجر + ومُصارع شرير وتفلوان فاجر + ومُكلّد وصنائعي + ومُنجّم وطبائعي؛ وقَلْنَدَريّ قَوّال؛ وحَندَريّ جَوّال؛ وتَخيّع سبّح وَبّرِيّ سَيّاح ؛ وسَقَّاء خَريف ؛ وحَنّ اء لَطيف ؛ وسِعلا قد كمَّ لَه ؛ وشَيْخَةٍ مُحْتَالَةٍ كَلَّةُ الْحَتَالَه ؛ وَمَن مَثَّرَتَ بِهِ النِّجَارِب ؛ وضب أَثْبَادَ الابِل مشارِقٌ ومغارب؛ وبلغ فِياهُوَ بصَدَدِه من الكُرْمِ الاحتيا مَنْزِلَةَ الكَمَالِ وَالَّفَ بلطيفِ خَتْله ودَهَا هُ بَيْرَ الماء والنَّاحِ الهُدّ والضَّلالِ وجاوَزَ وُلِي لِي الكَيْد وساسارَ وآبانَين و وَالْهَم فِحِكْمَتِهِ وَجَالِهُ ابنَ سِينًا ﴿ وَأَسْكَتَ فِمَنْطِقِهِ الدُّونِ انْتِينَ ﴿ إِذْ عَكْسَر عليهم القضايا و فج مَع بين المُتنافِين والله والله عني المُتعاديين

فلت

 
 قَاوَمَن قَادِلْلِعِلَى كُلَّ جَنْشٍ ، بِكَلامٍ ثَنَى البَعِيدَ فرسا؛
 فَكَانُوايُنَهُ وَرَالِيهِ حَوادتَ الأَفْرَافِ وَاخْمَارَهُم و وَكُنْتُ فَ اليه ما قَلَّهُوا واتَارَهُ مْر و وَيَفْكُرُو لِلَّهِ يَهِ أَوْلَا نَهُمْ وَأَسْعَارَهُمْ وبصفي مِّنَافِمُ والمصَّارَهُمْ ويُصَوِّرُورَ سَهُولَهُ مُوا وَعَارَهُمْ وَخُطُّون بُيُوتَ هُرْ ودِيَاتَهُمْ ويُبَيِّنُون مَلَى فَي إلك بُعِلَّ اوتُوما ، ومَا فِخ لك ضِيقًا ورُنجها ا وجهاتٍ وأَقْطَارًا شُرَّا وغَرْبا وأَسَامِي الأَمْصَارِ الْقَي ؛ وَالْقَالِكُنَالِ واللُّرَب \* وَأَهْلَكُلُّ مَكَا فِ رُؤْسًاءَه \* وأُمَراءً وُ \* وكُبَراءً ه \* فُضَلًّا وُشَى فَاءَه \* وَأَغْنِياءَهُ وُفَقَرَاءَه \* واسمَكُلِّ ولَقَبَهُ \* وُسْهَرَّهُ وَسَبَه + وحِرَفَتَهُ وسِبَمه + فكانَ يُطَالِحُ بفكر و ذلك + وَسَّصَرَّ فُن سَفْكِيره وسَّا المَمالِك + وَكَانِ ذَاحَلَّ بَلَد + واجتمع بِهِ مِنْ عَيَانَهَا آحَد + سُرَعَ يسأله عن عُلاق فُلان ﴿ وماجَر كِفُلانٍ فِي الْوَقْتِ الفُلَانِيّ مِتَّازاًنَّهُ مِنْ أَمْرِوشَان والي م المَّتْ تِلْكَ الواقِعَه وكَيْفَ فَعَلْ فُلاكُ وفلاً فِيمَاكُمْ بَيْنَهُمَا مِلْكُنَازَةِ لَهِ فِيَنْهَا يُخْ لِكَ الْحَالِّ صُلْحًا لَهُ وَيَظُنَّ أَن تَمْوَكَا مَنْفَاكُ الحالَةِ عَاضِ وَكَانَ كَنِيرًا ما يَطْرَحُ عليهم من أَعَالِيطِ السَّائل ويَحْكَى صُو رَمُبَاحَنَا سِ جَرَتَ لَهُم و رَسَائِل وَيَتَصَوَّرُ وَ رَأَنَّ لَهُ فَ ذَلِكِ العِلْ وَلَهُ هُ اوكانَ منه للعلُماءِ خِدْمَه وللذلك تَصَوَّر رَبَعْضُ النّاسِ أَر ذَٰلِكَ لوسُواسَ لحنّاس و كانَ مُقِيمًا بالسلايريّه و و و و فَعْضَ النّاسِ أَر ذَٰلِكَ لوسُواسَ لحنّاس و كانَ مُقِيمًا بالسلايريّه و و و و فَعْضَ بالخحقة قال إنّه مُن اله في فقراء الشميصائية .

#### فصل

وَمِثَمَا يُحَكَّعَنَ فَرَاسَته والنَّهُ مَنَّ فَرَاكَ عَن سِيواسِ و وَلحَقَّ مَهَا منه الْوَلَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِيَّةُ وَالْمَا فَالْمُحُوالُمُ الْمُعَلِيَّةُ وَلَيْ الْمُعَلِيَّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيَّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيَّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيَّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةِ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيِّةُ وَلَيْ الْمُعْلِيلِيِّ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِي وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلِي وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ الْمُعْلِيلُ وَلَيْ الْمُؤْلِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

لأَصْلِ فِعُسْكُره عَانِين + فَإِنَّ بِنُ وَعُ الْعَيْنِ لا يَغْفَ عَوْاذِ فِي عَيْنَ + فَانَّهُ يَجُمْعُ الْكَانَ دَوْلَتِهِ وَاغْيِانَ مُمْلَكُتِه وَدُوِى آلَابُهِ وَمُشْوَرَتِهِ ا بَيْتُ إِنَّهُ لا يَعْلَفُ منهم أَحَد ولا يُخْزِي مَوْلُودُ عز والدِيلا والدُ عنولَك + تُمنيُّ فَهِ كُلُمُ خَفِيَّة أَمُورِه + ويَطْلُبُ منهم المُشُورَة فِي جَهَاةٍ مَسِيرِه + ويُطْلِونُ لَهُ عِنانَ الكلام + ويَقُولُ لا تَثْرِبَ عِلْمَنْ خَاصَ فِي ذَلْكِ من خَاصِ لَا نَامِ \* نَاظِرُ فِي أَعْقَابِ لَا مُوْرِمِ ابِيرَ يَوْمِ وِعِامُ فلِتُكُمُّ كُلُّولا حَج + نسواءُ هُوَى اللَّحَضِضِ الْخَطُّ اوالواَ وج الصَّابِ عَهَ + فإنْ انْحُلُما فلانْقُصان \* وإنْ آصابَ فَلْهُ ٱجْدِلَن \* فِيبُذُلُ كُلّْجُهُلَه + ويُعاني في ذلك وُكْدَهُ وكُدُّه + ويُبْدِي فِي ذلك ماأدَّى اليه اجتهادُه \* ويتَصَورُانَ ذلك يُوافِقُهُ مُادُه \* فَتَقِولُ إِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا على ناحِيةِ من الأنَّخاء + تم يَفَفُّر ذلك الجُلْس + ويُحْبَعُ بأخِصّائِهِ ويخلس كسكيمان شاه وقماري وسيف الدين والتهداد وشاه ملك وشنح نؤرالدّيزوي محصُون القَضِيّة عُضّا غِرُذِ لك وينجنُونَ فِهَا بَكْنَا دُقِيْوَ لَسَالِك + فِيقُعُ أَخِرُ لا مُرْلِلاً تِفَاقَدِ عِلَى التَّوْجُ إِنَّ التَّوجُ إِن الْوِبَعْضِ لَمْ فَاقَ لِمُ مِنْ عُولَائِلُهُمْ وَسَائِقَهُم فِوذَلِكِ وَقَائِلُهُمْ

ديامُ هُمُ بالنَّوجُهُ اليه + فِيصَّلْعُونَ عَالِماعُوَّ لَـنِ ذُلْكَ عَلَيه + وجِينَ يُقَوِّضُ الظَّلامُ خِيامَه + ويُنْثُرُ وائِدُ الصُّنْعِ أَعْلامُه + ويَفْرِب الكُوسَ لِلَّهِ جِيلَ وياخُذُ النَّاسُ فِي التَّحْيِلِ ويَتَحَبُّ النَّاسِ الحَالِجَهِ فِي اللَّتِ امْرَهُ مُربِالمُسِيرِ اليُّهَا \* ووَقَعَ لَمْ يَفِا وَعَلِيها \* دعاحا شَيَّهُ بعُلَ مَا يُمُّلُوا خَذُ وَا فِي الْمُسْرَى + وَامْرَهُمْ اَنْ يَمْتَا ذُوا وِيَحْلُوا إِي حِلْةٍ أَخْرُى + لِي كُنْ أَبْدُ هَا لِأَصْلِ مِن الْجُمَاعُه + لِمّ فِي تَلْكِ السَّاعُه + ولولا الضُّ ودة لما أفشاها و ولا أعاد سريتها لاحد ولا أبداها + فيضْرِبُ النَّاسُ ضَرُبًا ويضْرِبُ ضَرِبا+ وياخُذُ العَسَاكُنَ مُا ويلْخُنُعُا المُسَاكُنُ وَالْخُنْعُ الْعُ فتُضْطَرِبُ ال لَا لَهُوادُ و تَخْسَطِه وَيَنْفِرُ لُم عَقُودُ نِظامِهم فلا تكادُ تَنْفَيطه وتنعُلُّ قَالِيمُ مَواشِها عِن المسيروتُرْسَطِ ويُوجُ بِعَفُ التَّاسِ فِي بَعْض \* وينْعَكِسُونَ سَماءً فِي ارْضِ وَلُولاً فِي عَضْرِهِ وِيَتُولُّهُ كُلَّ احْلِ وِيتَلَالُهُ \* كَايِلْهِ عِلَا إِنْ يَتَوَجَّه \* فَإِنْ كَانَ فِعَسْكُمْ وَبِينَه \* اوَمَزْيُرا فِبُ ذُهابُهُ وعجيسُه: فَبِنْجَ رَمامُ أَي تَحْسِيلُهُمْ وَشَاهَنَ عُوبِيلُمُ وَجِيلُمُ لحارًا لاعدًا ومه وأنفه له ما في مغلوم ١٠ من تعجُّه العساكي الْحِمَةِ النَّوَاتَّفَقُواعلِها؛ وأنَّهُ شاهدُهُمْ بِعَيْنِهِ وقدَّتُحَجُّوالِيها؛ فِيَاخُذُ وَاحِدُ رَهُ الْمُلُذُلِكِ الْجَانِ \* وَتَطْمَئِنَ مِالْكِالِجُ إِنْ مِزَالتَّوائِبِ \* فلم يُشْعُرُ إِنَّا وقل دُمَّ عَلِ الجيانِ اللَّهِ يَصَلُّهُ وَهُمَا وَسُلَّا وَمُرْتَا وَمُرْتَا وَمُراتِ العَذَابِ المُوقَدَة والسَّعِيمِ الْحُطْمَه + وَكَارَله مِن دَهَاءُ وَمُكْرِجُفِيّ وذَكاء ومرجُلُةِ ذلك أنَّهُ لمَّا كَانَ بالتَّام وقد قابلُتُهُ عساكِن الإسْلام+ انشاعُ ارْتَسِوارَاسا وِ دُتهِ تَخَلَّخُنَلُ وَتَاخُّ وَلَيْدًا لَا وَداعٍ وتَعَلَّعُلِ وَاذَاعَ انَّهُ اعُوزَخَيْلَهُ وَيَجْلَهُ النَّادِ وَانَّهُ صَائِبٌ مَنْ بغلاد فم اسفَرتِ القَضِيّه عرانِ انهُ مَتِ العَسَارُ المِصْرِيّه + وكاز تَصُكُ لا بذلك تَنبيت جاشهم + واستِقرار رُوسائِهم وأوباشِهم + واَزْيِكُ زُكُلٌ منهم علىمَاذِم \* فيرْبَغُرُ في مَكانِه وَلا يَنْهُزِم \* فيجيط بِالْكُلِّكُيْدُه ﴿ وَيُصِيرُ الْفِحُوعَ صَيْدُه ﴿ وَمِمَّا يُحْكَى مَنْ شِكَّةٍ عُزْمِه \* وتُبا تِلْ علاما يقَصِلُهُ وحَزْمِلُهُ وحُزْمِلُهُ وَحُنْمِلُهُ وَعُلْسُهُ فيمايرُسُمُ ويُناقِضُهُ \* انَّهُ لِمَّا تُوجَّهُ بِالْجُنُوحُ \* الْمِبْلِدِ الْمُنُودُ بِلَغَ الْعَلْعَةِ شاهِقَه \* أَوْرِ لَمُ الدَّراري بِآذانِ مُلْمِيها عالِقَةُ ورُجُومُ النِّيُ مُ الخارِقةُ تَتَعَلَّمُ لَاصِابَةُ مِن رَسَّاقَةِ سِهامِهِ اللَّشِقَةُ كَأَنَّ بَهْ لِمَ فِمَهْ الْمُدُسُوا لِمِيرِها ﴿ وَكَيْوانَ فِمَسْلِهُ خَادِمُ نُوالْمِيرِهِ ا والتَّمُسُ فِي استِوائِها عُرَّةُ جَدِينِها \* وقَطَراتِ السَّعا بِإلانسكاب تَتَرَثُّكُم وَتَعْمُ مَعِينِها وَتُنقَّهُ الشُّفُو الْحُنْمِ وَعُلِآذًا نِ مَرَامِيها واننُونِ اَبْدَا نِهَا سُرَادِ وَ وَ وَكَرَبَاتِ بَخُومِ الْقُبُّةِ الْخَصْرِ لِعُيُونِ مَكَاجِلِهَا وَأَفْرَاهِ مَلَا فِعَهَا لَمَا بِأَنْ وَبِنَادِدَ فِيهَا مِنْ الْمُعْدِطَائِفُهُ \* تْابِتُهُ لِجُنَانِ غَيْرُخَا مُفِهِ + جَبَّزَتْ آهُلَها وِماتِخَانُ عَلِيه الْمُلَامَاكِن اللَّجْخِ ﴾ وتَنتَّتُ هِيَ فِتك القُلْعَةِ حافِظةً لَهَامُتُو رُه جمعانَّهَا شِرْ ذِمَةُ قَلِيلَه + وطائفةُ ذليله + لاَخْرُعِنْنَهُ وَلاَمْتُ وَلاَ فَالْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفَّرُ والضِّينِ ولا للقِتالِ عليها سبيل ولا حوالَيْهَ للإ حَدِمبيتُ ولامَقِيلْ بَلْ هِي مُطِلَّةُ عَلِ الْقَاتِلَهِ ومُسْتَمْسُكَةُ مِزْ الْقَاتَلِهِ وَالْوَانَ يُجَاوِزُها + دُونَ أَنُ يُناحِرُ هابالحِصارِ ويُناجِزَها + واللّبيبُ العاقل + مايتُرُكُ كِغَصْمِه وَراءَه مَعاقِلْ فَجَعَلَتِ الْقَاتِلَةُ تُنَاوِشُهُ المُوسَاءِ ونصَبَ كُلُّ والْفِلِهاعليم مزاسَبابِ المنايامايرُ في كايريا الْفَاكِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يْقْتَلُمزَعْسَكُر و ملا يُحْصَى والقُلْعَةُ تُزْدادُ بِلْلكَ إِبَاءً واستِعْصَا \* وهُوَيًا بَالْحِيلَ عَهَا ﴿ إِلَّا أَنْ يُصِلَ الْيَعْرُضِهُ مَهَا \* فِفِيعُ ضِرَاتًا مِ المُعاصَرةِ مُؤُم إ وبولسِطَةِ المَطْرِ الْحُصُرُوا + وصالحَتُهُم عَالِقِتَالُ

ورُكِبَ لِنَنْفُرُ مَاذَا يُصْنَعُونَ فِي تلك الحال الحال فلم يرْتُضِ أَنْعًا لَهُم الما عُلَّسَتُ اوجالُهُم أَحُوالُهُم + فلُعامنهم رُوْسُ الْأَمْ عَاء + ورُعَاءُ العُسُكُم والكبُرَاء+ واخلُن يُمَرِّرُ وَادْي مَعِصْمَهِم بِشَفارِشُيْمِه + ويُشَقِّرُ سِيْرَ حُهُمْتِهِم بَحَالِيبِ لَعْنيهِ وذَمِّتِه + ونفَحُ الشّيطازُ في جَيْشُومةٍ وَأَلْبَ فِهِمنيرانَ عَضَبِه وشُومِه + وقال ياليّام الكَلَّة الرّام التقلُّبُونَ فِنْعُمَاى + وتَتَكَانُونَ عَزَاعُلِي + جعَلَ اللهُ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَيَلا + والْبَسَكُمُ بِكُفُر إِنِهَا حَيْبَةً ونُكَالَ الْمِيا فَاجِرِي الذِّهُم + وَكَازِجُ النِّعِينَ ا وساقِطِ الهمم + ومُسْتَوْجِي النَّقَم + الم تَطُوُّ اعْنَازَ الْمُلُوكِ بِأَتْلَامِ إِقْدَا فِي \* وتَطِيرُوا الْي أَفَا وَالدُّنْيَا بَاجْخُهُ إِحْسَانِي وَالْوَامِي \* وتُفْتَحُ المُغْلَقاتِ الفُتُوجِ بِحُسَامِ صُوْلَتِي وَنُسِرَ هُوا فِي مُنَانَزُهَاتِ الأقالِيم سَوامُمُ تَحَكَّمِكُمُ بَتُزْعِيَةِ دَوْلَةٍ فِي مَلَكُتُمُ مَشَارِقَ الْأَدْضِ ومَعَارِبَها ﴿ وَاذَ بُتُمْ جَامِدُها وَأَجُلُ تُمْ ذَائِبُها ﴿

+ لَمُ اَكُ نَا رَّايَصْطَلِمَا عَدُوُكُمْ + وَخِرْدًالِمَا اَلْحُاتَمُ مِنْ دَوَا مِلْ الْحُاتُمُ مِنْ وَالْمِ

ولازالَ يَهُمْهُمُ ويُغُمِغُم ويُهُدُومُ ويَبْرُكِم وهُمُ مُؤْمَثُونَ لا يحيراون جُولِبًا + وَلا يُمْلِكُونَ منه خِطَابًا + تُمَّازِدادَ جَنْقًا + وَكَادَارُ يُمُوتَ حُنَقاء فاختَرَطُ السَّيْفُ بيكِهِ اليُسْرَى دهُمَّ بِعط قِهِم اولَاك المُسْرَك ا وهُمَّ أَنْ يَجْعَلَ رِقَابُهُمْ قِلْ بُكُمْ قِلْ بُكُمْ قِلْ بُكُمْ قِلْ بُكُمْ قِلْ بُكُمْ وَلَيْكُمْ وَيُسْقِى من دِمانِهِم فِي نَدُهُ وَذُبالِكُ وَهِم علاتلك الحال في الخزي والإذلال باذلوانفُ سِهم ناكِسُوا زُؤُسِهِم \* تُرِّ تَراجُعُ وتَماسَك وملكَ نَفْسَهُ قَلِيلًا وتِمَالكُ فَاغْكُون تُشْرِيقِهِم حُسامَه ولم يُلْوَ لِأَمْرِهِ قِبْلَة ولادِبْرَةٌ فَغُلَفَ عُرْبَهُ وشَامَه + تُم نُزُل عَزَمْ لَكِه + واستَدُعَى النِسَّطُ فَجُ الكَبِيرِليَلْعَبَ بِهُ وَكَانِعْنَكُهُ شَّغُصُرِيدُ عَي هُجِل قاوجِين + وهُوَلَدَيْهِ ذُومِكَانٍ مَكِينِ وَمِقَامٍ آمِين اللهِ مُقَدَّمُ عِلْ كُلِّ الوُزَراء + ومُبَعِّلُ دُونَ سائِرِ لَا مُرَاء + مَسْمُوعُ القُول + مُقْبُولُ الرَّا يِ مِنْمُونُ النَّقِيبَةِ + عَبُوبُ الشَّكُل + فَتَشَقَّعُولِ الدِّهِ + وعُوَّلُوا فِحَلِّ لِهُ لَهُ اللَّهِ شِكَالِ عليه + وقالُولِساعِدُنا ولو بِلَفْظه + وراقبنا ولوبك فكه واعلَ معنا + بهذا المعدّ + \* ساعِدْ بِجاهِكَ مَنْ يَغْشَاكِ مُنْتَبِعًا فَالْجُودُ بِالْجَاهِ فُورُ الْجُودِ بِالْمَالِ \*

+ دبماتيل+

واَهُورُ مَا يُغْطِ الصَّهِ يَوْصَدِ بِقَهُ + مِن الهَيِّنِ الْمُيْسُورِ اَ يُتَكَلِّما + مِن الهَيِّنِ الْمُيْسُورِ اَ يُتَكِلِّما + مِن الهَيِّنِ الْمُيْسُورِ اَ يُتَكَلِّما + مِن الهَيِّنِ الْمُيْسُورِ اَ يُتَكِلِم المَّالِمِينَ الْمُنْسُورِ الْمُيْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُلِيلِ الْمُنْسُورِ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُلِيلِيلُ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْلِيلُ الْمُنْسُلِيلُولُ الْمُنْلِيلُ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُلِيلُ الْمُنْسُل

+ وإنّ امراً عَلَى اللَّهُ عَنَّے سُنْطِو + يَسُلُّ بِهِ مَرْ خُلَّتُ لَصَنَّ بِنُ + فَاجابَهُمُ والتَّزَم + ازْيُرْدَّهُ عُمَّاتًا ذَّهُم بِه و ازْم + وراقبُ عَالَ المقال + وراعَىٰ فُرَّصَ المجَالِ + واخَدُنْ أَفْكَارُتِيُورِ + تَفُورُ فِأُمُو القَلْعَ وتَغُور إ وجَعَلَ يَسْتَفُوكِ اضْعاءَ هُمُ اليَسْتُورِ كِالَّاءَهُمُ الْ يَسَعُ كُلَّامنهم إلاّ القَبُول المايسْتَصْوِبُهُ رأيهُ ويقُول إَفْخِ يَغْضِ الْأَحَايِينَ اتَّفَوَّ انْ قال هُجِّد قا وجين \* وقد ذَكَّ بِه القَضاء + ولَحالَمُتْ بِهُ نُوزِلُ البكد والحال الله بقاء منى لا نالم مبيد وفتح بمفاتيح آدائه وراياتيه حِصْنَ كُلِّ امْرِعَسِينِ هَبْ أَنَّا فَكُنَاهِ إِنَّا الْعُلْعَهُ وَالْقُلْعُهُ وَالْمُلَاثِ السِّيمِ المالِبُ مِن الْهِ لِالْجُدُةِ وَالْمُنْعُهُ \* مَلْ يَغُو لَمْنَا بِذَا \* وَيُوازَنُ لَمَذَا النَّفُ عُ بهن اللهُ ذُو فِما حَفَلَ بَخِطا بِه + ولا اشتغلُ بَحُوا بِه + بل استُ لعَي شَغْمًام الم قِدَادِيَّه \* فَظَّا قِبْيَعِ المُنْظَرِ ذَا حَالَّةٍ زَرِيَّه \* يُلُ عَا هُ رُمِلِك + ذاعَ وَسَهِك + ووَجْهِ بالسَّوادِ سَدِك + اُوسَخُ مَزْ فِي الْفُبُحَ

واسْنَخُ مَنْ فِي الْسُلْخِ وَ لَعَابُ الْكُلْبِ لَمُهُ وَيُعِنْدُ عَنَّهِ \* وعُصارَةُ القي مليبُ بالنِّسْبُةِ الْمَرْقِهِ + فِيرُ ماحِضُ لِكُنَّه + ووَقَع نظرهُ عليه خ أمَ بِنِيابِ فَحِل قا وجِينِ فَأَنْعَتْ + ولِجُلْقانِ هَاملِك فَخُلِعتْ تَه الْبُسرَكُلَةُ نِيابَ صاحِبِهِ + وشُكُ وسُطُهُ بِحِياصَبِه وَعَادِ اوْبِرُجْلِ ومُباتِبريه، وضابِطِي الحِقِه وصامِتِه وكاتِيةٌ ثَمْ نَظُرِ الهُ مُن الحِيّ وصامِتِ، ودأثٍ وجامِيه ومُلكِ وعَقَال واَهْل ودِيار، وخَتْمَ وَفَدُم + صرعَ بِ وعِجُم + وا وُقابِ واقطاع ولِسَاتِينَ وضياع+ وعَالِيكَ وأَتْبَاع + وخَيْل وجِال + وأَحْمالِ وأَنْقَال + حُوْدُوْمَاتِه وسَرْرِيه + وعَبيلِه وجُوارِيةٌ فَأَنْعُ بَذُلكِ عَلِياوُسِي + وأيسرنهار وجود فحل قاوجين وهُومزكيْل تلك النَّعُ مُنسَلِ: تْمْوَالْتِيمُورُ أُفْسِطِ الله وَاللَّهِ وَكُلِّمِاتِه وصِفَاتِهُ وَارْضِهِ وَسُمُولَةً وكُلُّنَحِّومُنْ إِنه + ورُلِيِّ وكراماتِه + وبراسِ نفنيه وذاتِهُ لَبُنْ اكُلُ عُمِّل قاوجِين احَدُ اوشارَ بَهُ اوماشاه اوصادَّتُهُ اوصافاه + اوا وَي اليه او آواه اورا حَعَد فوامره + اوشفَع عِنْكَ مِه والشَّعُلَّ بعلْ ره + كَجْعَلْتُهُ مُنْلُه + وَكُوْمِينَ فَهُ مِثْلُه \* نَرْطُ د هُ وَأَخْرَعُه \*

وقل سَلْبَهُ نِعْتُهُ وَاحْرَجُه + فَعَارِمُسْلُوبُ النِّعَ \* قلحُلْتُ بِه نَوَارِبُ الِنْقَم وسَعَبُوهُ بِالْحُلُو + وَرَأَى نِعْمَتُهُ عَلِى الْخُلُو + واتَّصَلَ عَنْهُ بالْحَلَةِ وَفَطْعَ منه الْحُلْق + فَقُلِقَتْ حَبَّةُ قُلْمِه أَيَّ فَلْو + واسَّبَرَّ علىذاك فيعيش مُرِّ وغُرِّ حالك وحاشا أَرْتُشْبِ كُ تَصِيّلُهُ تَفِيّتُهُ لَعُب بِرَ مِالِك + فَكَانَ يَسْتَغُلِمُ إِنَّهُ المَوْتِ وَيَسْتَبْطِحُ إِشَارَةُ الفَوْت + وكُلُّ كُفْلَةٍ من هُذَا لَكِيْف \* اشَّدُّ عليه من الْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْف + فلمّامات تِيمُورانياه ورَبَّعليه خليل سُلطان ماسلبة جده إياه +

+ فصل +

وكانَ من ابُّهَتُه وعَظَمْتِه + وشِدَّةِ شَكِمْتِه وعُتُوِّه وحُرْمَتِةً أَرَّمُلُوكَ الأَفْرَان وسَلالهِ يَن الأَلْنان + مَعَ استِقْلالِم بِالْخُفْبَه + واستِبادِهِم بالِسَكُه + وانفادِم بالزَّعامَةِ والرِّياسَه + وتِيامِم بأمُولِ إللة والسِّياسَة كالشِّيخ إبراهِيم مَلكِ مُمَالِك شِرْدِان وَخُولْجِاعِلِ ابزِالْوُيِّدِ اللَّهُ سِيِّ سُلِطاُن ولا ياتِخُ إسان واسقندِيادالهُ عِيّ وابرِ قَهْان وَيَعْقُ بزعلے شاہ حاکم کرفان + وحاکم منشا و لمکرتن آمیر اُرز نجان +

وسَلاطِينِ فارِسُ واَذْبَى بِيجان + ومُلُوكِ الدَّشْتِ والْخَطا ويُركستان + ومرازبة بكُنْشان + ومراجيح مازنددان وعراكيلة فالمُطِيعُون مِرْمُلُوكِ إِيران وتُوران كَانُواذا قَلِهُ وعليتُهُ وَيَقَلُّهُ كُلُّ بالهَدايا والتَّقَادم اليه ليُخلِسُون علاَاعْتَابِ العُبُودِيَّةِ وَلَخِلْمُهُ الْمُ لَحُوالمن مَدِ البُصَرِهِ فَاتَّهُ قَامِّينَ بِشَرَائِلِهِ لاُدَبِ وَالْحُرْمَةِ 4 فاذاأرادمنهم واحله أرسكاليه مزالفال شين اونخويم قاصلة فيهيب ذلك القاصِلُ وهُوَيعُلُ وْكَالْبِرِيلِ وَيُنادِيخُ لِكَ اللَّحِدُ باسمِهِ يافُلان مِن مَكَانِ بعيدة فِينْهُ ضُر فِي الْحَالِ مِ عِنَاتَ عِيدًا بِلْبَيْكَ لِبَيْكَ دَعُواه + ويَعْدُونَحُونَهُ مُتَعَبِّرًا فِرَاذْيالِه + مُتَلِقِيًّا ما بَرَزَتْ بِهِ مَرَاسِيمُهُ بَقَبُولِهِ وَاقْبَالِهِ مُمْرِقًا رَاسُ التَّنْ لَلُ وَلَحْضُوعَ مُصْغِيًا باذانِ الْخُنُوعِ وَالْخُشُوعِ \* مُفْتِحٌ الْعِلْ أَضْرَابِه \* لِكُونِهِ أَهْلَهُ ودَعَاهُ وَاعْتَنَى بِهِ وَيَلَكَانَ أَنَاسُ مِرْجَاعَتِهِ يَلْعَبُورَ بِالنَّرْدِ فافتُرَقُوا فِرْتَتَيْنُ واحْتَلَفُوا فِنَفْشِ الكَّعْبَيَّنُ فَقَالَ مُاللَّا عِيرُورِسِ الأميرية يموركنا وكذانفش الكغبيتين وفع يده خصه ولطهه وسَبُّهُ ولعنَّهُ وسَبُّه + كَانَّهُ ذَبُّ يَحْيَىٰ وَزُكْرِيَّانُ ﴿ اللَّهُ عَكِّيًّا

اوقَلَ مُ مُوسَىٰ على البُسِّر وقال ابرُ الفاعِلَه والغاسِلُ ابرُ الغاسِلَة بلغَمن انتها كِكُ الْحُرَم + انْ تَذْكُرُ كُلْمِين مِيمُورُ بِفَه و أَتَّىٰ لَكَ ٱنْجَعَلْ خَلْكُ مُوْجِعٌ مَلْ سِهِ \* فَضَلَّدَا زُتَّحِلْفَ بِلِسِةً إِنَّهُ لَا جُلَّ أَنْ يَنْفَقَهُ مِتْلِحُ ومِثْلِكُ بِاسِمِهُ السِلَقَالَةُ بِشَيْءُ مِنْ حُلُودٍ و وَسُمِلْهُ وإنَّهُ لأَغْظُمُ مَرْكِيضِ وكيكا وُسُوكِيقِباد الَّذِينَ مَلَّكُ الْمُشَارِقُ والعَادِبُ وَأَفْخُ مُرْ بَعْتِ نَعْتَ وَشَكَّاد + وَتِيلَانَّهُ قَصَد فَ بَعْضِ الأَوْقاتِ الْإِصْلِياد + وَأَرْسَلَ مُنْهُ وَسِنْ وَعَلَالْعادَةِ لَمُوائِفَ الْجَيْشِ والأجْناد ورسَم أَنْ يُخْرُجُ مُشَاءً تلك الرِّقاعُ ورَجَّالَةُ ها يِكَ الْقُرَى والبقاعه فيمتن أفافى الوهب واليفاع وجين تلتيم على الوحو بسطقة الكَيْد ويَعِرُّ أَنْ يَتَنَازَعَ فِعُلارَ فَى وَأَصْمَى كُلَّ مُرَعِيْ وِو زُيْل ﴿ لايُشْيُراكَ لُ بَشْرَيَةٍ وَلَا لَمُعْنَةٍ وَلَا رُمْيَةٍ الْحَيْنِةُ بَيْداً نَّهُمْ يُرُدُّونَ اوابِدُ تلك البيداء إلى بفي ذلك البيد ، فامتَثَل كُلُّ مُابِهِ أمر \* وجين صاركالبُنيانِ المُصُوصِ صَفُّ تلك لأَخرابِ والرُّمُن وكمالمُن صاقّاتُ تلك الكَواسِرِ بالوُحُوشِرِ إِحاطَةَ النِّخُومِ بالقَّمَ مَاجُدْ يَجِأْمُ الوُحُوشِ فِي ذَٰلِكَ البَرِّهِ وَلَم تَجِدُ لَمَا مَرْدُرُهُ وَمِثَلِكُ الْسَيْحُ الْعَامِرَةِ

من هُنْج و لامعُبْرَة فلارتُ ومارتُ وخارتُ وحارتُ وعارتُ وتارتُ وبارت ، واستجارت بعُلُ ماجاً رنت واستكانت بعْلَ مازارت ا وانطَوَتُ ارْضُهِ اللَّتِي لَمَالُ ماعلِها انشَرُبُ الْوَلْمُ إِنْ عَلَامِهَا الْمُ واذاالوحوشر حُشرت ، فبينماه على الكال في السلاما يكون مرك فوال امر بازتض بالطّبول من على الجهات وينفخ في المَزاميرِ والبُوقات + فدُوَّالكُوس وزَعَوَ النَّفِين \* وامتَلَكْتِ النَّبِا مزالشهيق والنَّفِين ورَجَّتِ لأَنْفُر رَجّا+ ومارَتِ لأَقْطارُهُمُ ومَهُجا+ وجِينَ سَمِعَتِ السِّباغُ صَوْتَ الطُّبُولَ وَرَاتِ الوَحُوثُولَا الأُمْ المُهُول + سقَلَتْ قُولِها + ويَقَطَّعُتُ كُلِها + وحَنَّتْ مَالنَّعِنَّةُ مَ تَقَادِبَتُ وِتَلَامَّتُ + وِيقَارِنَتُ وِتَضَامَّتُ وَتَصَوِّرَتُ أُرَّالِقِيامَةُ قل قامَتْ وَاخَلُ بَعْضُ إِبِعَنُ وَبِعُضِ وِنَامَتُ فِعَانَوَ النَّي لُ منها اللَّبْ عَهِ وضاجَّعُ الأسدُ فيها الطَّبْيَهُ \* واحتَفَى البَّرْجانَ بيز الغُزُلان + واستُعارالتَّعْلَب \* بَناتِ لأَرْنَبُ ولاذَ بالأَرْفِ النَّعَامُ وَلِهُ زُنْبُ بِالْعُقَابِ وَعَاذَ الضَّبُ بِالنَّوْرِ وَالْيَرْبُوعُ بِالْعُوابِ فعِنلَ ذلك أمر للأ لمفال من أولا ده و وأولاد للأمراع ولخفادة ان يُرْمُواولُهُمُواولُهُمُوا ولَفَيْنُواء مَهُما الرَادُواولا لِيكُنُواء وحعلَ سَظُرُ البهم ويُحرِّا مُهُمُ وفَيَقَدُ عِلْمَ عَلِيَ الْمُعَلِيمِ ويُحرِّا مُهُمُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ وَحِلَتُ عَلِيهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سعر

صَنْيِدُ الْمُلُوكِ الرَانِّ فَعَالِبٌ ﴿ فَا دَارَكِبْتُ فَصَيْدِ وَالْاَبْطَالُ

فصل

وكان يُحِلُ ليه البَكَنْ تُن مزيكَ أَن والفَيْرُ وزَجُ مزنسا بُعُر وكاذرون ومَعادِن خُواسان \* والياقُوتُ مزالِهنه، والماسُرمنها ومزاليّن - واللوُّلُوُمن هُرْمُز والقَطِيف الحسا \* والكِيشُمُ والمِسْكُ وغيرُهُ مزالِحظ به ومزسائِرا لا قُطار \* خالص الفِضَة ومصفى النضار

وأنشأ في سمر قدل بسابين عديد وقص الشّواجَ مَشيك وَكُلُ لُهُ النَّا فَي السَّواجَ مَشيك وَكُلُ لُهُ اللّهُ اللّه اللّه الله اللّه الله وطَعُمُ النَّحُ اللّه السَّاسَاء وطَعُمُ الْخَرِ

الفواكد عراسها + سمى احك ها بسلان إدم والأخرز منة الله نيا + والأخرَحنَّةُ الفَردُوسُ الأَخْرَسُنَازَ السِّمالِ والأَخْرَالْحَتْنَةُ العُلْمَ تُمرانَّهُ هُلَمُ مِصْراء وبَنِي وَكُلِّ نُسْتَانِ مِنْهَا تَصْراء وصَّى وَيُعْضِ القُصُور مِحَالِسَه + وأشَّكَالَ صُورَتَدْ نَارَةً ضَاحِلَةً وأُخْرَى عَالِسَه + وهُنَاتِ مُواقعًا يَد + وصُرَرَ مُحَاضَرًا يَد + ومُجَالِسَ صُحَبَتُهُ مُعُ الْمُلُولِ والأُمَراء 4 والسّادات والعُلماء والكُمّاء + ومُتوكّ السّلاطين من مَكَ يَد د ووفُودَ ها مالحَدِما تِمرَسائِرا لا قطاراليه و ماتُوم صالِكًا وكَمَا مِنَ مَكَا يُلِهِ + و و قَائِمُ الهِنْكِ واللَّ شُتِ والعَجَمَ وصُورَةُ انتِصا وكُنْ انكُسْرِ عَلُ وَيُ وانْهَزُم \* وصُورَةً أَوْلا دِه وأَحْفا دِه \* وأُمَّوانْهُ وَلَمَّا ومحالس عُشْرَة + وكاستاخ أند وسفاة كاسه ، ومطر دانياسه + وتُغُرُّلاتِ مَقَاماتِر \* ومَقاماتِ تَغُرُّلانِد \* وحَظاماحْصَرُنْد \* وَخُوا عِصْمَتِه + الى غاير ذلك مَّا وتَعْ مِن صُولَةٍ حادِثَةٍ وَالمَا لِكِ + مَلَى عُمِرِهِ اللَّهَارِبِ المُتَكَارِكِ \* كُلُّ ذَلِكَ كَارْحَهِ وَجَلُولُونِهِ مَرْدُلْكُ شَيَّا وَلَمُ مَرْدِهِ وَقَصَلُ مِنْ لَكَ الْإِفَا دُه \* لِمُزْكَانَ فِي عَالَمِ الْجَنْبُ عزادُوالم الشَّهَادَه \* فَكَارَادَا نَوْجَبُّ الْمِكَانِ \* وَحَلَّتُ سَمِرْقَلُ

فصل

نساؤُهُ اللَّلِكَةُ الكُبْرى ، وهِي اَقْلَمُ واَكُمل ، واللَّلِةُ الصَّغُوكِ وهِي اَقْلَمُ واَكُمل ، واللَّلِةُ الصَّغُوكِ وهِي اَقْلَمُ واَكُمل ، وتُوماز بِننتُ وهِي اَقْلَمُ والخطا ، وتُوماز بِننتُ الاَم مِدِمُوسَى اَم لِي خَشَب الما دُّذِكُوهُ فِي اَدَّلِ الكِتاب ، وجُلِبا الاَم مِدِمُوسَى اَم لِي خَشَب الما دُّذِكُوهُ فِي اَدَّلِ الكِتاب ، وجُلِبا كانتُ كالبَدُرِعنِ مَل اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

انْ صِدُقًا وَانْ كَنْ بَا وَافَنَّهُا كَانَتُ مِزَالْخَطَايا وَ وَامَّا السَّرَا وِ مَعَ الْحَطَاءِ الْمَا وَلَكُمَا إِلَّا لَلْكَارِ اللَّمَا وَالْحَطَاءِ اللَّهُ وَوَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

#### وَتَماغِائةٍ شَمِّماتَ فَي او الْجِها \* \* فصل \*

أَمُواوُهُ وَوُزِراؤُهُ لايُغْصُونَ وَأَشْهَرُهُمْ مَرْذُكِرَ فِهٰ لا الكتاب دَواوِينُهُ الحواجا مَحْمُ مُوْدُ بِرُ اللِّيَّهَابِ الْهَرُويُ فَمَسْعُودُ السَّمِنَا يِنُ ومُحمّد النّاعرجي وتاجُ الدّير السَّهَا نِنُّ وعلَاءُ الدَّوَكَةِ وآحَمَدُ النَّاوِسِيُّ وغَيْرُهُمْ \* مُنْشَى دِيوانِه وهُوعت أَقَى عزكاتِ السّر مَولا نا سَمْ و الدين قاضى زمانه وفاضل بآنانه فايرسيًّا وعَرَبُّنَا يَصُرِفُ أَخْمَا رَالْإِنْشَاكِيُّهُ شَاءَكَا رَقَلَهُ فَيْ وَلَمْ اللَّهِ \* أَنْفَلَ من سِنان مَخْدُ ومِهِ \* ولمَّا مَاتَ يَعُولُ احَّجَب \* وَطَوَى بِسَاعَ الادب \* فِقِيلَ الْمُحْكِكَةِ الْبُشَكُّ أَلَا تُبَاسِفُ ر \* وصَّفْتِ العِنْتَةُ فَهَلَّوْتُمَاشِرِ \* فَقَالَخَ هَبَ النَّنى كَان يَعْرِفُ قِمَتى \* فَأَنا لا أُنْدِيبُ فيضْ مَوْ الأَحداثِ حُرْمَتِي \*إمامُهُ عَبُدُ الْجِيّارِينُ النَّعْمان المُغَيّر لِيُّ صُلُورُمَمَلَكَتِه مَولانا قُطْبُ الدِّيرِ والخَواجَاعِيدُ الْلَافِ وابرُ فَيْ الخواجاعب للاقول وغيرهُ مرة قاع فصصه وتواريخ مولاناعبيد ٱطِبّاؤُهُ فَضْلُ اللهِ وجَمالُ اللهِ بن رئيسُ الطّبِّ بالشّامِ وغَيْرُهُ مَا وَكَانَ دائمَا يَشْخُلُ مَعَاجِيْنَ الأَجْجَارِ \* وفْ سِتْمِه ذٰلِكَ يَجْتَنَى بِأَلَوْلَةً

# الَّابُكَارِ \* مُنْجِّمُوهُ لا يَخْفُرُ فِأَسْما قُوهِم

حصَلَ في أَيَّامِ استِيلائه بَسَمْ قَنْ مِن الفُقَهَاءِ مَوْلانا عِلَى اللهِ وهو من أفلاد صاحب اله لا يَهُ كَارَكُ اللَّهُ مَا وَيُعَدِيمُ الشَّطَرَةِ والنَّرُدُ ويُنظِمُ التِّعْرَقِ حَالَةٍ واحِرَةٌ ويُعْمَانُ الدِّينِ الخُوارَزَيْنُ ٱبْوَعَتْ لِ الجسبارالمنف كان يُفالُ له النُّع إن النَّا ذِحِكَا زَأَعْفَ والمَوْحِا عَبْدُ الْأُولِ ابْنُعْمَ مُولانا عَبْد اللَّهِ النَّهَتْ اليه الرِّياسَةُ في ما دَداء التَّهْ رَجُ لَ الرِعَةِ وَمُؤلانًا عِصامُ الرِّينِ الْمُعَادِ الْمُلْكِي انتَهَتَ اللهِ الرِّيَاسَةُ في يَوْمِنا هٰذَا بِعِدَ ابِرِعَتِهُ عَبْلِ الْأَوِّلِ \* وَمِنْ لِنُحُقِّقِينَ لِمُؤْا سَعَلُ لِدِّرِ التَّفْتِ النَّفْتُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وستبع مأية بسَمِّقَنَدَ والسِّينُ النَّه يُهَنِّ مُعِّل الْجُرِّعانَي نُوْ فَي سن وان ا ومراكح يدّ نين الشِّيرُ مُمَّسُ الدِّس مُحل براجَن \_يكان آخَلَ لا من الرُّوم وكان قد مَنْ والمَهامن مِن رَبِدَ تَوَجُّه مِن بلاح الشَّام قَبَلَ الفِتْمَنَة تُوْتِحَ بنول والخياجا الكبر المُفسِّ لِلمَا فِظُ الْحُدِّثُ مُحَمَّلُ الزَّاهِلُ النَّارِئُ فَتَرَّ لِفُرْ آرَ النَّ وبِرِي ماية مُجَلِّدٍ نُوُفَّ بِمَدِينَةِ النَّبْصَلَّى

الله عليه وسَلَّمَ سَنَّة النَّيْن وعِشْم روتَ ماغائةٍ \* ومن القراء ما وم فا فَخُواللِّينِ ومن حُقّاظِ القُرْآنِ الْمُجَوّدِينَ قِراءَةً وصَوْتًا عَبْدُ اللَّطِيفِ اللامغاني ومولانااسك الشربف الحافظ الحسينني ومحمود الخي الخُوارَنْ مِيُّ وَجَالُ الرِّرِ احْ مَدُ الْخُوَارَنْ مِيُّ وعَبْلُ القادِ رَالْزَاغِيُّ الأسْتَاذُ في عِلْمِ الأَدْ وَارِمِ وَمِنْ لَوُعَاظِ والْمُتَّكِيِّمِينَ مُولِانا احِلُ بَنْ عَلْسِ الْأَئِمَةِ السّرَاي كَانَ يُقالُ له مَلِكُ الْكَلامِ عَرَبَّيا وفارِسِيًّا وُتُرَكِّنًا وَكُ أُغْجُوْبَةَ الزَّمَانِ وَمُؤلانا احَلُ الترمن يُّ ومولانا منصور القاغاني \* ومزالكُتَّا بِالْمُحَودينَ السِّيدُ الْحَطَّاطُ ابنُ بن كير وعَسْبُ المَسْادِلِ المَنْ كُورُ وتاج الدِّيرِ السَّلْمانِيُّ وغَيْرُهُ مْ ومن الْمُجِّمِينَ أَناسَ يُحُوا جَغُتُ من أَسْمَ عِهِم عَيْرِمُولانا احَلَا للبيب التَّعَالِيل السُنتُغِج قال لى سَنْغَ جْبُ من ذايجة الطّالع اليما تَى سَنَةٍ وكان هٰذا الكادم ف سَنَةِ غَانِ وَغَانِما يُهْ يِهِ ومن الصوَّاغِينَ الحَاجُّ عَلَى النَّهِ وَلَيْ الْحَاجُّ عُجَّالُ الحَافِظُ النِّيرِ ازيُّ وغيرهُما بدومن الحَكّاكِين طائِفَةُ جَمَّةُ وَامْنَلُهُم التُّون وكانَ آيةً في فيه يُنقِبْ الفُصُوص وَعِفْ الدَّني والحَقيَّوجِظ آحْس من ياقُوت ﴿ ومن الشَّطْ خِيِّينَ مُعِيِّنِ بَي عَمِيل لِينِي و زَيْنِ

المَرْدِيُّ وَغَيْرُهُما وعَلَّامَةُ ذلك علاءُ النّبِ النّبْرِيِّ الفَقِيْهُ الْحَيِّثُ كَانَ يَحُظُّ لَزْنِي البَرْدِيُّ بَنِن قَا ويغلبه ولابيعَ قبلِ فَرَسًا وَيَرْكَ بُهُ ولمتراخَ تِمُول الأقالِمَ شَنْقًا وَغُرًّا \* وقَدَر فِحَ سُتِ مَصافًا يَهُكُّلُ سلطانٍ وكل شايع مات عِنْكُ حِلَّ اولِغبا \* وَكَانَّ يِقُولُ لَهُ انْتَ فى مُلْكِ الشِّطْرَخِ وَبِل \* كما النف سِيَاسَةِ الْلْكِ وحِيد \* وَكُلَّحَةٍ ومن ولاناعَلِ سَيْنَخُ فِفَيْنِهِ ذُوكَ راماتٍ لم يُوجَلُ له مَدير \* ولَهُ في لِعْبِ السِّطَيْ فِي عِيمَامِيهِ شَرِح \* وماكانَ اَحَلُّ يقى انه يُنْتِحُ ولاَ دُفِي حُرِم وَلِنْهِ معه مِن عَنْ يُرطَرُح \* وَكُا فِقِهَا شَافِعِيًّا \* فَحَدِّ قَا اَنْحِيًّا \* حَسَر البَغْجَه \* صَاد رَ اللَّهْجَه \* حَكَى لِي أَنَّهُ رأى آمِير المُؤمنين عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فُفِ المّنام ﴿ وَنَّهُ ناوَله الشِّطَيْجَ فِي كِيرِ فِلْمَ يُغْلِينُهُ آحَدُ بعِلَ ذلك مر الأيام ومن ٱوْصافِه في لِعْبِهِ أَنَّه كَانَ لَا يَتَفَكَّ \* وَيُحَرِّحِ مِا يُلْعَبُ خَصْمُهُ بِعِلَ ٱلَّتَفَكُّر والتَّأُمُّ لِالطُّويِلِ يَنْفُلُم عَنِي أَنْ يَنَلَّ جَر وَكَانَ يَلْعَبُ عَلَى لَعَامِهُ عَلَى لَعَامِهُ خَصْمَيْن \* ويُغِيمُ مَعَ الطَّرْحِ لِمَنْ هُو فِجِهَتِه عِلَالِهَ مَنْ الطَّرْحِ لِمَنْ هُو فِجِهِ تِدعِلَ لِهِ مَنْ الطَّرْحِ لِمَنْ هُو فِي السَّالِمَ اللَّهِ والآمير \* بِالشِّطَخ الكّبير \* ورأيتُ عِنْكُ شِطَخًا مُنَكَّرًا وشُطَخُ أَطُولًا

والشَّطْرَيْخُ الكِّبِيرُ فِيهِ من الزَّوائِدِ ما مَرَّذِكُرُهُ \* وَطَرِيقَ لُهُ تَعَـُّمُه بالفَحْل أَقُوى \* وليسَ فِيَرْجِه بِالقَوْلِ كَنْبِرًا جَنْ وى \* ومر المُطْرِبِينَ عَبْد القادِ وِالمَرَاعِيُّ المَنْكُولُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَقُطْبُ المَوصِلِيُّ واردِشِيرِالحِنكُ وعَيْرُهُمْ ﴿ وَمِن النَّقَاشِينَ لَيْرُوا عَلا هُمْ عَبُدُ الْحَ الْبَخْ لِ الدِيُّ وَكَانِ مَا هِمَّ الْيَ فَيْهِ \* وَمِن الْتِحِرَّيْهِ شِهَا اللَّهِ إِن احمالزَّزدُكاشِيُّ \* ومن نَقَّاشِي الزُّجاجِ والنَّيَاسِ وغيرِهم مالا يُخِصَ وهَوْلاء كُلُّ مِنهِ مِكَانَ عَلَّامَة دَهُوهِ والْعُنْوَةَ عَصْرِه \* ولورَضَّعَتُ مُلِيَّ الْأَلْفَاظِجُواهِرِ آوُصافِ هُؤُلَاءِ الْأَعْيَانِ \* لَلَّذُتُ الْأَكُوانَ مِن فَأَيْدِ الجُمانِ وقَالائِل العِقيانِ \* وَهُوَلاءِ مَنْ حَضَرَنَ ذِكُرُهُ مِمَّنَ عَفَّهُ وَامَّا مَنْ لاَ أَعْنِهُ أُوا عَرِهُ له ولا يَخْضُرُ فِي فَكُنُ أَلْكُرُ مِنَ انْ يُنْصَى \* وَأَغَرُ اللَّهُ مِنَ انْ يُنْصَى \* وَأَغَرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل من أن يُسْتَقْصَ \* وعامِلُ الأَمرَاتَ بْهِو كان جَنّى كُلَّ حَيّ \* وجَبّى إلى سمِوند مَّرَاتِ كُلِّ شَيْع بِهِ فكان بِها من هَلِكُلِّ فَي عجيب \* وأُسْلُوبِ من الصَّنا يُعَ عَهِب \*مَنْ هُوعا حَبِي الفَضْلِ شَامَه \* وَتَرْزَعِلَى آقلنه فسأ فقية عَلَامَة

## فصل

وكان في سم قنل إنسان \* يُسَمَّى بالشِّيخِ الْعُزيان \* فَهِيُّراَدَهُمِي \* بَنْكُلِّ بَعِيِّ و عَنْ مِسْمِي \* قبل إِنَّ عُمْمٌ عَلَى الْمُوفِينِ شَائِع \* وبين آكابر هِنْرواصاغِ هِمْ ذائح نْلائُ مِائَةٍ وَخَسُونَ سَنَةً \*مع اَنَّ قَامَتَهُ مُسْتَوِيَّةٌ وَهَيْتَهُ حَسَنَةٌ \*كَانَ المَسْالِخُ الْهُمُون \* والأكابُر الْمُعَرُّون \* يَقُولُونَ لَقَ لَ كُنَّا وعَنُ اطْفَال \* نَزَى هٰذِ الرَّجُلَ عَلَىٰ هٰذِ اللَّالِ \* وَكُنْ لِكُ نَزْوَ عن آبائنا الآكرمين \* ومَشَا لِخِنا الأَفْلَمِين \* نا قلِينَ ذُ لك كَانْلك عن أبائه مد والمُعَمِّنَ م حُكَبرا يُهِم \* وكان أَطْلَسَ وله قُوَّهُ نَاهِضُه وحِلًّا \* مَنْ رَاهُ يَتَّصَوُّرُ انَّهُ لم يَبْلُغُ آسْ لَدُه بلم يَكُرْ لِلكَبر \* بَوْجِيهِ تَجْعِيلُ ولا أَفَر \* وكان الْأَمَراءُ والحُبَراء \* والأعْمارُ والصُّلْحَاةِ والفُضَله، وُ وَالرُّوْسَاء \* يَرَّدُدُ و نَ الْإِن الْحِيَية \* و يَتَبَرَّ كُونَ بَطَلْعَتِه ويُلْمِسُون بَرِعَة دعوته \* وفي سمق نصيب ليم مسجل الرّباط \* يَهُبُ لِمَن يَنْخُلُه الإنشِراحُ والإنبساط \* والرَّوْحُ والنَّشَاط \* وقِيلَ إِنَّ أَحَلَ فَعَلَيْهُ كَا فَي لِيًّا \* يُسَمَّى الشَّبْخُ زُكِّرِيًّا \* هُوَمُعْتَقَلُ تلك البلاد \* وَمَزْارُهُ فِمُكَانَ شَهُ وُرِعَا لِطَوْدِمِنَ لَاطُولِهِ \* وَقَبْرُهُ بُسْتَجَابُ عِنْدَهُ النَّعَا \* وَهُوَعِن سرقند خُونُوم في للمني \* وهُوبالكرامات موضو \* وفي كَنْ هٰنِ المقامّات مَغُون \* وهُوَفِ رَنْوَةِ ذاتِ قَالِ \* فِيهَا جَنَّات تَجْرَى منَ غَيْمَا الآنهار يَفْعُفُو بِالْمُرْمِ الْأُنْسُ \* كَأَنَّهُ الْتُطْعَ مِجَ ظِيرَةِ الْقُدْسِ \* يُخِكِّلَ لَّهُ لِمَّاكَانِ \* فَاعِلَّا ف ذلك النيان \* وَقَع فِحَبْهَتِهِ نُقْطَةُ مِن لطِّين \* فَرَى خُلك آحَلُ لمُا مِنْنِ ﴿ وَا ذلك الطِينُ على هٰذِه الحال تخوّا مِن تَلات لَبال فلمّا ارادُوا وضع المِحْواب \* وَقَعَ الإِخْتِلافُ فِي لَخَظَّأُ والصَّوابِ \* وَكُثُرَ فِي ذُلِكَ الصَّحَفُ والاضطلب \* فقال السَّيخُ زَكِرِيّا صَنعُوا الْحِرابِ على فقال الفِقْرَة \* ولا تَخْدِ لُواعِهَا يَنَدُّ ولا يَنتَع + فقالَ ذلك المُباشِ + لِمَن ف ذلك المكا حاض ؛ بِاللَّجِيرَة ؛ والقَّضِيةَ العَرِيبَه ؛ رَجُلُ لم يَعْسِلْ وَجْهَهُ ثلاثَةً أيًّا م + يُرْسِنُدُ النَّاسَ الْحَعلِم الإشلام + فقالَ ذلك العابِلُ الزَّاهل + او رَجُلُ هُوَمَنْ لَم يَلِيمَ ثُلَاتَةَ اتَامِ مِوصُوءٍ واحِل ﴿ وَلَكِنْ تَعَالَ آيُّهَا الجاحِدُ قِفْ مَكَانَكَ \* وَنَبِّتْ جَنَانَك \* وَلاَ تَكُنْ مِتَّنْ آنَكُمْ و تَولَّ \* وانظُرْ الى عُرُوسِ الكعبة كَيْفَ يُجْلِّى \* فَنظَرِذُ لك الَّهِ يَا كَلَ \* فا ذِ الكَعْبَةُ اَمَامَهُ مَّتَّبَغَتْرَ \* ثُم التَّفَتُوا الْيَالشُّيخِ فَفَقَلُ وَلا \* وَظَلِّبُولُمُ ٱرْضًا وسَاءً فليجده وفالالمسيع أفيه شئ عجب + عِلَّة اسطُوانَاتِ من حَسَّب من جُمَلِم سَارِيَّهُ عَمُونَ إِنفَاعًا \* يَحُوامِنَ جَسَهُ عَنْهُ واعا \* وعَلُطَ جِسْمُها وبَهُ ثُهَا \* فلايقُورُ الرَّجُلُ يَحْتَظِمُها \* وباحق الشّوارِي بها فلاحظن \* فيلُ إنَّهَا شَغِيرَةٌ قُطْر \* ولَهَا خاصِّتَ فَعَجِيبَه \* ظَرِيقَةُ عَلَيْهُ فَعَرَبَةً فَطَر \* ولَهَا خاصِّتَ فَعَجِيبَه \* ظَرِيقَةً عَهِيبَه \* فَلْ عَلَيْهُ فَعَمَّ عَلِيهِ مِقْدارَ حَبَّةٍ مِنْ الْجَعَلَيْ فَعَ الْمِنْ فَي الحالِ وجَعُهُ \* جَرَّنْ بَهُ فَعِمَّ وَمُعُلَّا الْمِنْ فَي الحالِ وجَعُهُ \* جَرَّنْ بَهُ فَعِمَّ وَمُناكَلُ مُن يَدِي الحالِ وجَعُهُ \* جَرَّنْ بَهُ فَعِمَّ وَمُناكَلُ مُن يَدِي عَلَيْهُ وَمِينَكُن فِي الحالِ وجَعُهُ \* جَرَّنْ بَهُ فَعِمَّ وَمُناكَلُ مُن يَدِي عَلَيْهِ الْمُنْ مَن عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْمُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِ والْعُرَائِبِ \* فَانَ اَخْرَبُر بُرُ فَيَةٍ لَمْنَ والْعُرَائِبِ \* فَانَ اَخْرَبُر بُرُ فَيَةٍ لَمْنَ الْعَلَيْمُ السَّادِيَةِ الفَائِقَةُ كَانَتُ رُقُولًا والْعُرَائِبِ \* فَانَ اَخْرَبُر بُرُ فَيَةٍ لَمْنِ الْعَلَيْمُ السَّادِيَةِ الفَائِقَةُ كَانَتُ رُقُولًا والْعُرَائِبِ \* وَاعتَلَّ لُهُ بِعِدَق الْكَلَامُ السَّادِيَةِ الفَائِقَةُ كَانَتُ رُقُرَائُهُ والْعَانَ الْمَاعِقَةُ والْمُؤْمِ والْعُرَائِ فَا الْعَالَةُ فَلَيْ الْمُاكِلِي مَن عَلَيْ الْمُ الْمَائِقَةُ كَانَتُ رُقُولًا والْمَاعِلَ الْمُعْمَلِ الْمُلْمُ وَلَامُ الْمَائِقَةُ مَالِكُلْمُ الْمُعَالَى الْمَائِقَةُ كَانَتُ رُقُولًا والْمَاعِلَةُ الْمَائِقَةُ لَامُ الْمَائِقَةُ وَلَامُ الْمَائِقَةُ مَالِكُلْمُ الْمَائِقُولُومُ الْمَائِلُولُومُ الْمَائِلُولُومُ الْمُعْمَلِيْ الْمُعْمِي الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمَائِلُولُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

فصل

سمرقندلنسرفيها حَنْ لُ ولاصائح بُصَان ، ولا يَجْ المَعْ الْكِيلَةُ فِهَا بِالكَيْلِةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْدَهُ مَرِباللّهِ اللّهُ فِهَا بِاللّهُ اللّهُ عَنْدَهُ مَرِباللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَهُ مَرِباللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

عَمُولَا الْمُعْرِفُ الْحُوارَ زَمِيُّ ولُقِّبَ الْحُرْق لِآنَ سِهَام تَرْجِيعاتِ مِ كانت تُصِيْب حَبّات حَشَاشاتٍ إنْ تَرْبِي و وُلْقَوّ قُ رَبَّاتِ آوتارها نحواذَارِ القُلُوبِ فَتُضمى طائِرَها ولا تُنبى ﴿ فِارْ صَدَعَتْ مر القُلُوبِ حَجَم \* تطايَرَ من احْتِلْ حِها في الأرواح سَرَّها \* فَيُغَرُّ بَنَّا يِهِ الأرواح ويُشْعِلُ سَغَمَاتِهِ الْاَسْنِمَاحِ \* قَالَ اسْتَضْعَبْنِي مِينُ فِي تَعْضِ اَ سْفَارِةُ فكُنْتُ مُلازِم خِنْمَتِهِ فَلَيْلِهِ وَنَهَادِهِ \* فَنَزَلَتْ عَسَاكَرَةُ عِلْحِضْنِ لحصارِه + وضه خَمَّتهُ عَلَيْ كان عال + ليُنْرِق مِنه على لقِتال + و ولِيَّغَرَّجَ فِهُنْعَ الرَّجَالِ \* فَعَلِّحِضِ الزَمَارِ \* خَصَرَتُ عِنْدُهُ آنَا وَرَجُلا +وكان قلحصَلَ له عُتَى + أَوْرَبُّنهُ كُرِّ الْعَمَّا + وَكَانَتْ سَمَاءُ النِّزال ذَاتَ حُبُكٍ واحِبْهاك + ورِماحُ الفِيَّال في النَّواءِ واشْتِباك + فألَّ أَنْ يُطَالِعَ أَخُوالَهُ مْ \* وبُشِاهِدَ أَفْعَالَهُ مْ \* وأَفْرَطَتْ شَهْوَيُهُ الى الْعَيْمَه + فقال احِلُونِ اللال لَيْه + فلخَافْ الدَّجُلارِ عَتَ إِنْطَيه + وَاوْقَفَاهُ بِإِبِ الْحِيْمَةِ وَآنَابَيْزَيَدُيه + فِعَلَ يُشَاهِلُ حَرَّبُهُمْ ويتَم يَّزَطَعْنَهُم وضَرْبَهُمُ \* ثُمَّ اراداً زَيْكُمُ هُمْ بِشَي \* فقال لِح يا صَفْ مُنْ إِلَى فَا سَرَعْتُ إِلَى مِنِ و حَضَلْتُ عَجْتَ عَضَدِه + فَانْسَلَّالِهَا

الرَّجُلَيْنَ الْعَسْكِرْةِ : يَأْمُرُهُم بَمَاعَتَ لِهُم يُعَجِرِةٍ وَجُرِةٍ \* فَكَأَنَّهُ لَم يُبْرِ عَلِيلًا \* وَلَمُ يُزْوَغُلِيلًا \* فَقَالِلَّنَادَعَانِي \* وَعَلَىٰ لاَرْضِ ضَعَانِي \* فَوَضَعَنَّا فَسَقَطَكُأَنَّهُ رِمَّتُهُ بِالِيَهِ ﴿ اوَلَحْمَةُ عَلَى ارْبِهِ ﴿ ثُمَّ آرْسَا رَذُلك الرَّجُلَ الأخراليهم + وآمَرُهُم ما اقتَفَتْمُهُ الأُولُهُ وَأَكَدُّ عليهم + فبقيتُ أَناهُو وَحَدَنا \* لم يَنْوَاحَدُ عِنْدَنا \* فقال لِي ما مَوْلا ناتَحْمُهُ أَنْظُ إِلَاضَعْفِ بِنَيْتِي + وَقِلْةِ حِلْتِي لِا يَلَ لِتَقْبَض + ولارِجْلَ تَرْكُض + ولورَمانِي النَّاسُ هَلَكْتُ + ولو تُركُونِ وحالى ارتَبَكْت + لا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ولاضَّ ا + ولا أَخِلُ خَيرًا ولا أَذَ فَعُ سَرًّ لم ثُمَّ تأَمَّل كيفَ سَخَ اللهُ تَعالى العيباد؛ وَسَيَّى لِي فَتْحَ مُغَلَّقًاتِ البلاد؛ وَمَلَا بُرْغُي الخافِقَ يْنَ؛ وأطارَهَيْنَتِي فَالْمُغْرِبَيْنِ والمَشْرَقَيْنِ فِواذَلَّ لِالْمُلُوحَ والجِبَابِرةُ وأهان بين يدى الاحاسرة والقياصر وهل هانع الأفعال الا أَفْعَالَهُ \* وَهُلَعُ الْاَعْمَالُ اللَّا أَعَالُه \* وَمَنْ هُوَ انْا غَنْرِسْطِي ذِي فَاقَهُ \* لَأَبا لِي فَاللَّهُ وَلِ إِلَى هٰذِهُ الْاَفْعَالَ وَلاَطَاقَة اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَانِ اللَّهُ مَا أَتُ بِاللَّهُ وع آزد ابي + فَانْظُوالِي هٰذَ الْوَبْرِ ، كَيفَ سَلَكَ بِمْنَالْقُولِ مَسْلَكَ القائلة بالجبرة وانستدوافيه بالفارسي بيتين وها

شعب

نیم تنی ملک جہان راگفت جیشم کشا قدرت بزدان بین بای نی و تخت بزیر قرب می دست نی و ملک بزیر مگین ترجمتُه فقلتُ خوببیت

قَلَ أَظْهَرَقُلُ رَهَّ بِحَافِحِكُمِه مِنْ مَلِكٍ شَقَا النَّالَجَافِقِ مِهِ الْمُعَلِيقِ النَّعَافِقِ مِهِ الْكَفَّ لَهُ وَاللَّغَنَّ مُوَجِعً لَكِهُ اللَّهِ وَاللَّذَ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهِ وَاللَّغَنَّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهِ وَاللَّغَنَّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهِ وَاللَّغَنَّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهِ وَاللَّغَنَّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهُ وَاللَّغَنَّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهُ وَاللَّغَنِّ مُوجِعً لَكِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ففسل

 ولايُطنجيهِم طاغنِكه وُرَبِّما مُحُ نَ بَقَفْلَ اللهُ ويُجِيزُونَ بَهْ مَهِ صَحْلَ اللهُ وَلَيْ اللهُ مَا مُحَالَ اللهُ وَلَيْ اللهُ مَا مُحَالَ اللهُ اللهُ

\* لاَ يُفْزُعُ الأَرْنَبَ أَهُوالُها + ولاَتَرَى الضَّبِّ بِمَا يَنْجَهِ كَ + فَيَعِفَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ تَرَاهِ \* يَنْظُلُ إِلَى أَرْضِ ذَلِكِ الْمُكَانِ وَثَرَاه \* تُمْرَتُقُولُ ليترهٰذ اللَّه ي + من هذ الرَّو عن م يَنْزِلُ عن د اتَّبته وياخذ مثلك التُّواب وَيَسُمُّه وَمُ مَلِنَفِتُ اللَّ جِهاتِه الأَدْكِع فَيْقُصِلُ مَهاجَانِاً وَيُؤُمُّه \* ثُم لا يَزَالُ يَسِيرُ بَمْنَ مَعَهُ من الأَعْوان + حَتَّىٰ يَصِلُوا الْمَحَا + فَيَخْرُون ويُخْرُجُونَ كَمِينَ الدفائِن + وما فخ إك مل لمُغَلَّاتِ والخزائن + وكذلك اذا وَصَلُوا الى عَمائِر + اوَمَرُّوا على مَقابر ا يتَوَجُّهُ فَ إِلَىٰ لَخَبْءِكَأَنَّهُمْ وَصَعُولُا بَا يَهِ ١٠ وَآوْحَتْ سَسْمَاطِينُهُمْ ذلك اليهم + ورُبَّما يَجينُون إلى مقام + مَرْعل ساكنه فيه آيّام ومَضَى عليه فيه سُهُورٌ وأعوام وفيه شيح مَظمول بهم تكر إصاحبه وساكنِه به سُعُول + فِيُجَود دُخُولِهِ ماليه + يُفْتَحُ ذُلك على م وَيطَالِعُونَ عليه؛ وحين يطلع ساكِ نُهُ على مَا كُلُ نَدَ امَّةً وحَسَرَةً يَدَ يُه؛ وكان لهم ورّايات فَ قُرهم عجيته + وسِهَامُ آراءٍ فَعُرُه مِمْطِيتِهُ

وَكَانُوا يُعَيِّلُوا البَقَرُورَكُومًا \* ويُشْرِجُورَكُ مُ ويُلْكُ مُونَها \* و يُسابِقُونَ عَلْخُ لِكَ أَصَّحَابَ لَخَيْلِ لِعِرَابِ إِلْقَصَبَاتِ المَعَانِمُ فَيُسِقَقُ \* ويُظِعُمُونَ الْجَلَ \* كُمُّ الكُلُّ فِ الْجَلْ \* وَيَعْتَاضُون عَرِ شَعِيرِ الفَرَس \* بالقَنْمِ والآرُيِّ واللُّخْن والزَّبيب والعَلَس \* ورُبَّما أَعَوُّكُم ذُلك في السَّفِر \* فَاظْمُ وَادَّ وَاتَّبُهُمْ لِمِاءَ الشَّبَعِ \* حَكَى لِي القَاضِيُّ وَاللَّهِ مِن ابراه يُمْ القُوسَةُ الْحَنْفِيُ لَلْنَكُونُ رَجِّهُ الله تعالِ آتَ فِا زان والتَّنا لمَّا قَدِيمُوا هٰذِ النَّارِ خِرَجَ مَن لَهُ قُومٌ الفِرارِ فارَّا من الشُّرُونِ كما فَعَلُوا وَقضية بَيُول + ومن جُلِّيم تاجُّر بالصّالِحيّة +ك في عِيشَةٍ رَخِية + وَلَهُ أَمُوالُ وافِيَّةً وَفِيته بِجَمَعِ ماله مصامِيًا لماك ووضعَهُ في قِلْ قِمِهِ إلى جُنَّمَ عَدَ إلى جُرَّلَةٍ ما عِفَفَهَا \* ووضع تلك القِنْرَةَ تَعْتَهَا وَطَهَا \* ثُمْرَدُّهُ الْحَبَانِهَا \* وَأَعَادُ مِنَاهُهَا النَّحَارِهَا ﴿ وَحِينَ اسْتَنَبُ لِلْوُتُونِ ﴿ وَقُدِّمَتِ النَّا وَاجُ لِلَّرِكُوبِ ﴿ قَالَتَ لَـ هُ امرأتُهُ قد نَسِينا قُرَطِين + وَأَخَافُ أَن يَجِنُ فَعَلَيها فَالطَّرِيقِ شَيْن + فَأَنْظُهُ مَا مَكَانًا ﴿ وَحَصِلْ لَنَا بِذَلِكَ آمَانًا ﴿ فَقَالَ امَّا ٱلآن ﴿ فَلَا مَكَانَ مُرْ آخذها ووَضَعَهُما في سقيق سَقِيقَه وعلَى شَبْدِ لَطِيفَه ﴾ تُمْ رَكِياً

وَتَرَكَا الدِّيارَ و ذَهَبًا \* فلمَّا حلَّ بلِمَ شَقَ النَّمَا لِي نَلَ مِنْهُم فَقَدُّ فِتلك لدّار؛ فَجَعَلُوا يَأْكُلُ فَ وَسَنَّمَ يُونَ ﴿ وَهُمْ فَخُوضِهُمْ بَلْعَنُولِ فَ فيناهم مَخِضَ الْاَيَّامِ فَالنَّشَاطَ \* قَرَضِ الفَ ارُاحَلَ تلك الاقطاط فَتَدَحْرَجْت لُولُؤةٌ وسَقَطَتْ على لبلاط وفَبادَرَتِ الجَماعَةُ إليها جَارِيه وَكُأَمُّ مُنَيِّمًا بَقُوكَ الْ فُرْظَى الْمِيه وَ فَسَبَقَت الْجَسَمَاعَه وَ وَكُلَّ البَلَّاعه \* فَكَشَّفُوا عَ فَي جُهِ لَا رَضِ سِتْرَخِيْلِ هَا \* فَوَحِبُ وَاللا مُوالِكُمَّا هِ فَي فِلْ رِها \* فَاخَذُ وها واللَّو لُوَّةَ وَأَخْرَجُوها \* وقَصَدُوا با فِي لَقَرَطْنِي واقتَسَنُهُ هَا \* وَجَاعَةُ بَيُّولَ الضَّاكذاكانَت \* وكُلُّ مُعْضِلَةٍ من القضايا اذا وصَلَتْ إِنَّهُم هانت؛ وكُلُّ مِنهُم كانَ على سِ مَلِكَه و فَي فَيِّهِ إِلْعَايَتِهِ عَج ﴿ فَان كُنْتُ مُحَدِّنًا عِن آخِوَالِهِ مُ وَآخِمًا فِي أَخْدَا عن المنوولا حرج فصر يُحكِّيٰ ٱرَّواحِدًا مِنْهُ مِنَ هُلِ لَّذَكاءِ والكَيْد ﴿ ٱرَا دَ فَغَصْلِ السِّنْمَاءِ التَّنَزُّةَ فَقَصَدَ الصَّبْلِ فَأَخْرَجَ مُركُونَهُ وَهُوَلَقِرَة و فَتَدَّعلِها سَنرَعِهُ وهُوَخَشَبَةً عُزْزُهُ فَضِبُ مُدَوّر + وحِزَامُهُ حَبْل مُبَرَّ

وتجَمَّل بلياسه وهُوَجِلْدُ فَرْقَ فِي مَنهُوسْ ، وبتاجه وهُوُظُر طُورُ مر ليبد مَنْفُوشْ وسَعْلَ كِنَانَتَهُ وهِي جُلُودُ مُرَّقَه \* مَشْلُ ودَةٌ بَجْبُل وعلما حُوْوَ مُلَزَّقِه \* سِهَامُهَا قَدْ المتَونَ \* وَحَنتُتُهَا قداستَقَ \* وَمَعَهُ بازى فلنتفَ القُرُا صُرِيتُ ، وقلعَ عَنْجَفَل بَدنه زَنْعَ خَوافِيهِ وحَشِيسَه \* نُفْرَكِبَ جَواجَهُ \* وحَلَ بَازِيهُ وقصت مَاصطِمادَه \* قَلُ وجَمَاعَةُ مِنَ البَطِ وعلى المِطْ وعلى المِلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاعه، حتى عابَرَ تلك الجسماعه، ثُم وضَع يَدَهُ بَخفض وأَنسَ الباز على الارض \* فَصَارَ يَجْ لُ فَ يَدا \* قَدَا فَمَ لِلبَطْكَ مَدَا \* إِذْ لْمُنْكُنَ لَهُ قُوَّةُ الطَّيرَانِ ﴿ وَلا جَناحَ عليه بِهِ يُسْتَعانَ ﴿ فُوصِلَ إِلَى الطَّيْرِ بسُكُور وصِي أَمَنُ مَا يَكُور وَلِي لِا لَتَوَقَّعُ البَلاء : إِلَّا مِرْجِهَةً السماء + فدخَلَ بَيْنَهَا فَمَا نَفَرَتْ منه + ولا هُرَبْتَ عنه + فالمَنْنُعُ إلَّاه قدوتنب على احِلَةِ وفَلَدُها فَأَذَرَكُهُ صَاحِبُهُ وأَخَلُهَا و ولَا رَحَلُوا عج مَشْوَ وقَ نُ مَشْقُوا أورا ويتم مامن عَصان وُجُودِ ها أيّ مَشْق وكان مَعَ تَغْضِهم تَعْرَةُ نَهَبَهَا وحَمَّلَها مَا أَخَلُهُ مِنَ الأَمْوالِ لِّتي سَلَمَا وَأَرْكِهَا اسِيرَة \* وَسَادَتِهَا مُثَاقَّ لِسَيرِه \* فَبِعُدسَيْهِ الوِمَيرِ الْوَلَكُنَّةُ

قَلِقَتْ \* ونادَتْ بلِسانِ حالها أَنَّها ما لِهٰذاخُلِقَتْ \* فلالم تَحِينَ لَحَلَّا مِمَّا سُكَّتْ وتُوكَّلَتْ على للهِ وَبَرِّكَتْ وَفَا نزلوا الرَّكِيَّةَ عَنْهَا وصَاحَوا عَلَيها فَلْمَنْفُرْ فَكُنُّوا آحْتَمَالَهَا وَضَرُبُوهَا فَلْرَتْتَحَّلِفَ فَأُوجَعُوهَا ضَرَبًا \* واسْنَبعُوهالَعَنَّا وسَمًّا \* وتلك المبارَّكَةُ مَا كُوَّةٌ فا دَمُوها وهم يَضْرُنُونَهَا المَ أَنْكُ دُوايُهْ لِكُونِها وَفَي شَاحِطٍ مُقَلِيمِها ومرجا ذب مُوَّخِها؛ ومرمُتَعَلِقِ بِقَرِنها؛ ومن مُنَسَّبِت الذنها؛ وهجاتِ مَهُ مُنْسِهَه ﴿ فِيْلَ أَبْرِهِه ﴿ فَجَرُّ وَاعِنِها ﴿ وَآلِيسُوا مِنْهَا \* فَبَيْنَما هُمْ عِلْ لَكُ وقدضًا فَتَعليهم المُسَالِك، واذاهم سِنَكَ لَوسَج المَّا نَّهُ سَبَحُ عُوسِج. قَدْسَاكُ لَمَشَارِ قُوالمَغَارِب \* وَمَرْتُ بِهُ آنُواْعُ الْتَجَارِب ، وَقَاسَى رُجَ ٱلأُمُورِوحَوَّها و داق صُلْوَهَا وُمَرَّها و وَوَ فَ حَنْهَا وَنَرَّها وَمَرَيم وهُ مْ فَيْ كَنِهِم \* فَلَا رَآهُ مُ أُسَارِي \* عَاجِزِينَ جَبَارِي \* فَسَكَارِي ومَاهُ مُرسُكِا رُي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ ذِي جِنَّه وَاخَلَاكَقَامِن تُواب وَ ٱلْعَمِرِ عَيْشِ الشَّباب وَمُ فَصَ عَلَى قَنْ مَا \* وَصَبَّهُ فَأَذُ مِنَا \* نُفِّرهِ رَأْسِهَا فَيُنَاحِهَا \* حَتَّى قَوْل التُّرابُ لي صماخ المَوَّنَبَتَ عَائِمَه وهِ مِنْ لك الرَّعْسَامِ راغِه +

وجَعَلْتَ يَنْفُصُ أَسَها + ونزادت اضطرابها وشاسَها + وطلبت المسير وكادَت تَطِيرِ \* فَاعَادُ وَاعِلِهَا أَحْمَالُها \* وزاد و أَثْقَالُها \* فصارَتْ يَلْكَ الْبُلِيهَا \* نَعَدُ و وَلا يُقْلَلُ عليها \* فصال وكانَ في عَسَلَمٌ من النُّرُكِ عَبَّدَهُ الأَصْنَامِ وَعُبَّادُ النَّارِمِ الْجُوسِ لِاعْجَام و وَلَهَ نَدُّ وَسَعَرُهِ ا وَظَلَةٌ وَكَفَرَة \* فَالْمُشْرِكُورَ يَحْمِلُونَ أَصْنَامَهُم \* وَالكُهَّانُ يُسْتَعْمُونَ كُلَّامِنْهُم و يَأْكُلُونَ المَيْتَةَ واللَّهَ المَسْفُوح ، ولاَ يْفِرُقُ لَبَيْنَخُنُوقٍ ومَذْبُوح + وناسحزّاؤن + وزَواجِ خُرّاصُون + ينظُون في الواح الضَّان ﴿ وَيَخِكُمُونَ بِما يَرَوْنَ فِيها عِلْمَا خُوالِ كُلِّحَكَان ﴿ وَمَا حَلَثَ فَكُلِّ بُقْعَه +من كَا قاليم السَّتْ بعد + من الأمان والخوف + والعدل والْحَيْف؛ والرُّخُصُ الغَالِ ؛ والسُّقِم والسِّفاء ؛ وسائِرُ ما يَكُون في فَلا يَكَادُ وْنَ يَخْطَئُون + ولهم اتّام ؛ وشَهُورٌ واعْوام + كُلّ عَامِ مَنْسُوبُ اللَحَيُوان ؛ يَحْسَبُونَ بِهَامَا مَضَى مِلْلَتِنِينَ فَلاَيَأُتِّي فِيهَا ذِيَا دَةً ولا نُقْصان ؛ وفي لخطالَهُمْ خَطُليتم عد لبرجين ؛ رأيت جُرُوفَهُ آحَدًا وأنتجين وستب ذيادته أنهم بعرور التفاخير والإمالات حُرُوقًا وكذُ لك لبين بينات ، فتتولَّدُ الزوائد ، وكُلُّ حَرْ فِ زائلْ

بِيرِه \* يَنْلُ لَهُ إِذَا وَقَع فِي شِرَّةٍ وَلَفِي سَنْرَم \* واستَمَرَّعَلَى اعْتِقادِهِ الماطل وكُفزه دمدة مَن حَيْوتِه وبُعَكَم تِهِ يُسْفُلُ النُّذُورَ ويُقَرِّبُ الْقُرْبانَ إلى قَبْرِهِ \* وكانَ رَقِّي مَعَهُ في المُصاحَبِه \* حتَّى صَلَ الى مَقَامِ المُراقَبِهِ اللَّهِ المُراقَبِهِ قِيلِ يَنْهُ كَانِ فِي السَّفَو وَ فَي فِي احِدَامِ العَسْحَو فِي كَانِ الكَيْ طَعَطَفَ رَقَبَته: اوالسُّكُ أَمَالَ سِنَقَّتُه ١٠ وعلى الْإِيَّوَجَّهُ عليه فِها لَوْمُ ولاعَتب + فَضْلُوا زَيْتَرَقَّبَ عليه ضرب اوسب + فقال تمول ترياماً مُمَّ أَحَرُّهَا طِع \* يَفْظَعُ رَأْسَ هٰ الفاعِلِ الصّايع \* ولمَنْ دعا هٰ ذاالكرا ﴿ فَسِمِعَهُ وَاحِدًا مِنَ الْكُلُكُ الْكُعْمِ اللَّيَامِ ؛ اسمه دُولَة تَمُعُ ، فُو امِيرُكِ مَيْرُ مَشْهُى: قدا لُبسَهُ اللهُ تَوْبَ النِّقْهِ: ولم يُسْيُّمُهُ سُمَّا مَنِ الْحِ الرَّخَه ﴿ فَفِالْحَالِ سَلَّ رَأْسَه مِنْ يَرْتَ يَفْيُه ﴿ وَحَلَّهُ إِلَى تُمُنِي وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيهِ \* فقال بَهُو وَيُلكَ ما هٰذ اللا مُراك فَظَم \* فقال هٰذ الرَّأْسُ الَّذِي آسَنْ اللَّهُ عَلَيْ فَاعْجَبَ مُنْ هُ لِهِ مَا لَعِبَارَه ؛ وابتُهُ عَالَ آمَرُهُ تَعْتَتُلُ بَأَدْ فَي إِشَارَه ﴿ وَكَ آرِضِهِم النَّظُرِفاءُ والأُدِّباءُ وَلاَذْ عِلْهَ وَكِادُ والشُّعَراء؛ ومَنْهم في الفَضَالِ عَلا تُم وعُلَاء وفيهم المُحَقِّق، والماحِثُ فِ الْعُلُومِ والمَن قِي ﴿ ومر شَارَكِ فَ كُلِّ الْعُلُوم ، وجَتَ فِها يَجْنَا شَافِيًا

مرَ ظريق المنطوق والمَفهُوم؛ ويُقدُّ وَمَذْهَبَ الصُّوفِيَّةِ و إِجْهَاءَ العُلُوم؛ ومَعَ هذ افَبَغْضُهُم مَمْضِي عَلْمَامُقَتَضَى ماعَلِمَه وكان من للَّذِين مَنُوا وتُواصُوا بِالصَّبْرِوتَوَاصَوْا بِالمُحَمِّهِ ﴿ وَلَعْضُهُمْ كَانَ مَعَ رَقَّهُ الْحَاسِنَيه واللَّطافة الفاسِيه؛ والعِلْم الوافر والطَّافِ السَّافِ ؛ واتحال الفائِق ؛ والحَمَالِ الشَّائِووالحِكَام الرَّائِق \* قَلْبُه ا فسي مر الحَجَي \* وفعْلُه أَنْكُمِنْ ضَرَالِصًامِ الذَّكِيدِ نَيْتُولُورَ مِنْ قُلِيَ ضَرَالَمِيَّهُ \* وَيُمُرُّقُونَ من لدّين حَمَا غُرُو السَّهُ مُمن لَرَّمِتِه ، واذا وَقَعَ مُسْلَمُ فَيَحَالِيْهِم ﴿ اواسُّلِ عَرِيْ بَعْن يبهِم ﴿ صَّنَّفَ لَكَ لَعَالِمُ الْحُقِّقِ ﴿ وَالْحَبُوالْمُدَّقِّيُّ فَأَشِيْخِ إِجِلْنَالِ الْوَاعَ الْعَذَابِ ﴿ وَأَصْنَافُ الْعِقَابِ ﴿ وَاسْتَحْمَرُ فَنُورِتُكَ بِيهِ كُتُبَّا ومَسائِل بوسَرَة فِي لُومِتَرْبِيهِ خُطَّمًا ورَسَائِل \* فَيَصِيْرُ ذُلِكَ الْمِسْكِيْرُ \* بَيَّكُوِّي ا ولِينَ تَحْيْثُ وَيَتَلَوَّى \* وكيت بجير بالله واياته ووكيت نشفع بكالما وأرضه وسمواته من مَلَكِ ونبي + وصَديقوق لي + وذلك المبيني تضع لق وينظاع ت ﴿ وَيَمَا يَلُ وَيَنَلَوْ طَفْ وَيُنْشِدُ لطائِفَ آلَا شَعارٍ ﴿ وَنَيَّمَنَّكُ بَطِ الْعَف النّوادروالأخبار ورُبَّ ما عَرَّق وتكي و وتأوّه لِمَا نُفْعَلُ بِ ذلك من لَتَغذِيكِ انتكَى وصاركَ عَضِ فَضَا وَ الإندلام والمُنْسَولِ عَلَى مالِ المَنْسَولِ عَلَى مالِ الأَيْسَام و يَخطُبُ وَيَنكِم وفِعْلُهُ فِي قُلُوبِ النّسِلِمِين بُنكي وفا الحَافل الأَيْسَام وَ يَخطُبُ وَيَنكِم وفِعْلُهُ فِي قُلُوبِ النّسِلِمِين بُنْ عَا وَ الحِيَى مِن الْحَيْسِ وَاحِدٍ من الأَعْبَانِ بُرُ عَا وَ الحَجَدِ من الأَعْبَانِ بُرُ عَا وَ الحَجَدِ من المَعْبانِ بُرُ عَا وَ الحَجَدِ من المَعْبانِ بُرُ عَا وَ الحَجَدِ من المَعْبانِ بَرُ عَا وَ الحَجَدِ من المَعْبانِ بَرُ عَا وَ الحَجَدِ من المَعْبانِ اللهِ عَلَى اللهِ المُعَالِم المُعَالِمُ المُعَالِم المُعَلَّمُ المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِمُ المُعَلِم المُعَلِم المُعَلَّمُ المُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلَّمُ المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلَم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعِلَم المُعِلَم المُعَلِم المُعَلِ

شعر

قَضَرَعُلَيْهِ عَيَّةُ وسَلامُ وَلَعُوهُ وَبَانُواعِ الْعَنَابِ والْحِقَابِ
فَقَبَضُواعَلِ الْحِيْدِ الْعَلَيْدِ لِوَلَعُلَامِ وَلَعُلَامِ وَالْمَعَةُ وَبَانُواعِ الْعَنَابِ والْحِقَابِ
عَلَّنَا بُوه وَ ثَمْ اَحْكُمُوا رِجَلِيهُ سَدَّا وعلَّقوه و واستَنْخَجُوا النَّفَائِسُ وَاستَنْجَلُوا مَن حِسانِهَ الْعَرائِسِ وَاحْتُمْ واللهِ يَلْا يَنْ المطاعم والمَنْ الْمَ واستَنْجَلُوا مِن حِسانِهُ الْعَرائِسِ وَاحْتُمْ واللهِ يَلْمُ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ

عِبْتُ مرسَنِ ومن هيه وني وناتان وأهوالما ، تكرة آن يَشْرَبَ في فِضَّية + وَيَسْرَقُ الفِضَّةَ أِنْ نالَها + وحَانُوا إِذَا رُ وَالْعَلَى الْمُزْعَفَرِ الْحُفَرُ وَالْهُ السُّكُّرِ الْمَصَدَّر ، و وضَعُوهُ لَهُ فَضِينِيًّ لِخُوافِق؛ وَصُّبُواعلِه الماءَ الرائِق؛ فيَسْكُرُهُ رَحْبُمُ بالأَقْد اج القَوادِح ﴿ ويَسْكُرُ ذُلِك المفاسِقُ الْحَرُومُ مِنْ لِرَّو الْحَج ، تُمُّ سَوَجَهُ الصاحبِ المَنزِل و وَتَضَعَكُ عَلَيْهِ وهُوفي استَدِما مَكُون مَن المَدا وتَسْتَغُرُ مِنِهُ وَبَهْلِ وَمُم يَنْمَا بَلُ عَلَى صَوْتِ الْمَثَانِي وَالمَثَالِينِ و وِبَعْنَا وَإِلَّ من ملك المَاكِل والمَنارب وَيُقُولُ بَيْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَارِثِ اووارِن ا وكان في عَسْكَرِه كَنْيُرُ مِنْ لِنِسَاء + يَلْجِرَ مَعَامِعَ الْهَبِياء و و قائِعَ الْباسأ \* وُيُقَابِلْنَ لِرِّجِال \* وُيُقَاتِلْنَ أَسَدُّ القَتَالَ \* وَيُضَنَّعُنَ آبَلَغَ مَا يَضَنَّحُ الفُحُولُ مِنْ لِرِّجَالِ فَي لِنِّزَالَ \* مِنَظَعْنِ بِالرَّمْجِ وَضَرْبِ بِالسَّنَفِ وَشِقِ بَالنِّبَالِ \* وَاذْ أَكَانَتْ إِحْلَيْهِنَّ حَامِلًا وَأَخَذَ هَا وَهُمْ سَايُرُونَ الطَّلْقُ مُنتِي عَرِ الطِّي فِ واعَمَرُ لَهِ إِلْخَلْق ، ونَزَلَتْ عن أَبْهَا و وَضَعَتْ حَهَا \* وَلَقَتْهُ وَرَكِتَ داتُّهَا وَاخَلَنْهُ وَلَحَقَتَ اَهْلَها \* و كان في عَسْكُلِ ه نَاشَ وُلِلُ وَا فِي السَّفَى و وَلَغُوا وَتَزَقَّحُوا وَحَاءَهُمْ آوَكَا دُو مَمَ سِنَكُنُوا الحَضَرُ وكان في عَسْكُر هِ نَاشُ صِلْحَاءُ عَيَّاد ﴿ وَرَعْوَنَ رُبُّهَا لُدُ آجُولَ كُلِّهِ إِلَّهِ ولهُ مُ فَالْخَيْراتِ أَوْرادِ وف وِرْدِها إضدارُ فِ إِياد و دَانْهُمْ خلاصً مَأْسُول ؛ اوجَبْرُ مَكْسُق ؛ اواطْفَاءُ حَرِل ؛ اوانْقَادُ عَزِيق ؛ اواصطناعُ مَعْجُ ون ( اواعًا نَهُ مَلْهُ في ، مَهْ ما أَمْلَنَهُم ، ووَصَلَف اليه يَرُهم + إِمَّا بِقُوَّعٍ وَأَنِي + وإِمَّا بِنُوعِ خَانِحَةٍ وَكَنِد + وإِمَّا بأسِيها إِ وإستشَّفَاع + اوتَعْولِضِ ابتياع + وكانُواسا رُبْرَ. مَعَهُ بالاضطل + ودَائِرِينِ مَعَهُ لِهٰذِهِ الْمُعَانِي بِالْإِخْسَارِ + حَكِّلَ فَي مُؤلانا جِالُالْدِينَ أَخَدَ الْخُوارَزِينِي آَحَدُ الْقُرَّاءِ المَنْفُقُولِ بَرِ الْمُجَدِّدِينِ \* وَكَارِ امَامَ جِيرُسُلطا فِحِنْوِتِهِ \* وَإِمَامَ مَذْرَسَتِه بعدَ وَفَاتِه \* شَرِخَطْنَت بُرُوْسَا وبها آذ تَكُ تُهُ المنته ؛ سَنة إحدى وَلَلا بْن وتَ ما نِما تُه ا خِهُ اللهُ تَعَالِقَالَ أُنْتُ فِسِمِ قَنْدُ وَمَدْ يَسَمَّ مُحْتَمَّدُ سُلطانِ فَ أُعَلَّهُمَّمَ النِّكَ أَهُ وَأَوْلَادَ الْأُمِّواءِ القُرَّانِ \* فَأَرْسَلَ لِيهِ جَلَّهُ النَّلُو ﴿ وَهُوَمُتُوحٌ لَهُ الْمِهُ وَالرُّومِ ﴿ أَنْ سَّوَحَّهَ المِهِ \* وَيَفَدُّهُ فَ لَامِيرُ سَيْمُ فَالْ بْرِعَلِيهِ وَامَّتَ لَمَا بِهِ أَمَر و وَآخَذُ فِي إِعْلَ دِ أُهْبَةً اللَّهُ ﴿ وَقَالَ لَهِ مِنْ عَمَا فِقَلْكَ ؛ وَاقْطِعَ عَالَا يُقَلَّ } وَخُذُ أُهُبَةً سَقَرِكَ وَعَلَمُ مَصْلَحَةً رَهْطِكَ ولَفَرَكَ + ووافِقْنَا فِالْمُرافَقَه + فارْ بَحْسُر المَرافِقةِ المُوافَقَه ؛ فَاسْتَعْفَيْتُهُ مِن لِلَّهُ هَابِ ؛ وَفَقِتُ لَهُ فِي سَدِّخُوخَة لِسَّفَرِ كُلُّ باب؛ فقلت لَهُ يَامَوُلا تَيُ نَا رَجُلُ من هل القُرار والف أقة مَالِهُ تَحِبابِ السَّفَومِ ظَافَه وَلاَ يُضِعِيفُ الْنُمَان : يَخُو الأَزُكانُ كَاجَلَدُ لِعَلَى الْحَرَّحَه وازكار فَصُعَبَةِ مولانا الأميركُاخَيْر وبَرَكَه + حُضُوصًا عَلَى هٰذِ السَّفَوالبَعِيْدِ الشُّقَّه ؛ الكَيْرِ المُّشَّقَّه ؛ ومَعَكَوْنِي لَئِسَ لِعَكَا ذلك مطاقَه ولاجَمَل في مُناجِ الشَّنْسِ ولاناقه واما انترفالسفي عليكرختم لازم وحق مُلازم ولا يستعكم فِيه النَّخَلُّف و ولا يُفْسَرُ لَكُم فِيه المَطْلُ والنَّسَوُّف ، فام يُجْفِني ، وَتعَلَّلَ المِعَلَلِ عَلَّنَى فِهَا وَلِم يَشْفِعُ \* فَلَم أَرَبُدُ امر الإستِعْدَاد \* وتحميل الرفيق والزاد : تم سِن احتَّ و ا فَيْنَاجَد هُ ؛ وقد كَرِبَ في الجادَّة جَّدُ وَجَدَّهُ \* ورأينام بلك العسّاكر ؛ بعالًا واللها ولا إخر ؛ النَّفَظ اَحَدُمِنْ سِالْكِ جَماعَته وضامعت لاعض سُن سُنيه بلاتصال الم بالسُّرج والنَّفع ﴿ وَلاَ يَهْمَا عَلَى مُنَّنَةِ جَاعَتِه إِلَّا إِكَانَ يُوْمَ الْجَمْعِ ا فَيَنْنَا أَنَامَعَهُمْ آسِينَ وقِل وَهَن مِي الْعَظْمُ الكَسيْن، وَأَتْزَعْ التَّعَبُ وخَدَّمْنِ النَّصَبِ وَمِلْكُ السُّرِي وَعَلَمْتُ الحَرِي الصَّرِي الحَرِي الحَرِي الحَرِي الحَرِي الم نَفَضُتَ يَدَيَّمِ مَن الْمُفِي وَإِخَانَتُ عَلى فَتْنَعُ مِن الطَّابِي وَ عَلَى آرَ خَلَيْتُ مَيْنَعُتُ بِالقُرَّارِ العَظِيمِ وَتَلَوْت؛ تَمَّانَتَهُوانِي الذَّوْرُو النَّوْق، لَعَلَّقْتُ بَمُ اللَّهِ عَلَى عَوْق + وَكَا رَجُنُوتُهُ أَطْيَبَ مِن رَفِق الْقَطُّع جعلى تَخِيم المَقْصُول وَاللَّذَ مَجَمْع شُمُول على كاسِ شَمُول ، بنسبمِ الشَّمَا مَعْلُولِ وبرُضابِ الجَينَ عُشْمُون ، قال واذا بَرُحُلِس ضَعِيفَ يَن ، كالعودالبالي غيفين، أَشْعَيْسَ أَصْغَرِين ؛ ذوى طِنَ بْنِ آغَبْرَيْن ﴿ بصَرَانِع نَجُنُب ﴿ وَعَلِقًا بِيعُلُوقَ الْوَيْدِ بِالطُّنُبِ ﴿ فِعَالَ يُوا قِبَالَ حُواً ﴿ وَيَسْتَمِنَانِ آفُوالِي ﴿ فَلِمَا زَهْزَمْتُ زَفَزَمْتِي ﴿ وَلَقَفْتُ فَعَيْنَمْتِي ﴿ وَلَمَّتُ فَخِوْ اَنْهِ صَنْهُ يَجُواهِ كَالِماتي وَخَمَّتُ بطابَع دُعالَى زَ واهِراياتي + بَكِيَالمُنَاجَاتِي وَامَنَّاعلي عَواتِي وَنُمْ آقِبَلا يَخُوى وسلَّمَا و اهْتَرَّا لِلاَسْمِعَالُ من يَلاوتِ وَرَنَّمَا ﴿ وَقَالَ احِي اللَّهُ قَلْبَكَ كَمَا آخْبَيْتَ عُلُوبَنا وَيَحُقَّ بِمَاسَطُرْتَ فِي لُو احصد ورَاعِسُ لِلاَ وَيِكَ دُنُو بَبَاجًا إِنَّهُ ٱلنَّانِي بالخطاب؛ وجارَياني بالسُّوَّالِ الجوابِ؛ واذا هُمَا مِّن مِم الجغتاى وخالص عَسْكَرْ مَه ومريضِفُ الشَّتَاروسِنيخ الفتن

والنُّرُور و نُرَسَأُ لا في عربِ الله عربِ وَعِرَانِ وَ وَجَادِي وَعَرَفِي فَهِ فِي فَرِهِ الله فَرَ وَالله فَ وَمَسْقِطِ رأْسِي السفر وجارى و فَاخْبَرُ تُهُما عربَ وَلِي عَنْ مَعَ مُعَلِّد مِي وَمَسْقِطِ رأسِي مِنْ بَلَه بِي وَا بِي مِنَ فَلِي المَّالِ وَا بِي مِنْ فَلَا لِي الله الله وَا إِنْ الله وَا الله و الله والله وال

شعب

ومَزْلُم يَعْجِ فَ الْحَيْرِ \* مِرَالَتَيْنِ تَقِعْ فِيه

فِياللهُ بِاسْتِيدُ نَا قُلْ مَنَ يُرْتَأْكُ لَ فَقَلْتُ عَلَى خُوان الْحَلْ مُسْلَطَانَ فَقَلَاماً كُولُ هذا الْحَدْكُرَ حَلال المَحْرَامُ وَوبال المعَقَلُ الْحَالِبُ الْمَحْرَامُ وَوبال المَعْلَامِ الْحَالِبُ وَاتَام الْمَالِمُ وَاتَام الْمَالِمُ وَالنَّهُ مِنَ التَّا رَاحِ والنَّهْبُ عَلَيه الْحَرَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَتَنْسِيرِ أَلاَ مْرِالْعَسِيرِ وَقَائِلَ مِنَّاهِ فَاالْغَصُ بِالصَّفْحِ ، وَلا تُعَامِلُ هٰذَا اللَّا فَ بِاللَّفِي \* فَقُلْتُ سَلَّا \* وَلا نُسَلْسِلا \* فَقَالا نَسْأَ اللَّكَ بالله الَّذِي اصْطَفَاكَ لِحَزْن كَلَّامِهِ \* الَّذِي تَعَبَّدَ بِهِ عِنَادَهُ وَبَّيْنَ لَمْ فِيهَ عَالَمَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَلا تُواْخِنْنَا عِمَا تَهَجَّنْنَا عَلِيْكِ بِهِ ﴿ فَإِنَّ الشَّيْخِ الْمُرْشِدَ كالوالدِ الشَّغُوقِ لا يُؤَاخِلُ وَلَدَهُ بِعِيلَةِ أَدَبِهِ ﴿ فَقُلْتُ كَالَّوْسَلُوما نِنْتُمَا ؛ وسَلْسِلامَهُمَا أَرَدْتُما وفقال ما سَيْدَنَا آماكان لَكَ مَنْدُ وَحُمْعَنْ مُرَافَقَةِ هُولًا واللَّهُ عَنَّفُ بالحلالِ سينعناءَ عن لحرام وفقلت الْي دَخَلْتُ فِيهِم وانامُضَطرِ وخَرْجِتُ مَعْهُم وأناكا رُهُ مُجْبَر و وَأَرْهَمُ مَخَلَسُلطان وحاباني ماحَباني مرالإحسان و فقيح بتُهُم وعَيْر مُذَاتِي مِن كُولِ الرَّحَةِ مَرْها + وَحَلَتْنِي فَرَسِي فِي سَفَهِ كَرَهًا و وَضَعَنْنِكُها وْ فَقَالَاا رَأَيْنَكَ لُوامَّنَنْ عَتَ عَنْ لَحُرُوج آكَ انُّو ايُريُّقِنَ وَمَك وَ ويأسِرُ وَن اوْلادَ كَ وَمَنْ بُونَ حَرَمَك ، فقلت لا وَالله ، وحاشالله فقالاً أَكَا نُو ايَحْسِبُونَكَ وَلَفِيرُونِكَ ، وفي قام المُصادَّرَة يُحِلْسُونَكَ ا فقلت آنا أمْنَعُ جَناباء أن تَسُومُوني خشفًا وعلايًا ولا تي حافظ القُرْان والقرانُ طِفظِمن هذا الخُسْل ؛ قَالانعايَةُ فِعْلِمَ

مَعَك ﴿ إِذَا رَأُوْتَعَرُّزَكَ وَمَنْعَك ﴿ أَنَّهُم كَانُوا يَشْمُونَكَ ﴿ وَتَعِيدُ ولَنَا المَ عَلُومِكَ فِيقَطِعُونَكَ \* وَيَشَعُطُونَ عَلَيك \* وَيَنْعُونَ بِرَّهُمُ الواصِلَ المك؛ قُلتُ وَكَاتَ الْوَاالِضَا يَفْعَلُونَ كَذَا ﴿ وَتَعَرُّرُونِ وَمَنَّعِما يَعُظُّ منَ كَانْتِي عَنْدُهُم الْمِهْلُ الْكَذِي ﴿ وَلَكُنَّهُمْ مِا يُونِي فَاسْتَحَيْبِ وَعَادُوكُ فالخَدَعتُ وَلَيْنِي اَبَيْت ؛ فقالالا يَصْلُحُ هٰذَالِكَ عُزْرًا وُحَجِّه ، ولا مَبْلُكُ بكَ الْحَيْمَةِ الاعِنْلُ جَرْبَال عِاللهِ تَعَالَى سَوَاءَ الْحَيْمَةِ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِمَانِك ، واشْتَنَعَلْتَ بِتِلاَوِة قُرَانِك ، ومطالَعَة عَلْكَ ومُباحَثَة إخوانك ، وَفَرَّغْتَ بَلَ لَكَ عِرالِكِ لال ، وَلَا تَ بَطْنَكَ مرالِحُلالْ واحَمَيْتُ وَحِينَ دِينَكَ عَرِهُ فَكُمَّ عِاللِّمَّامِ وَاسْتَرَخْتُ مِنْ لَاضْطُ إِلَى تَناوُلِ لِحُ إِمر مِعَ إِناسَمِعَنَا مِنَ أَمْثَالِكُ مُر مَا فَدُصْ إِنَّا لِكُ مُر مِ مَا فَدُصْ فِي أَمْنَالِكُرْ + أَهْلُ لِعَوْ الروقاقَتُ ع + أَهْلُ الله وخاصتُه + وَأَنَّهُم عُتَقَاقُهُ بِيرِ خَلْقِه و بَبِرَكَ إِنِّهِ مَا دَتَّتِهَا بَرِدَقِه و وَالزَّلْسَكُ طِينًا مُلُوكِ النَّاسِ مُجَعِين ﴿ وَآتَكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ مُلُوكِ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِيرْ وَإِذَا أغتقكم الله وأغفاكم المناس وضئتم لإنسان العاكم بمستنكة القلب واللَّبِدِ والرَّاسِ، ولم يَبْوَلِا حَدِ عَلَيْكُرْسُلْطَه ، ثَمَ الْعَسْيَتُمُ انْتُمَ انْفُسَكُمْ ماندنه كُوراله في القراطه، وما قَتُم عَلَى النّه الله تَما فَت الفَراشِ عَلَى النّانُ وَمَا فَتُمُ عَلَى النّاك وتَسَتَّنَ مُرْمَع كُورِكُرْ قَادِرِين عَلَى الحَلاصِ بَاذْيا لِ الشَّرْو المؤدنطِلْ فكيفَ مِيتُم هذا الماع عِنالِ والنَّي يُنْجِيكُم هذا العُنْ مَن عَلَابِ المَلِكِ الجَبّارِ ، وهَ لَ صِهْ مَرا لِلّا حَمَا فِي لَ ،

مَعَاسِنرالعُ تَراءِ بِامِلَحَ البِلهُ مايصلِح المِنْح اذاالملح فسده وَمُعَاسِنه المَعْنِ الْمُعَنِ المُعَنِينَ المُعْتَلِقِينَ المُعَنِينَ المُعِلِينَ المُعَنِينَ المُعْمِينَ المُعَنِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعَنِينَ المُعْمِينَ المُعْمِين

بِعِيْلُمابِكِ ياخَامَةُ فَاندُبِي وقيل

بعضُّلُ ما يِكَ يا حَسمامَ الله انابالقُ لُه دِوَانَتَ بالاَغْصانُ فَكَمَا وانتَحَما و وَقَا وها والتهباء و وَنتَفسا تَنفُّر الصُّعُ لَا الم وقالا اَبْنَ ما بَيْنَ فِصَّنا وقِصَّتِكَ في للدى وقرَب الخافِقين ا وقالا اَبْنَ ما بَيْنَ فِصَّنا وقِصَّتِكَ في للدى وقرَب الخافِقين الم وقالا اَبْنَ ما بَيْنَ فِصَّنا وقِصَّتِكَ في للدى وقائل الخافِقين المنافقال المحال وماكلُ ما المَّالِينَ عُجَد والرَّاليِّينُ مِن الإعلان والرَّالجِيطان لها آذان وقالمَ فَهُل عُلاً المنظر المنافقال الم جَبْرا المأخُوخُ ون قَهْل وقَسْل ا واتَّا مُكَّتَّ مُن فَالدّيوان المُضَافُون إلى واحدٍ من أعيان لاعوان اذاور عَلْنَنَا مرسوم بالبرون فَيَوْمٍ عِيدٍ مَثَلًا ونوح ز ، ويَكُونُ الْخُهِجُ وَقَتَ الثُّلُم ، وتَأَخِّر مِنَّا واحِدُ إلى وَقْتِ العَصْرُ لَم يَكُنْ حَرَاء فيها رتَّكَمه والا الصَّلْ اوَضْبُ الرِّقَبَه ؛ فَضْلًا عَنْ ضَربٍ ومَسْتَروشَنَاعَه ؛ اورفع عد ل وتَّقْبِي شَفَاعَه + وَأَيْنَ أَنْتَ عَ فَعُوم مِنَا وَتَخَلُّف + أواستِ مَا رِيدِ عِلْ قُوارِاو تَوَقُّف؛ فَغَيُّ مَلَى اللَّهِ لِيتَ لَهُ الْمُسْتَوفِرُ ور؛ وع مِثْلِما جَرِي علاَضَرَا بنامن هذا لبَالاء مُتَعَرِّزُون المصيفي أبد الما أشار وما أ وَعَامِلُونَ مُقْتَضَ رَحَمُ اللَّهُ مَنْ رَأً عَ الْعَبْرَةُ فَيَعْبِرُهِ فَاعْتَبِنُ وَمِالْيَمْنَا آمَكَنَا التَّهُولُ عن ملكته والرَّجيْلُ عن قلموك ينه وسَلطَنينة ﴿ وَكِيفَ لَنَابِذُ لِكَ وَهِ مَسْقِطُ رَاسِنَا ﴿ وَمَعَلُّ أَنَّا سِنَا وَيَحَطُّ ابِنَامِنَا وايلائن يخلتنا ومُزْدَرَعَاتُ مَعِيشَتِنَا ومَدَرَجُ آبائِنَا ومُخَجُ آبنائِنا + وَمَقَامُ قِبَائِلِنَا وَعَسَائِرِنَا ﴿ وَمَثَابَةٌ قَاطِينَا وَعَابِرِنَا ﴿ وَلُوغَابَ مِن هَوَاقً مَاثِلنا حُرْجُه ؛ فَضَلَّو عَنْ بُلِكُلِّ وهُدُهُلُ الْحَصَ الْمَاقِينَ مَثَالَالْطَاقَة + ولَتَحَكُّر فِي رَفَاتِ الرِّيَاصَائِلُ المُوجِ بِالمَثِّنَف ؛ وَامَّا اذ ابْرَن اوْعَ فَمَنا

عَلَالْسِيرِمَعَهُ وتَحَقَّرُنا ﴿ فَنَسْأَلُ كُم سَنَةٍ نَخِيب ﴿ وَا يَ جِمَةٍ يُرِيلُ ﴿ لِكَ المُريدُ المُرسِ و فأَخُلُ أَهْبَتَنَا لذلك المقلار وكُلُّ مِنَّا الرُعِمُ الأخِر وجار + وله جرابُ فيه سويقُه + ومَعَهُ كُلْفَةُ نَفْسه وَفَرَسُهُ وَعَلْيَقُه + تَصُومُ مَدَى لِلَّهِ ويُفْطُ عِلْ ماليُّدُّ الرَّمَق ، وَيْلِبَسُ ماليُّ لَكُورَةً مَنْ يِنْ النِّنْيَابِ والْحَلِّقِ عُكُلُّ ذُلِكَ مر زَرْعِ آيْدِينا وحَيِّ نا + ومابَّذَ لْنَافِيه مع قِ جَبنينَنَا والحلال عَايَّةُ جَهْنًا وَهُ مَعْ مُرَّضً لمالَ عَن ولالغرضه ولانقفُ في طنع ابرامه ولانقضه ولالأحد غِنَدُنَانَشَبِ وَلَا بَيْنَا وَبَنِيَ آحَدِعِلاً قَة ولاسبب؛ ولكن يامولانا البلاء الطَّام + والمُصابُ العام + تُم رَقِّصارُ وُسَهُما عِينا وشِمالًا والْجَدَ عَافِهُمُا هَنِيَّةً وَجَلالا وابتَّتَ شِفَاهُمُا واستَّدَ جِبَاهُهُما؛ وأَخَذَ افِي لَهُ عَاءِ والعويل؛ وأنتَحَما الانتما سَالعريضَ الطُّويل؛ فَوَاللَّهُ لَقَدْ ذَابَتَ نَفْسِي لَا يُهُمَّا ﴿ وَاسْتَضْغُرْتُ كِمَا السِّلْحُ بِالنَّسْبَةِ اللَّهِمَا ﴿ وَلَقَكُّرْتُ فِيمَا دَهَاهُمَا مِن شِيًّ فِي أَلَا مَرْ عِلْتُ أَنْهَا ها القابضان بَكُفْنِها عالِلْ فَمَّرَّنَا قُوهْتُ آهًا بعد اه و قُلْتُ الله النَّويَّاهُ ، وماهذ البِّلاءُ الطّام، والمُصابُ لعام، الله

ذَكُنْ تُماهُ ؛ قالانحُيُولُنا وُمُوَاشِينا ؛ وحَوامِلُ مِهادِنا وعَواشِنا تَرْفَقُ بِهَا فِالنَّهِ مِيلَ وَمَا تَزَّكُمُهَا كُلَّا وَقَتَ الْاعْمِاء فِي الرَّحِيلِ \* وَأَمْ فَضِيمِهَا قَصَمُ ظُهُورَنِا ﴿ وَأَعْجَزُ أُمُن مَا ﴿ وَأَضَطَّنِهَ الْيَالَحُونَ فِدِماء السُّلِينَ أَمُوالِهِم ﴿ وَٱلْجَأْنَا النَّعْي ذَرْعِهِم وَتَعَلَّلُ وَبَالِهِمْ ومانَذْرِى كِيفَ الْمُعَلَّصِ؛ وَاتَّى نَنْخُومِ ذِالْمَقْنَصِ ؛ فِاللهِ مِاسَيْمَانًا النَّيْنِ عَلْ يَجِلُ لَنَا فِهٰذَ الْمَامْرِ الْعَالِي يُخِصَه + اوهَلْ مِنْ فَظَرَةً بُودٍ يُطْفِع هٰذِه الحارة وسُتكن سَرَ هٰذِه العُصَّه وفقلت لا والله الح عِنَايَة الله و أَيْمُ اللهِ لقَدْ أَشْبَعْتُما نَي سُرًّا \* وَجَّرْعُمَّا فِي صِيرًا وَمُقْلِ واوسعتماني تَكَدَّا وُضَّا ؛ وكانَ هُمُومُ مابي ؛ مربَّهَ بع عدَ ابي ا يَكْفِينِ \* اليومِ تَكْفِينِيْ فَقَدْ زِدُ ثُمَا بِي بَلِاءً عَلَى بَلَائَ \* وعَنَاءً عَلَ عَنَائِي ﴿ فِاللَّهِ مِنَّ نُمُّا وِمِا آسَمَا قُكُمًا ﴿ وَفِي آنَّ فُطِ إِنْ ضُكُما وَمِأْكُمُ ومَعَمَنَ أَنْمُ الْحُيْتِ ماماحيث نُما وَقَبْراني ولا تحيران لاجئ فَكُلُّ وفَتِ اللَّهُمَاء وأَفُونَ بِالسَّلَةِ مِعليكما وفقالا يامولانا وأكيلتُ الَّذِي بِ وُيَلِكَ حَيَّانًا \* إِنَّ مَعْ فِتَنَا لَا تُجْدِيكَ شَيْمًا ؛ وَلاَ تُبُرُّ لِكُ وَلَّ المَعْرَفَة بِنَالا يُؤْذِيك وكَانَفُكَ: والغالب على المُونا الله المُونا الله المُعْرِفَة بِعَالِم كَنْ تَرَانا \* وإن قُدِّ تَاجِمَاعُ فَعُنَ شَعْ عِلَى مُلْ سِنا الَيْكَ \* وَخَلِفَ تُنا اللهُ واللهُ وإن قُدِّ تَلْجِمَا وَقَفَا \* وأو دعا فِي المِم العِراقِ اللهُ والسَّلَامُ عَلَيْكَ \* ثَم ودَّعَا فِي وما وقفًا \* وأو دعا فِي المِم العِراقِ وانصَوْا \* هٰ فامن البَحِقِ قَطَرَه \* ومن الطَّوْجُ ذَيِّع \* ونسأ لُ اللهُ سُبَعَانُهُ وتَعَالَى اللهُ مُنا اللهُ مُنا اللهُ مِنْ الْخَلِلِ الْخَالَى اللهُ عَلَى اللهُ والْخَلِلِ اللهُ عَلَى اللهُ والْخَلِلِ اللهُ عَلَى اللهُ والْخَلِلِ اللهُ والْخَلِلُ اللهُ والْخَلِلُ اللهُ والْخَلِلُ والْخَلِلُ اللهُ والْمُولِ اللهُ اللهُ والْمُولِ اللهُ والْمُولِ اللهُ والْمُولِ اللهُ اللهُ والْمُولِ اللهُ والْمُلْكِ اللهُ والْمُولِ اللهُ والْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لِمُسْ لِللهِ الذَّهُ الْحَدِهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَدُهُ اَحَدُ فَاحَلُهُ اللهِ اللهِ

التَّوْحِيد ؛ وتَصَفَّضل رِسالَتِه علَى صل التَّخبين صلَّواللهُ عليه صلوة بَاقِنَّةً بَعَاءَ اعْمَازِه + مَوْصُنُولَةً بِطُنُ لِهِ طَنَاب وَصْلَ فَهِيمِ الْكَلِّومِ بَا يَعَانِه \* وَعَلَىٰ لِهِ وَأَضَعَابِه شُمُو سِرَما اللهِ القَصاحَه \* وبُنُ ورا فلا لول لبكر عه ، وسَكَّرَسُلما كَتْبرا \* أما بَعِنُ فِيقُولُ العَسْبُدُ المُفْتَعِيرُ إلى مَوْلاه ، المُعْتَرِفُ بتَقْصِيرِه وَطَا الْمُغَتَرُفُ مِن بِحَابِكَ رَمِهِ وعَطَامِاه + الرَّاجِي فَحَلَا ثِوَ المُغْفِعُ ثَمْرَةً العَفُومِمَّاجَنَاه ﴿ احِدُرُجِمَّد بِرَعَبْدَاللهِ الْحَنَفُّ مَذَهَبا ﴿ الْجَعَ الْقَامِ الأنْ الدُّنْ الدُّنْ الدَّمَشْقِيُّ مَوْلِدا وَالسُّنَّةُ مُعْتَقدا وَ عَامَلُهُ اللهُ عِلَى أَهْلُه + وَحَفِظُ عليه دِينَهُ وَعَقَلُهُ + لمَّا كَانت الدُّنَّادَارَ إنقلاب؛ وتَعَلَّ تَغَيُّر واضطِراب؛ قُدِّمَتْ على الأَخْرِي لِلْاكْسِاب ﴿ إِمَّا لِجَرِبِلِ النَّوابِ ﴿ وَإِمَّالُوبِلِ العِقابِ ﴿ وَكَارَ سَيْرُهَا سِلِحَ الإحتنات؛ واذامات ابن آدم انقطع عَـ مَلُه لِلا من تلاث + اَرَدْتُ اَنْ يُعَلَّد إِذِ فَي مُ لَى فَ وَاطْرُ لِا خِيرَ فَكُوا لِي فَ وَاطْرُ لِا خِيرَ فَكُوا لَحَ لَّ رَجْ مَدٌّ تَتْبَعُني \* أودُعاءً صالِمًا يَنْفَعُني \* فَنَاد اني لِسانُ الحال؛ ع لا سَنِلَ عِنْدَ لَيْ تُهْنِيها ولامال؛ وامَّا الاولادَفَلْتُ

صلحهُ فَإِنْ أَنَّ ﴿ وَوَازَّنَ فَي حَيَّو تَنْفَعَهُ وَضَمْ ﴿ فَلْمَ يَنْجَ إِلَّا عِنْ مُنِنَفَع ا وافادَةُ وتُرفع وقد صَنَّفَ لِعُمَّاء فِكُلُّ فَيْ مِزَ العامِ مِاللَّهُ ا فيه الغايه ؛ وتَل تَجُوا فِي تَقْرِيهِ وتَخْيرِهِ من الب أية؛ إلى النَّها يَه؛ وعيَّنْ وَامعَانِيَهُ مُتُونَا ونُنُّ مِ حاد وَبَيَّنُوا فَا ويَهُ خَفَاءً و وُصُوحا 4 مَعَ أَنَّ وُرُو سَلِ لَعُلُمِ قَد دَرَسَت ؛ وحَدَائِقَ رِ ماضِها ذَ بُلَت و يَبِسَت؛ وصارًالك له مُ فيهاعِيا ؛ والمستوى في تحقيقها وتدفيقها نياً ؛ ولم يَنْ وَلِطَالِبِ العِلْمِ بِهِ انتِفَاعِ ﴿ كُلَّا انَّهُ اذَا احْتَاجَ الْيَالْقُوتَ عَضَ كُتُ بْهُ لَتُمَاع \* غَيْراً رَّبَعْضَ كُبْراء العَضْ ورُوَّ سَاء الدَّهْم و بَقَايِا الْأَكْيَاسِ مُتَنَّوْقُونَ لِتَوارِيخِ النَّاسِ وَمُنَطِّلِعُنَّ لِغَرَفة آخوالِ مَنْ سَاس ومن ذَنب وراس ومُسْتَشْرِ فُون لسالف كَخْمَا راكيت كان امُرالنّاس صار؛ ولم تكنّ فعامَضي ومن هذه الرُّ وانقَضيٰ + مرُبَّتَعُلِّينَهَا وبُعَايِها + ومُتَمِّر بِها وطُعَايِها + مُسْلِها وكافرها مُقْسِطِها وحائرِها + عاتبها ومُوابِيها + مُصادِقها ومُعادِيها + صالحها وطالحها وسايخها ومارجها وغابرها ودارجها وعابرها وخارجها \* مِثْلُ بِمُولَ لَا عَبُرُمنِهُ فَالْعُنُو وَلا آخْرَج \* سِيرُهُ كُلُّها

عِبْر + وكُلَّ عِبْرُةٍ منها فيها سِيَر + أَمُورُ هِ أَظْهَى مِن أَنْ يَخْفُ + وما آضَمَهُ مرفَائِل لفِتَى شَرْقًا وعَنْ بَا أَعْظُم آن يَطْعا + فقصَد تما ذَكْنُ يُه ؛ وذَكَّنْتُ مَا فَصَدْتُه ؛ وتُوخَّنتُ لا فادَةً والاعتمار اللَّقَاحُرُولا سُتهار وفاعترضَنني فَوائِبُ الْخُطُوب وكَسَّرَتُ دُورَ مَلِهِ آنْيابِ الْمُلُوبِ وجَبَهَتْنِي بَدُ اللَّهُ ع وصَدَمَتْنِي قَاعَةُ المنْع + مَا زَّاكِ بَهِ لِكَ بَالِكَ مَا يُو + فِهِ فَاللَّهُ هُو الدَّايْرُ + اَدبُ ادب ١٠ وفضلُ أرب ١٠ وعَلُم عالم لاستّما عَرب ١ لَقُ لَدُ كُولاً لا والفَّهِيه؛ حَدَّاهِيَّةَ التَّخْيِمِ لا التَّنزيه؛ وقد تَقَرَّ هٰذا في لاَّذَهَا ورَهِ عَ وَلَهُ مِ الذَّنْبُ إِذْ يَدَاهُمُ أَوْكَتَا وَفُوهُمْ \* ثُمَّ ذُكَّرَ نَبَى شَانِ \* وخاطبتني بليتان

شعر

\* اَتَصْ عُضَّ الْحُمْرِةِ فَ طَلَبِ الدُلِهِ \* فَنْظِمِئُ اَكُما دَا وَشُهِمُ اَ عَدُنا اللَّهِ الْحُدِهِ فَ فَنْظِمِئُ اَكُما دَا وَشُهِمُ اَ عَدُنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ الللللْمُ الللْمُولِ

النارجَالِ الله فَضْلًا ورِنْعَةً وَخُرْتَ فُنُونًا مرعُلُوم لَهَاسَنا فَضِهَ عَنْزًا فِالْبَايامُ حَدَّمًا \* وَطَارَ الْحَافَ اصْرِصِيتِكَ النَّافَا وقدسُلُّ فَوَوَالرَّاسِ سَيْفُ مَشِيبِه؛ وهل تَعْدَهذَا عَرَمْعَتَرَكَ لَقَنَّا \* التَّخْشُ ضِمَاعًا بَعْدَ ذَاكَ وَعَمْلَةً \* فَتَرْهَ مِمْ فَقُ وَمَرْغَ فِي الدُّنَا إِفَتْ ذُلُ وَجُهَّا طَالَمَا صُنْتَ مَاءَهُ \* لَكَ اللهُ لَا تَفْعَلَ وَكُرْ مُتَمَّتَ اللهُ لَا تَفْعَلَ وكُرْ مُتَمَّتَ ب وهَلْ فَالُورُى مَنْ يُرْجِعُ لِمُكُمِّ مِنْ مِنْ لِمُكُرِّما تِ يَقُلُ أَنَّا فَصْنَعْزَجَهِ الْخَلْقَ نَفْسَكَ وَاتَّكُلُّ عَلَى اللَّهِ مَوْلًا مَيْلًا بِكَ مُعْسِنَا اللَّهِ مُولًا مَيْلًا بِكَ مُعْسِنَا ا فَمَا نُوْرُدُ وَفَضْلِ بَصَدْ رِمُنْشَرِح ﴿ فَظَّعَنْكَ وَاسْتَرَح ﴿ فَضَاعَفَ لِحَالُ تشتِيًّا \* وزادَ الكَيدُ تَفْتِيتًا \* وارتَّكَتُ في عَنْهَيْن \* واشتَبَكْتُ بِيَ هَمَّين + بَيْنِ أَنْ أَسْكُتَ فَأُضَّيِّع + او آن أقل فَلا يُسْمَع + فَقَالَّمْتُ رخِلًو وَأَخْرَت أُخْرَى \* واستَنْهَضْتُ جُوادَ فِكُرَى كُرَّا وَقِي ا \* فَقَوَّا صِدْ قُ النَّيَّة فِهَا هَمَمْت ف وَخُلُوصُ لِطُّويَّةِ عَلِمَا عَزَمِت ﴿ وَجَمَعْتُ من بال مُتَفِق + والفَّت مِن فِكُم مُتَرِّق + مر فضايا بمور الطُّولَة العَرْضَةُ مَنْذَه و حِبَنْتُ بَكَفّ كُفّ كُون كُلُ فَكُور حِكُما ته جَنْدُه جَنَلْتُ في بيانها من بديع المعاني لجَعْبَه + وسَلَلْتُ وقد صَرَفْتُ بحوَّمَثْرَبِ

النُطْق سِنَان الكلام عَضَبهُ وشَعَذْتُ عَرْبه ؛ فِحَاءَت عِمَا لله تَعالىٰ طَوِيفَةُ المعانِ كَامِلَتُهَا \* لَطِيفَةُ المياني فاضِلَتُها \* قلتُ في مِزالة الأدب \* بَالْفَاظَ أَلَى الْمَتْفُولُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل حَوَتُ دُقَّةَ الْحَزْلِ ودِ قُتَّه ؛ ورَبَاقَةَ الغَزَلِ ورَّفَّتَه ؛ ولَطَافَةُ الأُدَبَاءُ • وظَرانَةَ الشُّعَرَاء ؛ وقصاحَةَ البُلَغَاء ؛ وبَلاَعَةَ الفُصَاء : وحَقالُقَ الحُكُماء + ودقائِقَ العُلَماء + مَعَ الأَمْثالِ لَفَائِقَه + والإسْتِشْهادَآ اللَّا يَقَة ؛ ولا سينطادات الرائقة ؛ والتَّشْنِها سَا لَخْهِيه ؛ وَلاسْطَأ العجيسَه ، وتَوَافِينَالسَّحَةِ مِنْ عَلَاء البِّيان ، وتَوادِ رِالمَهَمَّ من أَدْبَابِ الدِّيوارِ ومَنْ حِبُ جَلِيلَ التَّحَتُّى فِهَا بَرَقُوَ التَّخَيِّزُل و سَنَعْتُ جَثَلَ لِيَّامُعَتَّوَ النَّهَ لِلهِ وَطَرَّزْتُ طِلَعَ ذَلْكُكُلَّهُ مَا عَكِم الآمات الشَّرْهَه؛ ونُقُوسُر الأحاديث الكُّرية المُنيفَه ؛ أَصَلبتُ بكُلِّ ذِلكِ مَحَّ القَصْل ؛ وَطَنَّقْتُ عُسامِه مَفْصِلَ الْمَنِ ب + قلتُ في الأدب + + كُانَّ لِنِي قَلْ الْمُعَنِي عِمَّا + فَقَرَّ عِلِي أُذُنّ فِي مِا مِسْ لَقَظُ +

\* فَنَا وَلِهِ نَا الشُّهُ دِصِدُ قَ حَلا وَقِ \* فَقَرَّعِ عَنَدْهِ وَحِا يَتَلَمُّظُ \* فَمْنَ رَادَ التَّنَرُّهُ فِي التَّوَا مِنْ فَعَلَيْهِ مُدا وَمَةٍ تَكْمَ ارِهَا ﴿ وَمَرْقَصَالِكُفُلَّا فِي اضْ لانشاءِ فَلْمَقَطِفُ مِن بَهِيَّ أَزُها رِهَا \* وَمَرْسَلَكَ طَرَائِقَ كَوْدَبِ فَلِيجِ مِرِ حَدَائِقِهَا جَنَا شِمَارِهَا ﴿ وَمَوْرَ مَا مَا لَتَسَلُّقَ إِلَى ذُرْوَةِ العُلُومِ فلِتَشَبَّتْ بَاذْ يالَ أَسْتَاجِا ، ومَنْ طَلَب الاعتِبَا بِنَقَلُّهَاتِ الزَّمانِ فليَتَأَمَّلَ حَقَائِق أَخْبَارِها \* وَمَنْ عَتَّنَىٰ بِسِياسَةِ الْمُلْكِ فَلِيَتَدَ تَرْدَقًا ثِنَ أَسْرَادِهَا وَمَعَ أَنِّي لَمُ أُوفِهَا حَقَّهَا فِي لَيَّهُ ذِيثَ ولم تَنَلُ إِستَحِقًا قَهَا فَحُسْنِ الترتبيبِ والتَّشْذِيبِ وليَّتَ الكَلَامَ كَالَّد المُنْتَظِم والدَّيِّ المُنْسِيم و لا بُنَّ أَرْبَيْعَانَقَ لَفْظُهُ ومَعْنَاهُ أَوْلاً و اخرًا ا ويتطابَقَ عِبَارَتُهُ وَفَحْوَاهُ بِاطِنَّا وظاهِرًا + وَإِلَّا اخْتَلَّ نَظْمُه + واعتَلَّ فَهُمُهُ ﴿ وَانْخَطَّتْ مَنْزِلْتَهُ ﴿ وَسَقَطَتْ مِنْ لِمَّ الْفَصَاحَة دَرَجْتُهُ ﴿ وهذا يَخْتَاجُ الْ يَجْرِدِهِنِ صاف ومَعْدِنِ عِلْمِ بِكَفَالَةِ ما يُتَمِّيهُ عُقَا جواهِمْ واف وذَوْقِ أَحْلُ مالِعَسل و فِكْمِ آمضى من الأَسَلِ ا ويحتاجُ كما قِيلَ الحاضِ من التَّقِيقِ ومُعادِنٍ صالح من النِيَّه + فإنَّ عُهُ تِ الالسِنَةِ ثُمَّا حِاوَزَتِ الْمِالْيَثْبِتُ عَلَى لَقَائِلِينَ كُنَّهُ + وَمَنَى

النظرة واقرابية المسلوك هذه المسالك و كمنت طالما أفوق المنظم النظرة بنداء التأميل عوقض معنى دقيق واصبوب عواص العني في خواص العني في خماء المتنابي المنظرة المنابي المنظرة المنابية والمنابية والمنا

فُلتُ

فَادِّكَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ وَإِمَّا مُ مَا شَخْتُ فِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَهِ الْكِرِلِكَا كَانَ اللَّهُ وُعُمُلُوما وَإِمَّامُ مَا شَخْتُ فِيهُ مَعَتَّما لِم اَرَبُدًا الْمَلْكَانَ اللَّهُ وُعُمُلُوما وَإِمَّامُ مَا شَخْتُ فِيهُ مَعَتَّما لِم اَرَبُدًا مِن الْحَامِ مِا اَسْدَنْتُه وَ وَاضْعاءِ مَا أَمْيَتُه وَفِي وَعُورِ فَاقَعُ مِن الْحَامِ مِا اَسْدَنْتُه وَ وَاضْعاءِ مَا أَمْيَتُه وَفَيْ وَعُرَا الْحَامِ الْمَاسِدُ وَعُورِ فَا قَعُوم وَ اَنْ مَا اَلْهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّم اللَّهُ عَلَيْهُ مَن النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللَّهُ مِنَ النَّم اللَّهُ عَلَيْهُ مَن النَّه مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن النَّه مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

البَصِيرةِ اللّيلُ فالنّهار قلت

أُكْمِّلُكُلَّ سَطْرِهِ لَهُ شَهْمٍ وَابْنِي كُلَّ بَيْتٍ بِعلَامِ فلا أَضَعُ الْمُحُمُّ فِي اللاوقِ لَحُ اللَّهُ صُوع \* ولا أَذَكُرُ الْحَبَرَلِيَّةُ وقَالَ مِنْ عَلَى اللهِ المستدل \*

قلتُ مُضَمِّنًا شعرا

﴿ وَالْفِكُوكُ الْمُحْ الْمُنْ الْمُحْ الْمُعَ الْمَا مَعَ الْمَا مَعَ الْمَا الْمُعْ الْمَا الْمُعْ الْمَا ال فَتَنْغِرُمُ الْقَاعِلَةِ وَبَخْتَلُطُ وَالسَّلِ الْمِالِقِ الْفَائِلَةِ فَقُلُ إِلَى تَنْ يَنْتَظِمُ قَالَ و وقالَ نَفَطَ فِظَامُ الْحَالَ \* هٰذَا وَإِنَّ الْكَلاِمَ لَهُ مَقَامات ، ولِكُلِّ مَن وَقِلَ نَفَظ فِي الْمُن وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلْمَ وَاللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلَامِ الْمُعَالَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُو

به مااستوی فی موقی افضاح منطیق کؤ به فَلَّ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعَی اللَّهُ مَعِی اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَعِی اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُولِي اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

واستَمَن يُوفي المقاماتِ حَقَّها، ويُعْطَى كُلّْمُسْتِحِيِّي منها مُسْتَحَقَّها؛ ولقَدْسَكُنْ فِهٰذَاالكِمَابَ مَسْلَكَ أَبْنَاءِالعَصْرُ وطَرِيقة اولاد التَّعْرِ فِإِنَّ النَّاسَ نِمَا يَهِم الشَّيْهُ مَهم بَآبًا يُهِم ولُواخذتُ فِيه أَخُلَ الْعَرَبِ الْعَهَاء ؛ وَٱلْبَسْتُمةُ وَالْفَاظِهِ وَمَعَانِيهُ نَوْلَكِ سُتِعْمًا والإباء + فأبْرَ ذْتُ ما قَصَدْ تُه من لَمَعانِ الجَرَلَةِ العَجِيمَه + في قوالب غَلَةِ عَرِيبه + لما ألتِعَت اليه + ولا عُول لقَصُور الم مَم ولا فَهام عَلَيْهِ + وَلَمَا كَانَتَ الْحَازَاتُ المَثْهُونَ ف خَيرًا مر الْحَقَائِقِ المَهْجُهُم \* والعَلَطُالمُسْتَعَلَ ﴿ أَوْلَى إِلْصَّوا بِالْمُهَلِّ \* أَبُرُدُتُها فِاشَارَاءً رَشِيقُه وعِبَاراتٍ رَقِيقه وعَمِلْتُ فَيَحْضِ المُوَاضِع بقوله ا + عَمْلَ كُنُوتُ مُزِهِمًا مُخَنْمُوا + ولواً سَاءُ مُحَكُنَّه مُحَمَّرا + وقاقسل اذاآحسَتَ فَلْفَظَةُ مُورًا ﴿ وَخَطِّعُ البَراعَةِ والبّيانَ ﴿ ﴿ فَالاَتَعْنُتُ لِفَهْ مِي إِرَّاقِهِمِي ﴿ عَلَى قِلْدَارِ إِيَّقَاء الزمان ﴿

أَمُ إِن مِنْ الكِتابِ وبينَ ماصَنَعَهُ قَبْلَهُ ذو والأَد اب لِبَوْتًا

مَدِيلَ + وَأَمَلُ ابْعِيدًا + بُوجُوعِ منها أَرْسَ مَا نَهُ مَكَانَ بِالرَّفَا هِيَّة يُسَاعِل \* وإنا في عَضِ لا ساعِل لي فيه ولا مُساعِل \* ومنها الرَّوْقَيُّمُ كَانَ فِيهِ مِن يُرِزِ الغَصْلَ وَاهْلَهِ + ويُحِلُّ كُلُّ منهم حَلَّه + من المُلُوك والاَحَابِرِ و و وى الفضائِل والمَاتِر و وارْباب المناء والمفَاخِرِ وا قَلُّ مَن فِيهم كارَجِيُّ السَّمَاع وعيلُ الى الفَضل و الأدب بالطباع + فكال لفضلُ فَضِيلَه + والاَدَبُ خَصْلَةً جَمِيلَةً واما ألأن \* فقالنَّعَلَ عَالَهُ الزَّمانُ \* فصارَحامِلُ لَفَضْلُ الاَدَةِ مِنْ رَهْطِه + والمُنتَظُمِر العلم في سَلَله وسِمْطِه + كَأَنَّهُ سَارِقُ عَلَتُهُ تَحْتَ إِنْظِهِ \* وَمِنْهَا ازْ لَكُ فَهَا مِكَانَتُ مُلْرِجَهُ \* وَكَانَتُ لَلْكُ قَرِيةُ الْمُتَكَلِّمُ مُنْكِلَه + ولق الصَارَت الأَفْهَا مُحامِلًا \* والقَرائِحُ خَامِلٌ اللهُ عَلَم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكِلِم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَلِّم اللهُ المُتَكَالِم اللهُ المُتَكَالِم اللهُ المُتَكَالِم اللهُ ا ونارُهَاهامِده ومنها أَرْغَالِبَ ماصُنِّفَ خارة كاذبه وسِمامُ أَعْرَا غَيْرُصائِه ﴿ لِانَّهُ لَا وَاقِعَ يُطَالِقُهُ ﴿ وَلَا عَارِجَ ثُوَّا فِقُهُ ﴿ فَعَلَّ عَنْفُهُ إِلَى مَاعَقَلْ تُهُ نُحِيِّلتُهُ وِوتَّوتَّهُمْتُهُ مُفَكَّرَّبُهُ وَالصَّحِبَمَا الدِّوالسَّسَ مُقَتَضِ إِخِتِيارِهِ ماشَدَاهُ وشاد؛ وآمَّا هٰن الكتابُ فأخمارهُ صْرَفَه و كَلِماتُه بالصِّفْ ناطِقه ﴿إذْ هِيَ فِ الواقِع للزارج مُطابِقَه ﴿ فَأَنْلُ هَامُنْنَا

الخاطروا عادة على طبق ما أريكمنه و وقوما ألد \* وأَبْ تَنْ في لهذا وهذاكفافًا ومخيرها وشرها معافى ولَمُز: سَاعِدَ الزَّمَارُ. بترفيه الحال؛ وخلامي سُكّار الهيموم رَنْجُ البال؛ كَ تَبْعَزُلْ تَارُّعُ ولاستُرَقَ بِقَلْ لِإِمْكَانِ عَوَارَه + ولاَ نَالَرَ الْجُهَلَ فِي ترقِيعِهُ وإضلاحِه وتَنْقِيعِه \* وإلاَّ فَالصَّفْحُ مَأْمُول \* وَالْحُنْ زُعْنِلَخِيار النَّاسِ عَفُول + والمُستُولُ مرصَدَفات ذوى الأدَب + البالغين فِي البَارِ عَدًا عَلَى الرُّتُب وَ أَرْبُيْسِيلُوا ذَيْلَ الْإَعْضَاءِ عليه، وَمَنْطُوا بَعَيْرًا لَا فَا دَةِ وَلَا سَتَفَادَةِ الله ؛ ويقيلُوا العِتَار ؛ ويَقْبَلُوا الْمَعْدَا فَيَشُكُّ واأَسْرَة + وَيَجُبُرُ واكس م + وَيَرْقَعُوْ اخَلَلُهُ + ويُجَقِّقُوا آمَلَه ا رَاجِينَم. لُطْفِ لسماأ رُجُوهُ منهم الْحَلَّ الله سُبْعانَهُ أَن يَحْفُو عَنَّهُ وعَنْهُ \* مَعَ أَنَّاكُمُّنا فِي لَهُوى سَوا \* وِإِنَّمَا لَهُ عَالُ بِالنَّمَاتُ كُلِّلًا امرى مانوى والحِلُ للله حد أيمَلا أزكار الأمكنه ويُعَطِّلُ خَيْنَامِ الازمنه؛ وصلَّالله على بيناعيرصلوةً تبلغ قائِلَها مأ مَنه؛ ويُحِلُّهُ سِنَفاعَتِه فِحَتَّةِ الفَرْدَ وْسَلَاعَلِمَ شَكَّنَه \* وعِلَالِه واصْعا اللنر استَمَعُوالقُولَ فَاتَّبَعُوا أَحْسَنَه وسَتَنْغُفِر اللهُ مَصَائِلُ لَالْسِنَهُ





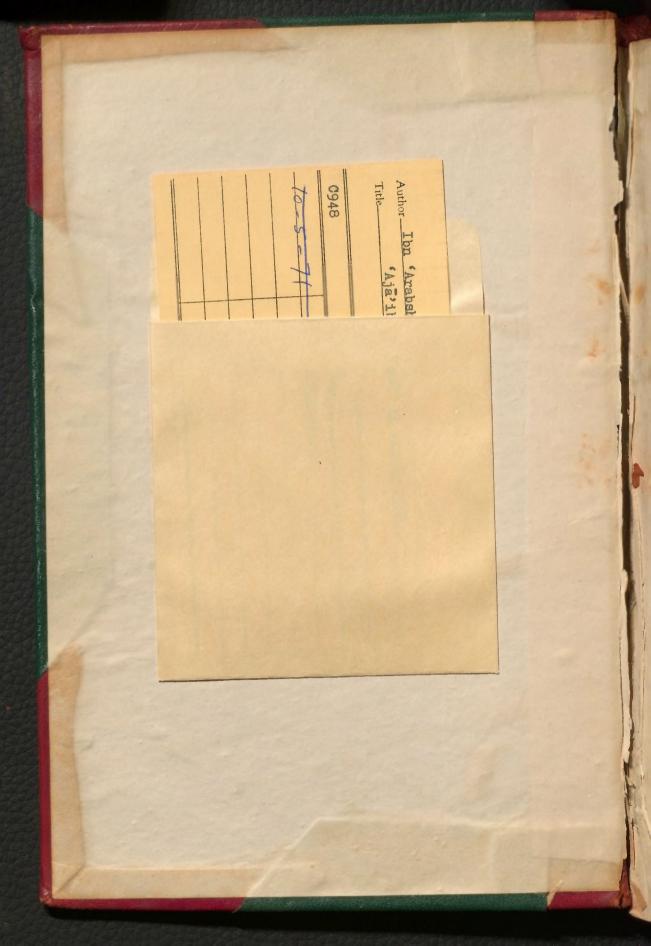

